

129 تجليد صالع الدغر تلنون ٢٢٩٧٧

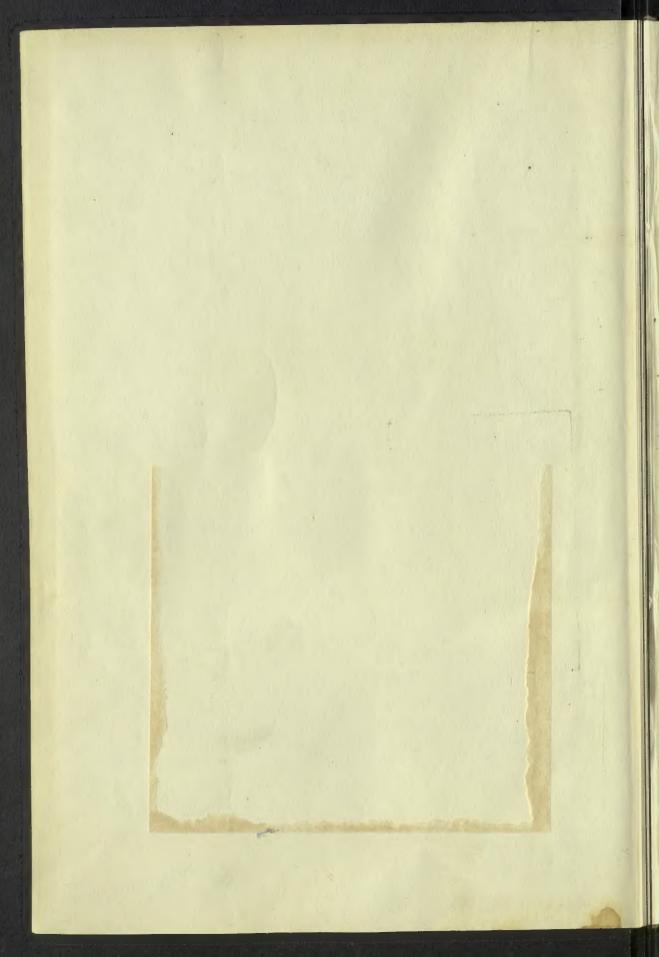

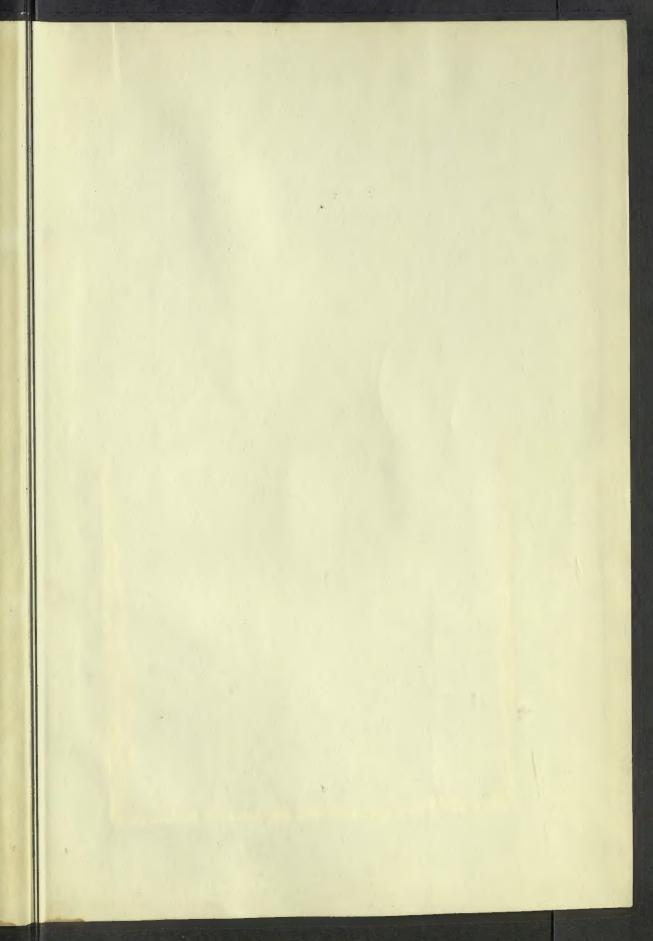

## نفسيرالطبرك

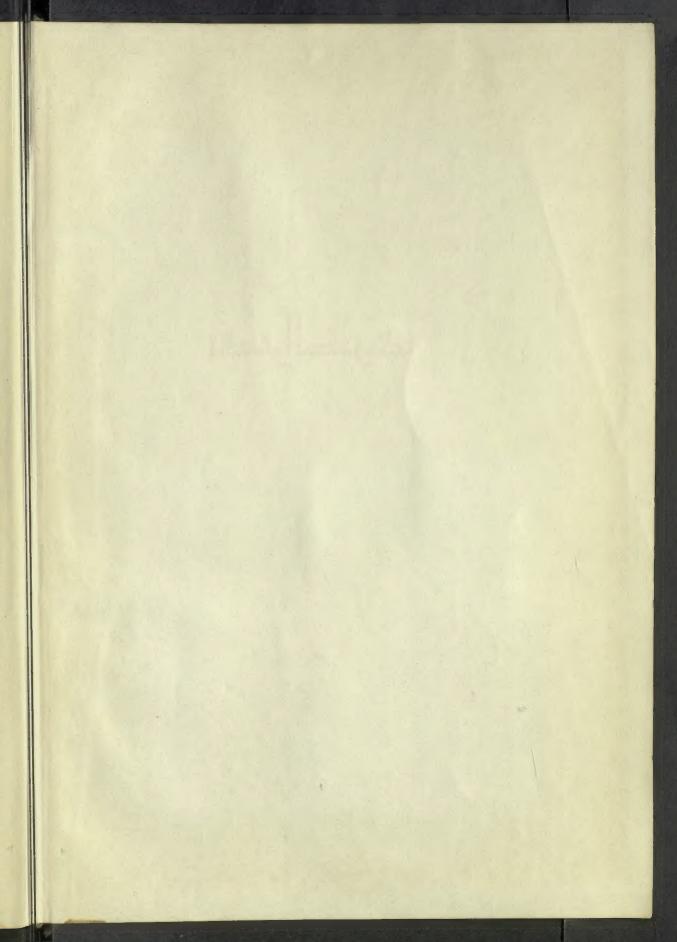

۲۹۲،207 Tilt A ۷،8:۵۱ تراث الإسلام

# نفسيرالطبرىء

جَامِعُ البيانِ عَن تأويلِ آع الفرآن لا بجعنه عدر بحديد الطبرى

٨

عَثْقَهُ وَعُلِّقَ خَواشَيَه وَالْجَعَهُ وَعُلِّقَ خَواشِيَهِ وَمُحَود مُحْدِث كُلُّ الْحِمَادُ الْحِمَادُ الْح

داجَعَهُ وخنَجَ أَعَاديثَه أحدمحدث كر

دادالهارفسطر

المن القافي

وفيه

تفسير سورة النساء •ن ۸ – ۷۸

والآثار من ۱۰۰۶۸ – ۱۰۰۶۸

### بيت أنفأ لِخُوالَحَامِ

الحمدُ لله القاهر فوق عباده ، بيده ملكوت السموات والأرض ، لا إله إلا هو الكبير المُتعال . والصلاة والسلام على محمد نبي الملحمة ، أرسله الله ليكون للناس إمامًا ، وأنزل معه الكتاب والفُر قان ليفصل بهديه بين الحق والباطل ، وأيده بالفئة المؤمنة التي جاهدت في الله حق جهاده ، حتى كانت كامة الله هي العليا ، وكلوة الذين كفروا السُّفلَي .

اللهُمَّ نَصْرَكُ يَا نَاصِرَ عَبَادِكُ المؤمنين ، وقاهِرَ الجبابرة المتكبِّرِين . اللهُمَّ أَيِّدنا بروحٍ منك ، وأنزل على قلوبنا السكينة ، وثبت أقدامنا في الرَّوع ، ويسِّرنا لبذل أموالنا وأنفسنا في جهاد عدو نا وعدو ك ، واجعل لنا من لدنك سلطاناً نصيراً .

يوم من أيَّام البلاء الذي يَبتلي الله به عباده الصابرين ، ليمحِّص قلوبَهم ، ويلزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحقّ بها وأهلَها ، ويُثِيبَهم من بعد ذلك فتحاً قريباً .

يوْمْ يَذَكُرُهُ كُلِّ مُسْلِمٍ فَى الأَرْضِ ، يومْ بَنَى فيه أهل البَنْى والفجور على أَرضٍ مؤمنةٍ عُدُواناً وظُلْماً ، يومْ من أيّام مَلاحِمنا الباقية في تاريخ الأمم ، تعاوَت علينا فيه دُول الطُّغيانِ البَدِيء الفاجِر بغدْرٍ وخسَّةٍ ونذالةٍ .

يوم باق في قلب كُل مؤمن ، يذكره بهذه العداوة التي تلتهب بها صدور أقوام يخادعوننا في السلم ، ليغتالونا في الحرب . فاللهم أحي في قلو بنا عداوة أعدائنا وأعدائك ، و بصرنا في ظُلمة الفتن ، واملأ قلو بنا صبراً ، وانفث في نفوسنا ناراً تَنْهَى عدُو نا أن يظن بنا التسليم لطغيانه ، والمخافة من بأسه .

لقد رُبغى عليناً ، فاللهُمَّ حَبِّبْ إلينا الإيمانَ بك ، وثبتّنا على التصديق بوعدك ، واجعَل الشهادة في سبيلك غايتَنا ، والجهاد في سبيل دينك هادينا ، وانصرنا نصراً مؤزَّراً ، واجعَلْ أيدينا نكالاً للباغين ، وأنت وحدَك أشدُّ بأسًا وأشدُّ تنكيلاً ، فَنَكِّلْ بهم حيثُ كانوا ، لك العزّةُ في السموات والأرض .

اللهُمّ اغفر لنا ، وتُبّ علينا ، وانصرنا على القوم الكافرين ٥

to the fact that the property that the party

محود محدث كر

### بيت لِمُنْ الْحَيْدِ

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو ْلُواْ ٱلْقُرْ بَىٰ وَٱلْيَتَاٰمَىٰ وَٱلْمَسْمَةَ أُو ْلُواْ اللَّهُمْ قَوْلًا مَّمْرُوفًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى حكم هذه الآية ، هل هو محكم أو منسوخ ؟

فقال بعضهم : هو محكم .

ذكر من قال ذلك :

۱۷۷/٤ عن عان ، عن معن ۱۷۷/٤ الشيبانى ، عن سفيان ، عن ١٧٧/٤ الشيبانى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : محكمة ، وليست منسوخة = يعنى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى » الآية .

٨٦٥٩ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله . (١)

٨٦٦٠ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا : هي محكمة . (٢)

٨٦٦١ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : واجب ، ما طابت به أنفس أهل الميراث .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٦٥٩ – هذا الأثر ساقط من المطبوعة ، وخلط بينه وبين الذي يليه .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٨٦٦٠ – كان فى المطبوعة : «حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا الأشجعى ، عن سفيان . . . »، وضع « الأشجعى » من الإسناد السالف الذي أسقطه ، مكان « ابن يمان » ، فأعدتها إلى الصواب من المخطوطة .

١٩٦٢ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامى والمساكين»، قال : هي واجبة على أهل الميراث ، ما طابت به أنفسهم .

٨٦٦٣ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: هي محكمة، ليست بمنسوخة.

٨٦٦٤ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن ، عن سفيان = وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى = عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : هي واجبة على أهل الميراث ، ما طابت به أنفسهم .

۸۶۲۵ – حدثنی یعقوب بن إبراهیم قال ، حدثنا هشیم قال ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعید بن جبیر : أنه سئل عن قوله : « و إذا حضر القسمة أولو القربی والیتای والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفاً » ، فقال سعید : هذه الآیة یتهاون بها الناس . قال : وهما ولییان ، أحدهما یرث ، والآخر لا یرث . والذی یرث هو الذی أمر أن یرزقهم = قال : یعطیهم = قال : والذی لا یرث هو الذی أمر أن یقول لهم قولاً معروفاً . وهی محکمة ولیست بمنسوخة .

٨٦٦٦ – حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم بنحو ذلك = وقال: هي محكمة وليست بمنسوخة.

٨٦٦٧ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن مطرف ، عن الحسن قال : هي ثابتة ، ولكن الناس بخلوا وشحُّوا .

٨٦٦٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا منصور والحسن قالا : هي محكمة وليست بمنسوخة .

۸۶۲۹ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا عباد بن العوّام ، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال : هي قائمة " يعمل بها .
۸۲۷ – حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسي ،

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » ، ما طابت به الأنفس ، حقاً واجباً .

۸٦٧١ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن الحسن والزهرى قالا فى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » ، قال : هى محكمة .

١٩٦٧٢ حدثنا القاسم قال ،حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا منصور ، عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر قال : ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس : هذه الآية ، وآية الاستئذان: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لِيَسْتَأْذِ نُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَا النَّاسُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَا النَّاسُ إلَّ وهذه الآية ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْثَى ﴾ [سورة الحجرات : ١٣] .

معدد عن معاذ قال ، حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال ، كان الحسن يقول : هي ثابتة .

وقال آخرون : منسوخة .

\* ذكر من قال ذلك:

أُولُو القربي واليتامي والمساكين » ، قال : هي منسوخة .

۸٦٧٤ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا، حدثنا ابن أبي عدى، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد أنه قال في هذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتاى والمساكين » ، قال : كانت هذه الآية قسمة قبل المواريث ، فلما أنزل الله المواريث لأهلها ، جعلت الوصية لذوى القرابة الذين يحزنون ولا يرثون . محمد المحمد عدثنا قرة بن خالد، عن قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب عن هذه الآية « وإذا حضر القسمة عن قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب عن هذه الآية « وإذا حضر القسمة

۸٦٧٦ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، المراث ، عن سعيد بن المسيب قال : كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث ، فلما كانت الفرائض والمواريث ، نُسخت .

٨٦٧٧ حدثذا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن السدى ، عن أبى مالك قال : نسختها آية الميراث .

٨٦٧٨ ــ حدثنا أبوكريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن السدى، عن أبي مالك مثله.

٨٦٧٩ حدثنا عمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثنا عمى قال، حدثنا على قال، حدثنا أبي، عن أبيه ، عن ابن عباس: « وإذا حضر القسمة أولو القربي والبتامي » الآية، إلى قوله: « قولاً معروفاً »، وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض، فأعطى كلذي حق حقّة، فجعلت الصدقه فيما سمّى المتوفّى.

• ٨٦٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال: تسختها المواريث.

\* \* \*

وقال آخرون: « هي محكمة وليست بمنسوخة ، غير أن معنى ذلك: « وإذا حضر القسمة » ، يعنى بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به » . قالوا: وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سماه الله تعالى في هذه الآية .

#### ه ذكر من قال ذلك :

۸٦٨١ حدثنا سعيد بن يحيى الأموى قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن القاسم بن محمد : أن عبد الله بن عبد الرحمن قَسَمَ ميراث أبيه ، وعائشة حية ، فلم يدع في الدار أحداً إلاأعطاه ، وتلا هذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه » . قال

القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ، إنما هذه الوصية = يريد الميت ، أن يوصى لقرابته . (١)

١٠٦٨٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، أخبرنا ابن أبى مليكة: أن القاسم بن محمد أخبره ، أن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ، فذ كر نحوه .

محدثنا عمران بن موسى الصّفّار قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ، حدثنا داود ، عن سعيد بن المسيب في قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين » ، قال : أمر أن يوصى بثلثه في قرابته . (٢)

٨٦٨٤ – حدثنا ابن المبارك قال ، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود ، عن سعيد بن المسيب قال : إنما ذلك عند الوصية في ثلثه .

۸۲۸ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن سعيد بن المسيب : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » ، قال : هى الوصية من الناس .

۸٦٨٦ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين »، قال: القسمة الوصية، كان الرجل إذا أوصى قالوا: «فلان يقسم ماله». فقال، « ارزقوهم منه ». يقول: أوصوا لهم. يقول للذي يوصى: « وقولوا لهم قولاً معروفاً»، فإن لم توصوا لهم فقولوا لهم خيراً.

<sup>(</sup>١) الأثر: ٨٦٨١ - «سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى» مضت ترجمته في : ٢٢٥٥ ، وفي مواضع أخرى . وكان في المطبوعة : « يحيى بن سعيد الأموى» ، قدم وأخر ، والصواب من المخطوطة . و «عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ، وهو ابن أخت أم سلمة ، دُوج وسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٦٨٣ -- «عمران بن موسى الصفار » ، مضت ترجمته برقم : ٢١٥٤ ، ولكنه موسوف في النهذيب وابن أبي حاتم «القزاز » . فهذا اختلاف ينبغي أن يقيد .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ، قول من قال : « هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وإنما عني بها الوصية لأولى قربى الموصى = وعني باليتامي والمساكين : أن يقال لهم قول معروف » .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره ، لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره ، (١) أن شيئاً من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بيُّتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر ، أو منسوخ بحكم آخر ، (٢) إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ = نافٍ كل واحد منهما صاحبه ، غيرُ جائز اجتماع الحكم بهما في في وقت واحد بوجه من الوجوه ، وإن كان جائزاً صرفه إلى غير النسخ = أو تقوم بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ، حجة يجب التسليم لها .

وإذ° كان ذلك كذلك ، لما قد دللنا في غير موضع = وكان قوله تعالى ذكره : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه » ، محتملا أن ١٧٩/٤ يكون مراداً به : وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية ، أولو قرابته واليتامي والمساكين ، فارزقوهم منه ـ يراد : فأوصوا لأولى قرابتكم الذين لا يرثونكم منه ، وقولوا لليتامى والمساكين قولا معروفاً ، كما قال في موضع آخر: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُ وَفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة البقرة : ١٨٠] ، ولا يكون منسوخاً بآية الميراث = (٣) لم يكن لأحد صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث، إذ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة ، وهو محتمل من التأويل ما بينًا .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ۲:۱۷۱ ه ۲۷۲ ، ۲۸۲ ه ۲۸۲ ه ۳۸۰، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۲۰ / ۱: 11A 6 08 : 7/818 : 0/0AY

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : «أو منسوخ لحكم » باللام ، والصواب بالباء .

<sup>(</sup>٣) السياق : «وإذ كان ذلك كذلك ، لما قد دللنا في غير موضع . . . لم يكن لأحد . . . » وما بينهما عطف وفصل و بيان .

وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل قوله : « وإذا حضر القسمة » ، قسمة الموصى ماله بالوصية ، أولو قرابته = « واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » ، يقول : فاقسموا لهم منه بالوصية ، يعنى : فأوصوا لأولى القربى من أموالكم = « وقولوا لهم » ، يعنى الآخرين ، وهم اليتامى والمساكين = « قولا معروفاً » ، يعنى يدعى لهم بخير ، (١) كما قال ابن عباس وسائر من ذكرنا قوله قبل .

وأما الذين قالوا: «إن الآية منسوخة بآية المواريث»، والذين قالوا: «هي عكمة ، والمأمور بها ورثة الميت » = فإنهم وَجهوا قوله: «وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه »، يقول: فأعطوهم منه = «وقولوا لهم قولا معروفاً »، وقد ذكرنا بعض من قال ذلك ، وسنذكر بقية من قال ذلك ممن لم نذكره:

معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وإذا حضر معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين » ، أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يتصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية ، إن كان أوصى . وإن لم تكن وصية ، وصل إليهم من مواريثهم .

٨٦٨٨ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « وإذا حضر القسمة أولو القربي » الآية ، يعنى : عند قسمة الميراث.

۸٦٨٩ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة: أن أباه أعطاه من ميراث المصعب، حين قسم ماله. معمر ، عن هشام بن عروة: أن أباه محدثنا الحسين قال ، حدثنا هشم قال ، أخبرنا

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «قول معروف » فیما سلف ۷:۷۲،۵۷۲ تعلیق: ۲ = ثم ۵۸۲ ، تعلیق: ۱ ، والمراجع هناك .

عوف ، عن ابن سيرين قال : كانوا يرضخون لهم عند القسمة . (١)

۸۹۹۱ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، عن حيطاًن : أن أبا موسى أمر أن يُعطوا إذا حضر قسمة الميراث: أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء.

۸۲۹۲ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدى ، ومحمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير، عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال : قسم أبو موسى بهذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين » .

٨٦٩٣ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد ويحبى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان، عن أبى موسى فى هذه الآية: « وإذا حضر القسمة » الآية، قال: قضى بها أبو موسى .

٨٦٩٤ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن العلاء بن بدر في الميراث إذا قُسيم ، قال : كانوا يعطون منه التابوت والشيء الذي يُستحيى من قسمته . (١)

٨٦٩٥ حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود ، عن الحسن وسعيد بن جبير ، كانا يقولان : ذاك عند قسمة الميراث .

٨٦٩٦ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن عن عن عن عن عاصم، عن أبى العالية والحسن قالا: يرضخون ويقولون قولاً معروفاً ، في هذه الآية : « وإذا حضر القسمة » .

0 0 0

ثم اختلف الذين قالوا: « هذه الآية محكمة ، وأن القسمة لأولى القربي

<sup>(</sup>١) رضخ له من ماله رضيخة : أعطاه عطية مقاربة أو قليلة .

<sup>(</sup> ٢ ) أشكل على قوله : « التابوت » هنا ، وما أراد به

واليتامي والمساكين واجبة على أهل الميراث ، إن كان بعض أهل الميراث صغيراً فقسم عليه الميراث ولي ماله ».

فقال بعضهم : ليس لولى" ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئاً ، لأنه لا يملك من المال شيئاً ، ولكنه يقول لهم قولاً معروفاً . قالوا : والذيأمرَه الله بأن يقول لهم ١٨٠/٤ معروفاً ، هو ولى مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم ، إلا أن يكون ولى ماله أحد الورثة، فيعطيهم من نصيبه، ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم . قالوا : فأما من مال الصغير ، فالذي يولِّي عليه ماله، لا يجوز لولي ماله أن يعطيهم منه شيئاً

#### ه ذكر من قال ذلك :

٨٦٩٧ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن السدى ، عن أبي سعيد قال : سألت سعيد بن جبير ، عن هذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه » ، قال : إن كَانَ الميتَ أُوصَى لَهُم بشيء ، أَنفذت لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارًا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغاراً قال وليهم : إنى لست أملك هذا المال وليس لى ، وإنما هو للصغار . فذلك قوله : ﴿ وقولُوا لَهُمْ قُولًا ۗ مُعْرُوفًا ﴾ .

٨٦٩٨ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً »، قال : هما وليــان ، ولى " يرث ، وولى لا يرث. فأما الذي يرث فيعطني ، وأما الذي لا يرث فقولوا له قولاً معروفاً .

٨٦٩٩ حدثني ابن المثني قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثني داود ، عن الحسن وسعيد بن جبير كانا يقولان : ذلك عند قسمة الميراث . إن كان الميراث لمن قد أدرك ، فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين . وإن كان

الميراث ليتامى صغار ، فيقول الولى: « إنه ليتامى صغار»، ويقول لهم قولًا معروفاً . (١)

۸۷۰۰ حدثنا ابن حمید قال، حدثنا ابن یمان ، عن سفیان ، عن السدی ،
 عن أبی سعد ، عن سعید بن جبیر قال : إن كانوا كباراً رضخوا ، وإن كانوا صغاراً اعتذروا إليهم . (۲)

١٠٠١ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن سليان الشيباني ، عن عكرمة : « وإذا حضر القسمة أولو القربي » ، قال : كان ابن عباس يقول : إذا ولى شيئاً من ذلك، يرضخ لأقرباء الميت. وإن لم يفعل ، اعتذر إليهم وقال لهم قولاً معروفاً .

۱ ۱۷۰۲ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط، عن السدى: « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً » ، هذه تكون على ثلاثة أوجه : أما وجه " ، فيوصى لهم وصية ، (٣) فيحضرون ويأخذون وصيتهم = وأما الثاني ، فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالاً ، فينبغي لهم أن يعطوهم = وأما الثالث ، فتكون الورثة صغاراً ، فيقوم وليتهم إذا قسم بينهم ، فيقول للذين حضروا : «حقكم حق ، وقرابتكم قرابة ، ولو كان لى في الميراث نصيب لأعطيتكم ، ولكنهم صغار ، فإن يكبروا فسيعرفون

<sup>(</sup>١) الأثر: ٨٦٩٩ – في المطبوعة «حدثنا ابن داود» ، وهو خطأ أوقعته فيه المخطوطة فإن كتب أولا «حدثنا» ثم ضرب على «ثنا» وكتب «ثنى» ، مكانها ، فظها القارئ «ابن» فكتب ما كتب . و « داوود » هو : «داود بن أبي هند» ، وقد مضت ترجمته فيها سلف : ١٦٠٨ ، وفي غيره من المواضع .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۸۷۰۰ - في المطبوعة : « عن أبي سعيد ، عن سعيد بن جبير » وأثبت ما في المخطوطة . و «أبو سعد» ، هو : «أبو سعد الأرحبيالكوفي» قارئ الأزد ، ويقال : «أبو سعيد » روى عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير ، مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أما الأول ، فيوصى لهم . . . » . كأنه ظن عبارة الحبر خطأ ، فغيرها لتطابق قوله بعد : « وأما الثانى » ، والذى فى المخطوطة صواب جداً ، ولا معى لتغييره .

حقكم « ، فهذا القول المعروف . (١)

٣٠٠٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن رجل، عن سعيد أنه قال : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً » ، قال : إذا كان الوارث عند القسمة ، فكان الإناء والشيء الذي لا يستطاع أن يقسم ، فليرضخ لهم . وإن كان الميراث الميتامى ، فليقل لهم قولاً معروفاً .

\* \* \*

وقال آخرون منهم : ذلك واجب فى أموال الصغار والكبار لأولى القربى والمتامى والمساكين ، فإن كان الورثة كباراً تولَّوا عند القسمة إعطاءهم ذلك ، وإن كانوا صغاراً تولّى إعطاء ذلك منهم ولى مالهم .

#### \* ذكر من قال ذلك:

١٨٧٠ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن يونس في قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه » ، فحدث عن محمد ، عن عبيدة : أنه ولي وصية ، فأمر بشاة فذبحت وصنع طعاماً ، لأجل هذه الآية ، وقال : لولاهذه الآية لكان هذا من مالي = قال : وقال الحسن : لم ١٨١/٤ تنسخ ، كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الحلق = قال يونس : إن محمد بن سيرين ولي وصية – أو قال : أيتاماً – فأمر بشاة فذبحت ، فصنع طعاماً كما صنع عبيدة .

مان ، عن محمد : أن عبيدة قسم ميراث أيتام ، فأمر بشاة فاشتريت من مالهم ،

<sup>(</sup>٤) الأثر: ٨٧٠٢ في المخطوطة والمطبوعة: «حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد ابن مفضل»، وهو خطأ صوابه: «حدثنا محمد بن الحسين». وقد مضت ترجمته برقم: ٧١٢٠. ومضى إسناده مئات من المرات على الصواب، أقربها رقم: ٨٦٥٤.

وبطعام فصنع ، وقال : لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالى . ثم قرأ هذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » ، الآية .

قال أبو جعفر: فكأن من ذهب من القائلين القول الذى ذكرناه عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ومن قال: « يرضخ عند قسمة الميراث الأولى القربى واليتامى والمساكين»، تأول قوله: « فارزقوهم منه »، فأعطوهم منه = وكأن الذين ذهبوا إلى ما قال عبيدة وابن سيرين، تأولوا قوله: « فارزقوهم منه »، فأطعموهم منه.

واختلفوا فى تأويل قوله : ﴿ وقولوا لهُمْ قولاً معروفاً ﴾ .

فقال بعضهم : هو أمرٌ من الله تعالى ذكره ولاة البتاى أن يقولوا لأولى قرابتهم وللبتاى والمساكين إذا حضروا قسمتهم مال من وَلُوا عليه ماله من الأموال بينهم وبين شركائهم من الورثة فيها ، أن يعتذروا إليهم ، على نحو ما قد ذكرناه فيا مضى من الاعتذار ، كما : -

٥٠٠٦ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال ، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير : « وقولوا لهم قولا معروفاً » ، قال : هو الذى لا يرث ، أمر أن يقول لهم قولا معروفاً . قال يقول : « إن هذا المال لقوم غُينَّب ، أو ليتامى صغار ، ولكم فيه حق ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئاً » . قال : فهذا القول المعروف .

وقال آخرون: بل المأمور بالقول المعروف الذي أمر جل ثناؤه أن يقال له، هو الرجل الذي يوصى في ماله = و « القول المعروف » ، هو الدعاء لهم بالرزق والغني وما أشبه ذلك من قول الحير ، وقد ذكرنا قائلي ذلك أيضاً فيها مضى . (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، زاد بعد قوله : « فيها مضي » = « بما أغنى عن إعادته » ، كأنه استأنس بما أكثر أبو جعفر من تكوار مثل هذه الجملة ، ولكنها ليست في المخطوطة ، والكلام هنا غني عنها .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلْيَخْسَ ٱلنَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً صِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: « وليخش » ، ليخف الذين يحضرون موصياً يوصى فى ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية ً منه فيمن لايرثه ، (١) ولكن ليأمره أن يبقى ماله لولده ، كما لو كان هو الموصى ، يسره أن يحثّه من يحضره على حفظ ماله لولده ، وأن لا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والاحتيال . (٢)

#### \* ذكر من قال ذلك :

۸۷۰۷ – حدثنی علی بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة بن صالح ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافاً خافوا علیهم » إلی آخر الآیة ، فهذا فی الرجل یحضره الموت فیسمعه یوصی بوصیة تضر بورثته ، فأمر الله سبحانه الذی سمعه أن يتقی الله ویوفقه و یسدده للصواب ، ولینظر لورثته کماکان یحب أن یکصنع لورثته إذا خشی علیهم الضّیعة .

۸۷۰۸ - حدثنا على قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » ، يعنى الذى يحضره الموت فيقال له: « تصدق من مالك وأعتق ، وأعط منه في سبيل الله » . فنهوا أن يأمروه بذلك = يعنى أن من حضر

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : «وصية به» ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الحشية» فيما سلف ١: ٥٥٥، ٥٠٥٠: ٢٣٩، ٣٤٣، تعليق: ٣ انظر «الذرية» فيما سلف ٣: ١٩ ٥ /٧٣، ٣٦٠ = ٣٦٣ = ٣٦٠ ، ٣٦١ = ٣٦٠ ، ٣٦٠ عليم تفسير «الضعفاء» و «الضعاف» ه : ٤٤٠، ١٥٥، والأثر الآثى رقم : ٨٧٠٨.

منكم مريضاً عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله فى العتق أو الصدقة أو فى سبيل الله ، ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين ، ويوصى فى ماله لذوى قرابته الذين لا يرثون ، ويوصى لهم بالخمس أو الربع . يقول : أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف = يعنى صغار = أن يتركهم بغير مال ، فيكونوا عيالاً على الناس ؟ فلا ينبغى أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم ، ولكن قولوا الحق من ذلك .

144/2

۸۷۰۹ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » ، قال يقول : من حضر ميتاً فليأمره بالعدل والإحسان، ولينهه عن الحييف والجور في وصيته ، وليخش على عياله ما كان خائفاً على عياله لو نزل به الموت .

معمر، عن قتادة فى قوله: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » ، معمر، عن قتادة فى قوله: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » ، قال: إذا حضرت وصية ميت فره بما كنت آمراً نفسك بما تتقرّب به إلى الله ، وخمَفْ فى ذلك ما كنت خائفاً على ضعَفَة ، لو تركتهم بعدك . (١) يقول: فاتتى الله وقل قولا ً سديداً إن هو زاغ .

٨٧١١ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » ، الرجل يحضره الموت ، فيحضره القوم عند الوصية ، فلا ينبغى لهم أن يقولوا له : « أوص عالك كله ، وقدم لنفسك ، فإن الله سيرزق عيالك » ، ولا يتركوه يوصى بماله كله ، يقول للذين حضروا : ها وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » ، فيقول : كما

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « على ضمفتك » ، زاد إضافة الكاف ، وبا في المخطوطة صواب محض ، وعنى بقوله «ضمفة » : صغار .

يخاف أحدكم على عياله لو مات \_ إذ يتركهم صغاراً ضعافاً لا شيء لهم \_ الضيعة بعده ، (١) فليخف ذلك على عيال أخيه المسلم، فيقول له القول السديد .

معد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب قال : ذهبت أنا والحكم بن عنيبة إلى سعيد بن جبير ، فسألناه عن قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » الآية ، قال قال : الرجل يحضره الموت ، فيقول له من يحضره : « اتق الله ، صلهم ، أعطهم ، برهم » ، ولو كانوا هم الذين يأمرهم بالوصية ، لأحبوا أن يُبقوا لأولادهم . (٢)

۸۷۱۳ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير فى قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » ، قال : يحضرهم اليتامى فيقولون : « اتق الله ، وصلهم ، وأعطهم » ، فلو كانوا هم ، لأحبُّوا أن يبقوا لأولادهم .

۱۹۷۱ – حدثنی یحیی بن أبی طالب قال، أخبرنا یزید قال، أخبرنا جویبر، عن الضحاك فی قوله: « ولیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافاً » ، الآیة ، یقول: إذا حضر أحدكم من حضره الموت عند وصیته ، فلا یقل: «أعتق من مالك، وتصدق »، فیفر ق ماله و یدع أهله عنی آلا "، (۳) ولكن مروه فلیكتب ماله من دین وما علیه ، و یجعل من ماله لذوی قرابته خمس ماله ، و یدع سائره لورثته . من دین وما علیه ، و یجعل من ماله لذوی قرابته خمس ماله ، و یدع سائره لورثته .

عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « وليخش الذين لو تركوا

المحتاج .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : «أن يتركهم صغاراً . . . » ، وهذا لا يستقيم ، فآثرت «إذ يتركهم » ، وصواب أيضاً أن تكون «إن تركهم صغاراً » .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٨٧١٢ – « الحكم بن عتيبة الكندى »، مضت ترجمته برقم: ٣٢٩٧، وكان فى المطبوعة : « بن عينية » وهو خطأ ، وفى المخطوطة غير منقوط . وإنظر التعليق على الأثر : ٨٧١٦. (٣) « حيل » ( بضم العين وتشديد الياء المفتوحة ) و « عالة » جمع « عائل » : وهو الفقير

من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » الآية ، قال : هذا يفرِّق المال حين يقسم ، فيقول الذين يحضرون : « أقللت ، زد فلاناً » ، فيقول الله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم » ، فليخش أولئك ، وليقولوا فيهم مثل ما يحب أحدهم أن يقال في ولده بالعدل إذا أكثر : « أبق على ولدك » .

\* \* \*

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وليخش الذين يحضرون الموصى وهو يوصى = الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً فخافوا عليهم الضيعة من ضعفهم وطفولتهم = أن ينهوه عن الوصية لأقربائه ، وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده ، وهم لو كانوا من أقرباء الموصى ، لسرَّهم أن يوصى لهم .

\* ذكر من قال ذلك :

۸۷۱٦ – حدثنا سفیان، عن جبیب قال : ذهبت أنا والحكم بن عتیبة ، فأتینا مقسماً فسألناه = یعنی عن عن حبیب قال : ذهبت أنا والحكم بن عتیبة ، فأتینا مقسماً فسألناه = یعنی عن قوله : « ولیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافاً » الآیة = فقال : ما قال سعید بن جبیر ؟ فقلنا : كذا وكذا . فقال : ولكنه الرجل یحضره الموت ، فیقول له من یحضره : «اتق الله وأمسك علیك مالك ، فلیس أحد أحق بالك من ولدك »، ولو كان الذي یوصی ذا قرابة لهم ، لأحبوا أن یوصی لهم . (۱)

۸۷۱۷ - حال ثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن حبيب بن أبى ثابت قال ، قال مقسم : هم الذين يقولون : « اتق الله وأمسك عليك مالك » ، فلو كان ذا قرابة لهم لأحبوا أن يوصى لهم .

٨٧١٨ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سلمان، عن

14/2

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٧١٦ – «مقسم » ، هو «مقسم بن بجرة » . مضت ترجمته رقم : ٤٨٠٦ . وكان فى هذا الموضع أيضاً من المطبوعة «الحكم بن عيينة » ، والصواب كما أثبت ، وانظر التعليق على الأثر : ٨٧١٢ .

أبيه قال: زعم حضرى وقرأ: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً»، قال قالوا: حقيق أن يأمر صاحب الوصية بالوصية لأهلها، كما أن لو كانت ذرية نفسه بتلك المنزلة، لأحب أن يوصى لهم، وإن كان هو الوارث، فلا يمنعه ذلك أن يأمره بالذى يحق عليه، فإن ولده لو كانوا بتلك المنزلة أحب أن يحتث عليه، فإن ولده لو كانوا بتلك المنزلة أحب أن يحتث عليه، فإن ولده وإن كان هو الوارث، أو نحواً من غلية ، فليتق الله هو، فليأمره بالوصية، وإن كان هو الوارث، أو نحواً من ذلك. (١)

\* \* \*

وقال آخرون: بل معنى ذلك ، أمرٌ من الله ولاة اليتامى أن يلنوهم بالإحسان اليهم فى أنفسهم وأموالهم ، ولا يأكلوا أموالهم إسرافاً وبداراً أن يكبروا ، وأن يكونوا لهم كما يحبون أن يكون ولاة ولده الصّغار بعدهم لهم بالإحسان إليهم ، لو كانوا هم الذين ماتوا وتركوا أولادهم يتامتى صغاراً.

#### ذكر من قال ذلك :

۸۷۱۹ – حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « ولیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافاً خافوا علیهم » ، یعنی بذلك الرجل یموت وله أولاد صغار ضعاف ، یخاف علیهم العید قالفیهم ، یقول : یخاف علیهم العید قالفیهم من یلیهم ، یقول : فإن ولی مثل ذریته ضعافاً یتامی ، فلیحسن إلیهم ، ولا یأكل أموالهم إسرافاً وبداراً خشیة أن یكبروا ، فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیداً .

وقال آخرون : معنى ذلك : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » ، يكفهم الله أمر ذريتهم بعدهم .

<sup>(1)</sup> فى المخطوطة : « فليق الله هو قلت أمره بالوصية » ، وهو كلام غير مفهوم ، ولم أهتد لصحة وجهه ، فتركت ما فى المطبوعة على حاله ، وإن كانت الجملة كلها عندى غير مرضية فى المخطوطة والمعلموعة جميعاً ، وأخشى أن يكون سقط منها شيء .

#### \* ذكر من قال ذلك :

محمد بن رُدَيح، عن أبيه، عن السيّباني قال: كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة عمد بن رُدَيح، عن أبيه، عن السيّباني قال: كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة ابن عبد الملك، وفينا ابن محيريز وابن الديلمي، وهانئ بن كلثوم، قال: فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان. قال: فضقت ذرعاً بما سمعت. قال: فقلت لابن الدّيلمي: يا أبا بشر، بودتي أنه لايولد لي ولد "أبداً! قال: فضرب بيده على من كبي وقال: يا ابن أخي، لاتفعل، فإنه ليستمن نسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة، إن شاء، وإن أبي. قال: ألا أدليك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه، وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم الله فيك؟ قال: قلت: بلي! قال: فتلا عند ذلك هذه الآية: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً». (١)

. . .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٧٢٠ - « إبراهيم بن عطية بن رديح بن عطية » لم أجد له ترجمة . و « محمد بن رديح » لم أجد له ترجمة ، ولكنه مذكور في ترجمة أبيه في التهذيب أنه روى عنه أبنه « محمد » . وأما « رديح بن عطية القرشي السامي » ، مؤذن بيت المقدس روى عن السيبانى ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٢ / ٢ / ٢ ، وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٢ / ٥ . وكان في المطبوعة « دريج » في المرضمين جميعاً وهو خطأ ، والصواب من المخطوطة .

وأما «السيبانى» فهو : « يحيى بن أب عمرو السيبانى» بالسين المهملة ، نسبة إلى «سيبان» وهو يطن من حمير. وهو ابن عم الأوزاعي. مترجم في التهذيب . وكان في المطبوعة : «الشيبانى» بالشين المعجمة ، والصواب ما في المخطوطة .

وأما «ابن محيريز » ، فهو : «عبد الله بن محيريز الجمحى » سكن بيت المقدس ، روى عن أب سعيد الخدرى، ومعاوية وعبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة . وكان الأوزاعي لا يذكر خمسة من السلف إلا ذكر فيهم ابن محيريز، ورفع من ذكره وفضله . وهو تابعي ثقة من خيار المسلمين .

وأما «ابن الديلمي» ، فهو «عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بشر ، ويقال : أبو بسر، بالسين المهملة ، كان يسكن بيت المقدس ، روى عن جماعة من الصحابة ، روى عنه يحيى بن أبي عمر السيباني . وهو تابعي ثقة . مترجم في التهذيب .

<sup>...</sup> وأما « هاني ً بن كلثوم بن عبد الله بن شريك الكناني » فهو من فلسطين ، وكان عابداً روى عن

قال أبو جعفر: وأولى التأويلات بالآية ، قول من قال: تأويل ذلك: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم العيّلة لوكانوا فرقوا أموالهم في حياتهم، أو قسموها وصية منهم بها لأولى قرابتهم وأهل اليُتم والمسكنة، فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيّلة عليهم بعدهم ، مع ضعفهم وعجزهم عن المطالب، فليأمر وا من حضروه وهو يوصى لذوى قرابته بوقى اليتامى والمساكين وفي غير ذلك عالله بالعدل = وليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً ، وهو أن يعرّفوه ما أباح الله له من الوصية ، وما اختاره للموصين من أهل الإيمان بالله و بكتابه وسنته . (١)

و إنما قلنا ذلك بتأويل الآية أولى من غيره من التأويلات ، لما قد ذكرنا فيما مضى قبل : (٢) من أن معنى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً » = وإذا حضر القسمة أولو القربى ١٨٤/٤ واليتامى والمساكين فأوصوا لهم – بما قد دللنا عليه من الأدلة .

فإذ كان ذلك تأويل قوله: « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين» الآية، فالواجب أن يكون قوله تعالى ذكره: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم »، تأديباً منه عباد و في أمر الوصية بما أذ نهم فيه، إذكان ذلك عقيب الآية التي تتبلها في حكم الوصية ، وكان أظهر معانيه ما قلنا ، فإلحاق حكمه بحكم ما قبله أولى، مع اشتباه معانيهما، من صرف حكمه إلى غيره بما هو له غير مشبه.

. . .

هذا وقد كان في المطبوعة : «يودفي أنه لا يولد لي ولد أبداً » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « وما اختاره المؤمنون . . . » وهو اجتباد فى تصحيح ماكان فى المخطوطة ، وكان فيها : « وما اختاره المؤمنين . . . » ، والسياق يقتضى « للموصين » كما أثبتها ، وهي قريبة في التصحيف .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف : ١٢ وبا يعدها .

و بمعنى ما قلنا فى تأويل قوله : « وليقولوا قولا سديداً » ، قال من ذكرنا قوله فى مبتدأ تأويل هذه الآية ، وبه كان ابن زيد يقول .

۸۷۲۱ حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً » ، قال : يقول قولا سديداً ، يذكر هذا المسكين وينفعه ، ولا يجحف بهذا اليتم وارث المؤدِّى ولا يُضِرِّ به ، لأنه صغير لا يدفع عن نفسه ، فانظر له كما تنظر إلى ولدك لو كانوا صغاراً .

و « السديد » من الكلام ، هو العدل والصواب .

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَا كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ ۞ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه ، (۱) « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً »، يقول: بغير حق، = « إنما يأكلون فى بطونهم ناراً » يوم القيامة، بأكلهم أموال اليتامى ظلماً فى الدنيا، نار جهنم (۲) = « وسيصلون» بأكلهم = « سعيراً »، كما: — ٨٧٢٧ — حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً »، قال: إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلماً ، يُبعث يوم القيامة ولهب ألنار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم. (۱)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : «يعني بذلك . . . » والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « وإن جهنم » ، وهو فاسد جداً ، والذي في المطبوعة ، قريب من الصواب .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يأكل مال اليتيم » بالياء ، وفي المخطوطة غير منقوطة ، وصواب قراءتها بالباء.

معمر قال ، أخبرنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر قال ، أخبرنا العبدى ، عن أبي سعيد الحدرى قال : حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسرى به ، قال : نظرت فإذا أنا بقوم لهم متشافر كشافر الإبل ، وقد و كل بهم من يأخذ بمشافرهم ، ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم ، قلت : يا جبريل ، من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نازاً . (١)

٨٧٢٤ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » ، قال أبى : إن هذه لأهل الشرك، حين كانوا لايور تونهم، ويأكلون أموالهم .

وأما قوله: « وسيصلون سعيراً » ، فإنه مأخوذ من « الصَّلا » ، و « الصلا » الاصطلاء بالنار ، وذلك التسخن بها ، كما قال الفرزدق : (٢)

## وَقَاتَلَ كُلْبُ الْحَيِّ عَنْ نَارِ أَهْلِهِ لِيَرْ بِضَ فِيهاً، وَالصَّلاَ مُتَكَنَّفُ (٣)

إِذَا أُغْبَرًا ۚ آفَاقُ السَّمَاءِ وَكَشَّفَتْ ۚ كُسُورَ بُيُونِ الْحَيِّ خَمْرَاءِ حَرْجَفُ

<sup>(1)</sup> الأثر : ۸۷۲۳ – « أبو هرون العبدی » هو : «عمارة بن جوین » . روی عن أبی سمید الحدری وابن عمر . وهو ضعیف ، وقالوا : کذاب . قال الدارقطنی : « یتلون ، خارجی وشیعی » وقال ابن حبان : « کان یروی عن أبی سعید ما لیس من حدیثه ، لا یحل کتب حدیثه الا علی جهة التعجب » . مترجم فی التهذیب .

والأثر أخرجه ابن كثير في تفسيره ٢ : ٣٦٠ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٣٤ ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في السان «صلا» ١٩: ٢٠١، ٢٠١ ، منسوباً لامرئ القيس ، وهو خطأ يصحح .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٥٦٠ ، النقائض : ٥٦١ ، اللسان (صلا) ، ومضى بيت من هذه القصيدة فيما سلف ٣ : ٥٤٠ . وهذا البيت من أبيات يصف فيها أيام البرد والجدب، ويمدح قومه ، يُقول في أولها :

وكما قال العجاج :

## \* وَصَالِياَتُ لِلصَّلا صَلِّي \* (١)

ثم استعمل ذلك فى كل من باشر بيده أمراً من الأمور ، من حرب أو قنال أو خصومة ، أو غير ذلك ، كما قال الشاعر: (٢)

وَأُو ْ قَدَتِ الشِّعْرَى مَعَ اللَّيْلِ نَارَهَا وَأَمْسَتْ مُحُولاً جِلْدُها يَتَوَسَّفُ وَأَصْبَحَ مَوْ ضُسُوعُ الصَّقيع كَأَنَّهُ عَلَى سَرَوَاتِ النَّيْبِ قُطْنُ مُنَدَّفُ وَأَصْبَحَ مَوْضُسُوعُ الصَّقيع كَأَنَّهُ عَلَى سَرَوَاتِ النَّيْبِ قُطْنُ مُنَدَّفُ وَقَاتَلَ كَلْبُ الْحَى مَنْ المَّرَى فَيَا الْمُتَضَيِّفُ وَمَنْ هُوَ يَرْجُو فَضَلَهُ الْمُتَضَيِّفُ وَجَدْتَ النَّرَى فِينَا، إِذَا يَبِسَ الثَرَى وَمَنْ هُوَ يَرْجُو فَضَلَهُ الْمُتَضَيِّفُ

و «إذا اغير آفاق السماء» ، بحف الثرى ، وثار غبار الأرض من المحل وقلة المطر . والحرجف : الريح الشديدة الهبوب . و « الشعرى » تطلع في أول الشتاء، و «أوقدت نارها » اشتد ضووها ، وذلك إيذان بشدة البرد . و يحول جمع محل : وهو المجدب . و « يتوسف » يتقشر . و « جلدها » يعنى جلد السماء ، وهو السحاب . يقول: لا سحاب فيها ، وذلك أشد للبرد في ليل الصحراء . و « الصقيع » الحليد، و « النيب »مسان الإبل . و «سروات الإبل » أسنمها . يقول : وقع الشلج على أسنمها كأنه قطن مندوف . و « قاتل كلب الحي عن نار أهله » ، يقاتلهم على النار مزاحاً لهم من شده البرد ، يريد أن يحثم في مكان ، و « الصلا » النار ، و « متكنف » قد اجتمعوا عليه وقعاوا حوله . وقوله : « وجدت الثرى فينا » ، يقول : عجد الضيف عندنا ما يكفيه ، فنحن غياث له .

(١) ديوانه : ٦٧ ، من أرجوزته المشهورة ، يقول في أولها :

بَكَيْتُ وَالْمُحْتَزِنُ البَكِيُّ وإنَّمَا يَأْتِي الصِّبِ الصَّبِيُّ

وكان فى المطبوعة : «وصاليان» ، وهو خطأ . والصواب من المخطوطة والديوان . و « الصاليات » يعنى : الأثافى التى توضع عليها القدور . و « الصلا » الوقود ، و « صلى » ( بضم الصاد وكسر اللام وتشديد الياء) جمع صال ، من قولهم « صلى ، واصطلى» إذا لزم موضعه ، يقول : هى ثوابت خوالد قد لزمت موضعها .

(۲) هو الحارث بن عباد البكرى .

كُمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا ، عَلِمَ ٱللهُ ، وَ إِنِّى بِحَرِّهَا اليَوْمَ صَالِي (١) فَجعل ماباشر من شدة الحرب وأذى القتال ، (٢) بمنزلة مباشرة أذى النار وحرِّها .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة المدينة والعراق : ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَمِيراً ﴾ بفتح « الياء » على التأويل الذي قلناه . (٣)

وقرأ ذلك بعض المكيين و بعض الكوفيين : ﴿ وَسَيُصْلُو ۚ نَ ﴾ بضم « الياء » ، بمعنى : يحرقون .

= من قولم : « شاة مـَصْلية » يعنى : مشوية

قال أبو جعفر : والفتح بذلك أولى من الضم ، لإجماع جميع القرأة على فتح « الياء » من قوله : ﴿ لاَ يَصْلاَهَا إلا الْأَشْقَى ﴾ [سورة اليل : ١٥] ، ولدلالة قوله : ﴿ إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيم ﴾ [سورة الصافات : ١٦٣] ، على أن الفتح بها أولى من الضم .

(١) الفاخر المفضل بن سلمة : ٧٨ ، والخزانة ١ : ٢٢٦ ، وسائر كتب التاريخ والأدب ، من أبياته المشهورة في حرب البسوس ، وكان اعتراها ، ثم خاضها حين أرسل ولده بجيراً إلى مهلهل فقتله مهلهل ، فقال :

وكان في المطبوعة : « لحرها » ، أساء قراءة ما في المخطوطة .

110/2

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «وإجراء القتال» ، وهو قراءة رديثة لما فى المخطوطة ، ثولا معى له . وفى المخطوطة : «وأحرى القتال» ، ورجحت صواب قراءتها كما أثبته .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «قلنا» بحذف الهاء ، وأثبت ما فى المخطوطة .

وأما « السعير » فإنه شدة حر جهنم ، ومنه قيل : « استعرت الحرب » إذا اشتدت ، وإنما هو « مَسعور » ، ثم صرف إلى «سعير » ، كما قيل : (١) « كفّ خَضِيب » و « لحية دهين » ، وإنما هي « مخضوبة » ، صرفت إلى « فعيل » .

فتأويل الكلام إذاً : وسيصلون ناراً مسعّرة ، أي : موقودة مشعلة شديداً حراها .

وإنما قلنا إن ذلك كذلك، لأن الله جل ثناؤه قال: ﴿ وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُمِّرَتَ ﴾، [سورة التكوير: ١٢]، فوصفها بأنها مسعورة .

ثم أخبر جل ثناؤه أن أكلة أموال اليتامى يصلونها وهي كذلك. ف « السعير » إذاً في هذا الموضع ، صفة للجحيم على ما وصفنا .

## القول في تأويل قوله ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْ لَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْثَيَيْنِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «يوصيكم الله »، يعهد الله إليكم ، (٢) = «في أولادكم للذكر مثل حظ الأثنين »، يقول: يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم وخلّف أولاداً ذكوراً وإناثاً ، فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن له وارث غيرهم ، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإنائهم ، (٣) في أن جميع ذلك بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قيل» ، بإسقاط «كما» ، والصواب من المخطوطة ، ولكن الكاتب أساء الكتابة . فحذفها الناشر الأول .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «أوصى» فيما سلف ٣ : ٩٤ ، ٥٠٥

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « وكباره » ، وما في المطبوعة أجود .

ورفع قوله: « مثل » بالصفة، (١) وهي « اللام » التي في قوله: « للذكر » ، ولم ينصب بقوله : « يوصيكم الله » ، لأن « الوصية » في هذا الموضع عهد وإعلام ممنى القول ، و « القول » لا يقع على الأسماء المخبر عنها . (٢) فكأنه قيل: يقول الله تعالى ذكره لكم : في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .

قال أبو جعفر: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تبييناً من الله الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلقف ورثة، على ما بين . لأن أهل الجاهلية كانوا لايقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده ، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ، ولا للنساء منهم . وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية . فأخبر الله جل ثناؤه أن ما خلقه الميت بين من سمّى وفرض له ميراثاً في هذه الآية ، وفي آخر هذه السورة ، فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإنائهم : لهم ميراث أبيهم ، إذا لم يكن له وارث غيرهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

#### ذكر من قال ذلك :

مدثنا عمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « يوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل ط الأنثيين » ، كان أهل الجاهلية لايور تون الجوارى ولاالصغار من الغلمان ، لايرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر ، وترك امرأة يقال لها أم كجة ، وترك خمس أخوات ، فجاءت الورثة يأخذون ماله ، فشكت أم كجة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية :

<sup>(</sup>١) « الصفة » ، هي حرف الجر ، وانظر ما سلف ١ : ٢٩٩ ، تعليق : ١ ، وفهارس المصطلحات في الأجزاء السالفة .

<sup>(</sup>٢) «الوقوع»، هو التعدى إلى المفعول ، كما سلف ٤ : ٣٩٣ ، تعليق : ١ ، وفهارس المصطلحات .

« فإن كُن تَ نساء فوق اثنتين فلهن ثُلُثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » = ثم قال في أم كجة : « ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن المُن » . (١)

٨٧٢٦ حدثنى عمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » ، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التى فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين ، كرهها الناس أو بعضهم ، وقالوا : « تعطى المرأة الربع والثمن ، وتعطى الابنة النصف ، ويعطى الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة !! اسكتوا عن هذا الحديث لعل وسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه ، أو نقول له فيغيره » . فقال بعضهم : يا رسول الله ، أنعطى الجارية نصف ما ترك أبوها ، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ، ونعطى الصبي الميراث وليس يغنى شيئا ؟! = وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ، لا يعطون الميراث إلا من قاتل ، يعطونه الأكبر فالأكبر فالأكبر . (٢)

117/2

وقال آخرون : بل نزل ذلك من أجل أن المال كان للولد قبل نزوله ، وللوالدين الوصية ، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية .

#### ذكر من قال ذلك :

۸۷۲۷ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد أو عطاء ، عن ابن عباس فی قوله : « یوصیکم

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۷۲۰ -- «أم كجة» ، انظر ما سلف فى التعليق على الأثر : ۸۲۰۲ ، وخبرها هناك . وكان فى المعلبوعة والمخطوطة: «أم كحة » بالحاء . أما «عبد الرحمن أخو حسان الشاعر » ، فإنه يمنى : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارى ، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة ، وساق أثر السدى ، ثم قال : «قلت : ولم أره لغيره ، ولا ذكر أهل النسب لحسان أخاً اسمه عبد الرحمن » .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « ويعطونه الأكبر » بزيادة واو لا محل لها ، وأثبت ما في المخطوطة .

الله في أولادكم »، قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وللزوج الشطر والربع ، وللزوجة الربع والثمن. (١) ٨٧٢٨ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين »، قال : كان ابن عباس يقول : كان المال ، وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله تبارك وتعالى من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم فنسخ الله تبارك وتعالى من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم فنصخ دكر نحوه .

٨٧٢٩ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد عن ابن عباس مثله .

وروی عن جابر بن عبد الله، ما : ــ

محدثنا به محمد بن المثنى قال، حدثنا وهب بن جرير قال ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : دخل على سعبة ، عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فتوضأ ونضح على من وضوئه ، فأفقت فقلت : يا رسول الله، إنما يرثني كلاكة "، فكيف بالميراث؟ فنزلت آية الفرائض. (٢)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۷۲۷ – رواه البخاری من طریق محمد بن یوسف ، عن ورقاه ، عن ابن أبی نجیح عن عطاء عن ابن عباس . (الفتح ۸ : ۱۸۴ ، ۱۲ : ۱۹) .

<sup>(</sup>۲) الحديث : ۸۷۳۰ – رواه البخاری ۱ : ۲۹۱ (فتح) ، من طريق شعبة ، به . وسيأتی عقب هذا م رواية ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . وكذلك رواه البخاری ۸ : ۱۸۲ ، من طريق ابن جريج ، ورواه البخاری أيضاً ۱ ، ۹۸ ، و ۱۲ : ۲ – من رواية سفيان ، عن محمد بن المنكدر .

وذكره أبن كثير ٢ : ٣٦٣ ، من رواية البخارى – من طريق أبن جريج – ثم قال : «كذا رواه مسلم ، والنساتى ، من حديث حجاج بن محمد الأعور ، عن أبن جريج ، به . ورواه الجاعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المتكدر ، عن جابر » .

وذكره السيوطى ٢ : ١٢٤ – ١٢٥ ، وزاد نسبته لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهتي في سننه .

۸۷۳۱ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، حدثنى محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : عاد نى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه فى بنى سلمة يمشيان ، فوجدانى لا أعقيل ، فدعا بماء فتوضأ ثم رش على ، فأفقت فقلت : يا رسول الله ، كيف أصنع فى مالى ؟ فنزلت : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » . (١)

# القول في تأويل قوله ﴿ فَإِن كُنَ ۚ نِسَآ ۚ فَوْقَ أَثْنَتَ يْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَاً مَا تَرَكَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله: « فإن كن » ، فإن كان المتروكات = « نساء فوق اثنتين » ، ويعنى بقوله: « نساء ً » ، بنات الميت ، « فوق اثنتين » ، يقول: أكثر في العدد من اثنتين = « فلهن ثلثا ما ترك » ، يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه ، دون سائر ورثته ، إذا لم يكن الميت خلف ولداً ذكراً معهن.

واختلف أهل العربية في المعنى بقوله : ﴿ فَإِنْ كُنَّ نَسَاءٍ ﴾ .

فقال بعض نحويي البصرة بنحو الذي قلنا: فإن كان المتر وكات نساء = وهو أيضاً قول بعض نحويي الكوفة .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٨٧٣١ – هو مكرر الحديث قبله ، كما أشرنا إليه .

وفي المطبوعة «قدعا بوضوه فتوضاً». وفي المخطوطة «قدعا فتوضاً». والذي في البخاري - من هذا الوجه - «قدعا بماء». قالراجح أنها كانت كذلك عن الطبري، ، وسقطت من الناسخ سهواً كلمة «بماء» ، اشتبه عليه الحرفان الأخيران من «قدعا» ، بكلمة «بما» لأنهم في الأكثر لا يثبتون الهمزة = فسقطت الكلمة منه .

وفي المطبوعة لم تكمل الآية بعد «في أولادكم »، وأثبت ما في المخطوطة .

وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك ، فإن كان الأولاد نساء ، وقال : إنما ذكر الله الأولاد فقال : « يوصيكم الله فى أولاد كم » ، ثم قسم الوصية فقال : « فإن كن نساء » ، وإن كان الأولاد [ نساء ً ، وإن كان الأولاد واحدة ] ، (١) ترجمة منه بذلك عن « الأولاد » .

\* \* \*

قال أبو جعفر: والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين، أولى بالصواب في ذلك عندي. لأن قوله: « وإن كُن "، لو كان معنياً به « الأولاد » لقيل: « وإن كانوا »، لأن « الأولاد » تجمع الذكور والإناث. وإذا كان كذلك، فإنما يقال: « كانوا »، لا « كُن " ».

القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا ٱلنَّصْفُ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلشَّدُسُ مِمَّا تَرَكُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله: « وإن كانت » ، [ وإن كانت ] المتروكة ابنة واحدة (٢) = « فلها النصف » ، يقول : فلتلك الواحدة نصف ما ترك الميت من ميراثه ، إذا لم يكن معها غيرها من ولد الميت ذكر ولا أنثى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وإن كان الأولاد واحدة ، ترجمة منه . . . » ، وفي المخطوطة : «وإن كان الأولاد واحده » ، ولم أجد لكليهما معني ، فوجحت نصها كما أثبته بين القوسين ، استظهاراً من معنى هذه الآية كما ذكره آنفاً في صدر الكلام ، ورجحت أن قوله : «واحدة » مجلوبة من الآية التي تليها «وإن كانت واحدة » ، وفسرها كذلك ، وساقها قبل مجيئها .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة والمخطوطة : «وإن كانت المتروكة ابنة واحدة » ، وهو لا يستقيم ، فرجحت زيادة ما زدته بين القوسين ، على سياقه فى تفسير أخواتها .

فإن قال قائل : فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الاثنتين ، فأين فريضة الاثنتين ؟

قيل : فريضتهم بالسنة المنقولة نقل الوراثة التي لا يجوز فيها الشك . (١)

وأما قوله: « ولأبويه » ، فإنه يعني : ولأبوى الميت = «لكل واحد منهما السدس » ، من تركته وما خلَّف من ماله ، سواء " فيه الوالدة والوالد ، لا يزداد واحد منهما ٤/ ١٨٧ على السدس = « إن كان له ولد »، ذكراً كان الولد أو أنثى ، واحداً كان أو جماعة .

فإن قال قائل : فإن كان كذلك التأويل ، (٢) فقد يجب أن لا يزاد الوالدُ مع الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت. وذلك إن قلته ، قول " خلاف لما عليه الأمة مجمعة ، (٣) من تصييرهم باقى تركة الميت = مع الابنة الواحدة بعد أخدها نصيبها منها = لوالده أجمع !

قيل : ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت ، وإنما لكل واحد من أبوي الميت السدس من تركته مع ولده ، ذكراً كان الولد أو أنْي ، واحداً كان أو جماعة ، فريضة من الله له مسماة . فإمَّا زيد على ذلك من بقية النصف مع الابنة الواحدة

<sup>(</sup>١) كأنه يمني بذلك حديث جابر بن عبد الله ، في خبر موت سعد بن الربيع ، وإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتيه الثلثين ( السنن الكبرى للبهشي ٢: ٢٢٩ )، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طرق = وخوبر زيد بن ثابت : « إذا ترك رجل وامرأة بنتاً ، فلها النصف ، و إن كانتا اثنتين أو أكثر ، فلهن الثلثان . . . ، ، أخرجه البخارى (الفتح ١٢ : ٨ ) .

هذا ، وعجيب أن يترك أبو جعفر سياق الآثار لحجته في هذا الموضع ، فأخشى أن يكون قد سقط من النساخ الأوائل شيء من كتابه = أو أن يكون هو قد أراد أن يسوق الآثار ، ثم غفل عنها ، ويقيت النسخ بعده ناقصة من دليل احتجاجه . وهذه أول مرة يخالف فيها أبو جعفر نهجه في تأليف هذا التفسر .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «فإذ كان كذلك» ، والحيد ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «مجمعون » ، وكذلك كان في المخطوطة ، إلا أن الناسخ عاد فضرب على النون ، وجعل الواو « تاء » مربوطة منقوطة ، وتبع الناشر الأول خطأ الناسخ ، وأغفل تصمحيحه ! ! فرددته إلى الصواب.

إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة ، (١) فإنما زيدها ثانياً بقرب عصبة الميت اليه ، (٢) إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض ، فلأ ولى عصبة الميت وأقربهم إليه ، بحكم ذلك لها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (٣) وكان الأب أقرب عصبة ابنه وأولاها به ، إذا لم يكن لابنه الميت ابن .

. . .

#### القول في تأويل قوله ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ۗ وَلَدُ وَوَرِثَهُ ۥ ۖ أَبُواهُ فَلِأُمُّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « فإن لم يكن له » ، فإن لم يكن للميت = « ورثة أبواه » ، دون غيرهما من ولد وارث = « فلأمه الثلث » ، يقول : فلأمه من تركته وما خلف بعده ، ثلث جميع ذلك .

فإن قال قائل : فمن الذي له الثلثان الآخران .

قيل له : الأب .

فإن قال : عاذا ؟ (١٤)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «فإن زيد على ذلك من بقية النصف » ، وأثبت ما كان فى المخطوطة ، وهو صواب جيد .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لقرب عصبة الميت » وفي المخطوطة « قرب » ، وأجودهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) يمنى بذلك ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>«</sup> أَلْحِقُوا الفرائضَ إِنَّهُ لِهَا ، فَمَا بَقِي فَهُو لأُوْلَى رَجُلِ ذَكُر »

<sup>(</sup> الفتح ۲ : ۸ ، ۹ / السنن الكبرى ۳ : ۲۳٤ )، ويروى « لأدنى رجل » ، ومعناه : لأقرب رجل من العصبية .

وهذا أيضاً غريب من أبي جمفو في ترك ذكر حجته من الحديث ، كشأنه في جميع ما سلف ، وانظر ص : ٣٦ ، تعليق : ١ ، وكأنه كان يختصر في هذا الموضع ، وترك ذكر حجته ، لأنه لا بد أن يكون قد استوفاها في موضعها من كتبه الأخرى .

<sup>( ؛ )</sup> فى المطبوعة : « فإن قال قائل : بماذا » ، و « قائل » زيادة لا شك فيها ، والصواب ما فى المخطوطة .

قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه ، (١) ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان الباقيان ، إذ كان قد بين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباده (٢): أن كل مينت فأقرب عصبته به ، أولى بميراثه ، بعد إعطاء ذوى السهام المفروضة سهامهم من ميراثه .

وهذه العلة ، هى العلة التى من أجلها سمّى للأم ما سمّى لها ، إذا لم يكن الميت خلّف وارثا غير أبويه ، لأن الأم ليست بعصبة فى حال للميت. فبين الله جل ثناؤه لعباده ما فرض لها من ميراث ولدها الميت ، وترك ذكر من له الثلثان الباقيان منه معها ، إذ كان قد عرفهم فى جملة بيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم . وكان بيانه ذلك ، مغنياً لهم عن تكرير حكمه مع كل من قسم له حقاً من ميراث ميت ، وسمى له منه سهماً . (٣)

القول في تأويل قوله جـــل ذكره ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَاللَّهُ مِهُ السُّدُسُ ﴾

قال أبو جعفر : إن قال قائل : وما المعنى الذى من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة ، (1) وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد ؟

قلت (٥): اختلاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد، فكان في إبانة

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « بأنه أقرب ولد الميت إليه » ، وهو خطأ وسهو من الناسخ ، والصواب ،

<sup>(</sup> ٢ ) انظر التعليق السالف ص ٣٧ ، تعليق : ٣ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «وكان بيانه ذلك معينًا لهم على تكرير حكمه» ، وهو خطأ محض وتصرف قبيح ، وفي المخطوطة : «معينا لهم عن تكرير حكمه » غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت .

<sup>(؛)</sup> في المخطوطة : «حكم أبوين مع الأخوة» ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>ه) قوله : «قلت » ليستُ في المخطوطة ، ولكن السياق يقتضيها ، فأحسن طابع التفسير في إثباتها .

الله جل ثناؤه لعباده حكمهما فيما يرثان من وكدهما الميت مع إخوته ، غنى وكفاية عن أن حكمهما فيما ورثا منه غير متغيّر عماكان لهما، ولا أخ للميت ولاوارث غيرهما. إذ كان معلوماً عندهم أن كل مستحق حقّاً بقضاء الله ذلك له ، لا ينتقل حقّه الذي قضى به له ربه جل ثناؤه عما قبضى به له إلى غيره ، إلا بنقل الله ذلك عنه إلى من نقله إليه من خلقه . فكان في فرضه تعالى ذكره للأم ما فرض، إذا لم يكن لولدها الميت وارث غيرها وغير والده، ولا أخ = (۱) الدلالة الواضحة للخلق أن ذلك الفروض وهو ثلث مال ولدها الميت (۱) حق لها واجب، حتى يغير ذلك الفرض من فرض لها . فلما غير تعالى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الجماعة ، وترك تغييره مع الأخ الواحد ، عمل بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا في الحال تغييره مع الأخ الواحد ، عمل بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا في الحال .

مُم اختلف أهل التأويل في عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالى ذكره بقوله : « فإن كان له إخوة » .

فقال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ، ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام فى كل زمان : عنى الله جل ثناؤه بقوله : ١٨٨/٤ « فإن كان له إخوة فلأمه السدس » ، اثنين كان الإخوة أو أكثر منهما ، أنثيين كانتا أو كن إناثاً ، أو ذكرين كانا أو كانوا ذكوراً ، أو كان أحدهما ذكراً والآخر أنى . واعتل كثير ممن قال ذلك ، بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « . . . وغير والده لوائح الدلالة الواضحة . . . » وهو شيء لا يكتبه أبو جعفر !! وفى المخطوطة : « وغير والده ولاح الدلالة . . . » ، وصواب قرامها « ولا أخ » معطوفاً على قوله « إذا لم يكن لولدها الميت وارث . . . » . وقوله : « الدلالة الواضحة » اسم «كان » في قوله : « وكان في فرضه تعالى ذكره . . . »

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « هو ثلث مال ولدها الميت » ، بغير « واو » ، والصواب إثباتها . وإلا اختل الكلام .

ثناؤه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقلته أمة نبيه نقلا مستفيضاً قطع العذر على لسان رسوله عن قلوب الحلق وروده . (١)

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جل ثناؤه بقوله: « فإن كان له إخوة »، جماعة أقلها ثلاثة . وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة . فكان يقول فى أبوين وأخوين : للأم الثلث ، وما بتى فللأب ، كما قال أهل العلم فى أبوين وأخ واحد . وحرب الرواية عنه بذلك :

۸۷۳۲ - حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا ابن أبى فديك قال ، حدثنى ابن أبى فديك قال ، حدثنى ابن أبى ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : أنه دخل على عثمان رضى الله عنه فقال: لم صار الأخوان يرد آن الأم إلى السدس ، وإنما قال الله : « فإن كان له إخوة » ، والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان رحمه الله (۲): هل أستطيع نقض أمر كان قبلى ، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار؟ (۳)

<sup>(</sup>۱) وهذا أيضاً موضع في النفس منه شيء ، فإن أبا جعفر ترك سياق حجته من الآثار ، كما فعل في الموضعين السالفين انظر ص : ٣٦ تعليق : ١ / وص : ٣٧ ، تعليق : ٣ ، /ثم انظر السنن الكبرى للبيهق ٢ : ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «رضى الله عنه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٨٧٣٢ - أخرجه البيهتي في السنن الكبرى ٣ : ٢٢٧ من طريق : إسحق ابن إبراهيم ، عن شبابة ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولي ابن عباس ، ونقله عنه ابن كثير في ابن إبراهيم ، عن شبابة ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة مذا الأثر نظر ، فإن شعبة هذا تقسيره ٢ : ٣٦٧ . وقد عقب ابن كثير عليه بقوله : «وفي صحة هذا الأثر نظر ، فإن شعبة هذا تكل فيه ملك بن أنس . ولوكان هذا صحيحاً عن ابن عباس ، لذهب إليه أصحابه الأخصاء به ، والمنقول تكلم فيه ملك بن أنس . ولوكان هذا الرحمن بن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أنه قال : «الأخوان ، عنهم خلافه . وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أنه قال : «الأخوان ،

سمى إحود » ، وحد طرف الكوف ، وقد أما «شعيب بن دينار الهاشمى ، وهو غير الكوف ، وقد أما «شعيب مولى ابن عباس » ، فهو : شعيب بن دينار الهاشمى ، وهو غير الكوف ، وانظر قال فيه ابن حبان : «روى عن ابن عباس ما لا أصل له ، حتى كأنه ابن عباس آخر» ، وانظر

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندى ، أن المعنى بقوله: « فإن كان له إخوة »، اثنان من إخوة الميت فصاعداً، على ما قاله أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون ما قاله ابن عباس رضى الله عنهما، لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة ، وإنكارهم ما قاله ابن عباس فى ذلك . (١)

فإن قال قائل: وكيف قيل في الأخوين « إخوة » ، وقد علمت أن لـ « الأخوين » في منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال و الإخوة » ، في منطقها ؟ (٢)

قيل: إن ذلك وإن كان كذلك ، فإن من شأنها التأليف بين الكلامين يتقارب معنياهما ، (٣) وإن اختلفا في بعض وجوههما . فلما كان ذلك كذلك ، وكان مستفيضاً في منطقها منتشراً مستعملاً في كلامها: « ضربت من عبد الله وعمر و رؤوسهما ، وأوجعت منهما ظهورهما » ، وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: « أوجعت منهما ظهريهما » ، وإن كان مقولاً : « أوجعت ظهريهما » ، (١) كما قال الفرزدق :

يِمَا فِي فُوَّادَيْنَا مِنَ الشَّوْقِ وَالْهُوى فَيَبْرَأُ مُنْهَاضُ الْفُوَّادِ الْمُشَعَّفُ (٥)

اختلاف قولم فيه في التهذيب ، وأكثرهم على ترك الاحتجاج به ، وهو مترجم في التهذيب ، والكبير البخارى ٢٤٤/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٣٩٧/١/٢ .

(١) هذا أيضاً موضع كان يجب أن يسوق عنده أبو جعفر حجته ، أو يحيل على حجة سالفة ، ولكنه لم يفعل ، وانظر التعليق السالف ص : ٥٠ تعليق : ١ : والإشارة إلى المواضع السالفة هناك .

(٢) في المخطوطة والمطبوعة : « وقد علمت أن الأخوين في منطق العرب مثالاً . . . » ، وهو فاسد ، والصواب « أن للأخوين » ، كما أثبتها بزيادة « اللام » .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) فى المطبوعة :  $^{\circ}$  بتقارب معنيهما  $^{\circ}$  ، غير ما فى المخطوطة ، لأنه قرأ  $^{\circ}$  يتقارب  $^{\circ}$  فعلا ،  $^{\circ}$  بتقارب  $^{\circ}$  اسماً مصدراً .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «ظهرهما» مكان «ظهريهما» ، وهو خطأ ، لأنه ليس شاهداً في هذا الموضع ، بل الشاهد ما جاء في المخطوطة كما أثبته ، على التثنية .

<sup>(</sup>٥) دیوانه : ٥٥٤ ، والنقائض : ٥٥٣ ، وسیبویه ۲ : ۲۰۲ ، وأمالی الشجری ۱ : ۲۲ ، وغیرها . وهو من قصیدته التی مضی بیت منها قریباً ص : ۲۷ ، تعلیق : ۳ ، یقول قبله ما لهج به من لهوه وکذبه وعبثه ، ویذکرها صاحبته وأمره معها .

= غير أن ذلك وإن كان مقولاً ، فأفصح منه : « بما فى أفئدتنا » ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى أَللَّهُ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمَّا ﴾ [سورة التحريم : ٤] .

فلماكان ما وصفت = من إخراج كل ماكان في الإنسان واحداً إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين ، بلفظ الجميع ، أفصح في منطقها وأشهر في كلامها (١) = وكان ( الأخوان ) شخصين كل واحد منهما غير صاحبه ، من نفسين مختلفين ، أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من

وَلَّهُ أَدْنَى مِن ۚ وَريدى وأَلْطَفُ تُدَلِّهُهُ عَنِّي وعَنْهَا فَنُسْعَفُ

دَعَوْتُ الَّذِي سَمَّى السَّمَوَاتِ أَيْدُهُ ليَشْــــَفَلَ عَنِّني بَعْلَهَا بِزَمَانَةٍ عَا فِي فُوَّادَيْنَا . . . . .

فَأَرْسَلَ فِي عَيْنَيْهِ ماء عَلاَهُما وَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَطَبُ وأَعْسَرَفُ فَدَاوَيْتُهُ عَامَيْنِ وَهْيَ قَرِيبَةٌ أَرَاهَا ، وتَدْنُو لِي مِرَارًا فَأَرْشُفُ

يقول : دعا الله أن يبتلي زوجها بمرض مزمن ، يدلهه ويحيره ، فيبتى دهشاً متغير العقل أو البصر ، فلا يتفقدها، حتى يصل إلى ما يريد وتريد فاستجاب دعاءه، وأنزل على عينيه ماء ، فطلبوا له الأطباء والعرفاء ، وزيم الفرزدق أنهم عرفوا أنه أطب الناس بهذا الداء ، فأدخلوه إليه ، فظل يطبيه عامين ، وهي قريبة منه .

وقوله : «منهاض الفؤاد» الذي هاضه الحزن والوجد، من «هاض العظم» إذا كسره ، يريد شدة ما يجد من اللوعة ، حتى شفه وأمرض قلبه . و « المشعف » ، هو الذي شعفه الحب : إذا أحرق قلبه ، مع لذة يجدها المحب ، ولم يذكر أصحاب المعاجم «شعف» مشددة العين ، ولكنه قياس هذه العربية . وفي المخطوطة والمطبوعة : « المشغف » بالغين المعجمة ، وكأنه صواب أيضاً ، من « شغفه الحب» إذا بلغ شغاف قلبه .

وأما رواية الديوان ، والنقائض ، فهي «المسقف» ، وهي رواية رديئة ، قال أبو عبيدة في شرحها : « هو الذي عليه خشب الحبائر ، والحبائر : هي السقائف تشد على الكسر » . وهو لا شيء ، وإنما حمله على ذلك ذكر «منهاض» ، وأن «المشغف» من صفته ، و «المنهاض» هو العظم الذي كسر يعد الحبر . ولكن صواب المعنى والرواية ، هو ما ذكرت .

(١) في المطبوعة : « فلفظ الجمع أفصح في منطقها » ، والصواب ما أثبته من المخطوطة ، وقوله : « أفصح » منصوب خبر قوله : « فلما كان ما وصفت » . أعضائه واحداً لا ثانى له، (١) فأخرج اثناهما بلفظ اثنى العضوين اللذين وصفت، (١) فقيل « إخوة » فى معنى « الأخوين » ، كما قيل « ظهور » فى معنى « الظهرين » ، و « أفواه » فى معنى « قلبين » .

وقد قال بعض النحويين : إنما قيل « إخوة » ، لأن أقل الجمع اثنان . وذلك أن ذلك ضم شيء إلى شيء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين ، (٣) فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع .

قال أبو جعفر: وهذا وإن كان كذلك في المعنى ، فليس بعلة تنبئ عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفيضًا على ألسن العرب لاثنيه بمثال وصورة غير مثال ثلاثة فصاعداً منه وصورتها . لأن من قال: «أخواك قاما» ، فلاشك أنه قد علم أن كل واحد من « الأخوين » فرد "ضم أحدهما إلى الآخر فصارا جميعاً بعد أن كانا شتى . غير أن الأمر وإن كان كذلك ، (٤) فلا تستجيز العرب في ١٨٩/٤ كلامها أن يقال: « أخواك قاموا » ، فيخرج قولم « قاموا » ، وهو لفظ للخبر عن كلامها أن يقال: « أخواك قاموا » ، فيخرج قولم « قاموا » ، وهو لفظ للخبر عن الحميع ، خبراً عن « الأخوين » وهما بلفظ الاثنين . لأن كل ما جرى به الكلام على ألسنتهم معروفاً عندهم بمثال وصورة ، إذا غيره مغير عما قد عرفوه فيهم ،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «أشبه معناهما » على الإفراد ، والصواب من المخطوطة مثى . وقوله : «وكان الأخوان » ، معطوف على قوله : « فلما كان ما وصفت » ، يريد : « ولما كان الأخوان . . . » . وسياق الجملة : « وكان الأخوان شخصين . . . أشبه معنياهما معنى ما كان فى الإنسان من أعضائه واحداً » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «فأخرج أنشيهما بلفظ أنثى العضوين» ، وهو كلام لا معنى له ، والصواب من المخطوطة ، فالكلام في «الاثنين» و «الجمع» ، لا في «الأنثى» و «الذكر» . (٣) في المطبوعة : «وذلك أنه إذا ضم شيء إلى شيء» ، غير ماكان في المخطوطة كما أثبته ،

وهو صواب محض لا ينير .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة والمخطوطة : « بعد أن كانا شَى عنوان الأمر و إن كان كذلك » ، وهو كلام مسهجن لا معنى له ، والناسخ عجل كما رأيت وعلمت ، فكتب « غير أن الأمر » ، «عنوان الأمر » ففسد الكلام ، وأفسد على الناشر الأول فهمه المعانى .

نكروه . (1) فكذلك ( الأخوان ) وإن كانا مجموعين ضُمَّ أحدهما إلى صاحبه ، فغير فلهما مثال في المنطق وصورتهم . فغير مثال الثلاثة منهم فصاعداً وصورتهم . فغير جائز أن يغيَّر أحدهما إلى الآخر إلا " بمعنى مفهوم . وإذ كان ذلك كذلك ، فلا قول أولى بالصحة مما قلنا قبل .

\* \* \*

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : ولم نُقصت الأم عن ثلثها بمصير إخوة الميت معها اثنين فصاعداً ؟

قيل: اختلفت العلماء في ذلك.

فقال بعضهم : نُقصت الأم عن ذلك دون الأب ، لأن على الأب مُؤَنَّهم دون أمهم .

#### ذكر من قال ذلك :

معيد ، عن قتادة قوله : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له الحوة فلأمه الشلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس » ، أضرًوا بالأم ولا يرثون ، (٢) ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ، ويحجبها ما فوق ذلك . وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من

أما «نكروه» ، فقد جملها «أنكروه» وهما صواب جميعاً ، إلا أن الواجب عليه كان يقتضى إثبات ما فى المخطوطة . يقال : «أنكر الشيء إنكاراً ونكره» (على وزن سمم) ، قال الله تعالى فى سورة هود : ٧٠ :

### ﴿ فَلَمَّا رَءَا يَ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ أَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾

(٢) في المطبوعة : «أنزلوا الأم ولا يرثون » ، وفي المخطوطة :«أمروا بالأمر ولا يرثون » وهو تحريف ما أثبته عن الدر المنثور وابن كثير ، كما سترى في التخريج .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « لأن لكل ما جرى به الكلام على ألسنتهم مثالا معروفاً عندهم وصورة ، إذا غير مغير ما قد عرفوه فيهم أنكره » ، بدل ما كان فى المخطوطة تبديلا ، جعل « بمثال » « مثالا » وقدمها عن مكانها ، وغير سائر الجملة كما رأيت . والذى أوقعه فى ذلك أن الناسخ كتب « لأن لكل ما جرى » ، وصوايه « لأن كل ما جرى » كما أثبته .

الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم . (١)

وقال آخرون : بل نُقصت الأم السدس ، وقُصِر بها على سدس واحد ، معونة لإخوة المبت بالسدس الذي حَجَبُوا أمهم عنه .

ذكر من قال ذلك

٨٧٣٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : السدس الذي حجبته الإخوة الأم في م ، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم .

وقد روى عن ابن عباس خلاف هذا القول ، وذلك ما : \_\_

۸۷۳٥ — حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ،
عن الحسن بن محمد ، عن ابن عباس قال : الكلالة من لاولد له ولا واليد .

قال أبو جعفر ، وأولى ذلك بالصواب أن يقال فى ذلك : إن الله تعالى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس ، لما هو أعلم به من مصلحة خلقه = وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم = وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك . وليس ذلك مما كلتَّفنا علمه ، وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا .

وأما الذي روى عن طاوس عن ابن عباس ، فقول لما عليه الأمة مخالف . وذلك أنه لا خلاف بين الجميع : أن لا ميراث لأخي ميت مع والده . فكني إجماعهم على خلافه شاهداً على فساده .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٣٦٨ - خرجه ابن كثير في تفسيره ٢ ; ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، وقال : « هذا كلام حسن »، والسيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٢٦ .

#### القول في تأويل قوله تمالى ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنٍ ﴾

قال أبوجعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « من بعد وصية يوصى بها أو دين » ، أن الذى قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته ، إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم فى هذه الآية من بعد قضاء دين الميت الذى مات وهو عليه من تركته ، ومن بعد تنفيذ وصيته فى بابها بعد قضاء دينه كله . (١) فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت ، ولا لأحد ممن أوصى له بشىء ، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته ، وإن أحاط بجميع ذلك . ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيا بنى لما أوصى لهم به ، ما لم يجاوز ذلك ثلثه ، جعل الحيار فى إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو ردة ، إلى ورثته : إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك ، وإن شاءوا ردوه . فأما ما كان من ذلك إلى الثلث ، فهو ماض عليهم .

وعلى كل ما قلنا من ذلك ، الأمة مجمعة . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبرً ، وهو ما : —

۸۷۳٦ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحق ، عن الحارث الأعور ، عن على رضى الله عنه قال: الكم تقرأون هذه الآية : «من بعد وصية يُوصى بها أو دين»، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . (٢)

۸۷۳۷ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يزيد بن هرون قال، حدثنا زكريا ابن أبي زائدة، عن أبي إسحق، عن الحارث، عن على رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

(٢) في المطبوعة : « أن رسول الله » بإسقاط الواو ، وأثبت ما في المحطوطة .

<sup>(</sup>١) هكذا فى المطبوعة « فى يابها » ، وفى المخطوطة غير منقوطة ، وهى لفظة غريبة ههنا ، لا أظنها بما كان يجرى على ألسنة القوم يومئذ على هذا المعنى ، ولو خيرت لاخترت « فى أهلها » ، ولكنى تركنها على حالها مخافة أن يكون ظنى رجماً .

۸۷۳۸ حدثنا أبو السائب قال، حدثنا حفص بن غياث قال ، حدثنا أبعث ، عن أبى إسحق ، عن الحارث ، عن على ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . (١)

۸۷۳۹ — حدثنا أبن حميد قال ، حدثنا هرون بن المغيرة ، عن أبن مجاهد ، عن أبيه : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » ، قال : يبدأ بالدين قبل الوصية .

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والعراق : ﴿ يُورِصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾.

وقرأه بعض أهل مكة والشأم والكوفة ، ﴿ يُوصَى بِهَا ﴾ ، على معنى ما لم يسمَّ فاعله .

(١) الآثار: ٨٧٣٦، ٨٧٣٧، ٨٧٣٨ – حديث ضعيف، لضعف «الحارث الأعور»، وهو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى، وهو ضعيف جداً، وقال الشعبي وغيره: «كان كذاباً». وقد مضى الكلام عنه في رقم: ١٧٤ فيما كتبه أخى السيد أحمد، وفي المسند رقم: ٥٠٥٠.

وأسانيده الثلاثة تدور على « الحارث الأعور» ، وقد رواه أحمد في مسنده رقم : ٥٩٥ ، المستدرك وأسانيده الثلاثة تدور على « الحارث الأعور» ، وقد رواه أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك عند ٢٣٧ ، وأبن كثير في تفسيره ٢ : ٣٦٨ ، وقال : « رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسير » ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ : ٢٦١ ، وفسيه لأبي أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والتماسير » ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، والبهتي في صنه . ورواه الشافعي في الأم ٤ : ٢٩ ، مختصراً كما رواه الطبري ، قال الشافعي : « وقد روى في تبدئة ورواه الشافعي في الأم ٤ : ٢٩ ، مختصراً كما رواه الطبري ، قال الشافعي : « وقد روى في تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله » . وساق الحديث عن سفيان عن أبي إسحق .

قال البيهق : «امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا ، لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على رضى الله عنه ، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه » .

أما الحاكم ، فقد ذكر مثل هذه العلة في الحارث الأعور ، وقال : « لذلك لم يخرجه الشيخان ، وقد صحت هذه الفتوي عن زيد بن ثابت » ، ثم ساق فتوى زيد بن ثابت بإسناده .

وقال ابن كثير : «ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور . وقد تكلم فيه بعض أهل العلم . قلت ( القائل ابن كثير ) : لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب » .

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنَ ﴾ على مذهب ما قد سمّى فاعله ، لأن الآية كلها خبر عن قد سمى فاعله . ألا ترى أنه يقول: « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ؟ فكذلك الذي هو أولى بقوله: « يوصى بها أو دين » ، أن يكون خبراً عن قد سمى فاعله ، لأن تأويل الكلام: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد = من بعد وصية يوصى بها أو دين = يتقضى عنه .

القول في تأويل قوله ﴿ وَا بَا وَ كُمْ وَأَ بَنَا وَ كُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَوْبَ لَكُمْ نَفْعًا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «آباؤكم وأبناؤكم »، هؤلاء الذين أوصاكم الله به فيهم – من قسمة ميراث ميتّتكم فيهم على ما سمى لكم وبيّنه فى هذه الآية – آباؤكم وأبناؤكم (1) = (1) تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً »، يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذى أوصيتُكم أن تعطوهموها ، فإنكم لا تعلمون أيهم أدنى وأشد نفعاً لكم فى عاجل دنياكم وآجل أخراكم .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » .

<sup>(</sup>١) سياق هذه الجملة : «هؤلاء الذين أوصاكم الله به فيهم . . . آباؤكم وأبناؤكم »، يريد إعراب «آباؤكم وأبناؤكم » ، وأنه خبر لمبتدأ محذوف . ولم يشر أحد من المفسرين إلى هذا الإعراب . بل قال القرطبي في تفسيره : «رفع بالابتداء ، والخبر مضمر ، تقديره : هم المقسوم عليهم ، وهم المعطون » . وقال الألوبي في تفسيره : « الخطاب الورثة ، وآباؤكم مبتدأ ، وأبناؤكم معطوف عليه ، ولا تدرون مع ما في حيزه خبر له » . وكذلك قال العكبرى في إعراب القرآن ١ : ٩٤ . وأجود القول ما قال أبو جعفر في سياق هذه الآية .

فقال بعضهم : يعنى بذلك أيهم أقرب لكم نفعاً في الآخرة . \* ذكر من قال ذلك :

• ٨٧٤٠ حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية بن صالح، قال، حدثنى معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً »، يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض.

وقال آخرون: معنى ذلك ، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فى الدنيا . \* ذكر من قال ذلك :

٨٧٤١ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ،
 عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « أيهم أقرب لكم نفعاً » ، فى الدنيا .

۱۹۷۲ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله .

٨٧٤٣ حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » ، قال بعضهم : في نفع الدنيا .

وقال آخرون في ذلك بما قلنا .

ذكر من قال ذلك :

مُلك مُلك مُلك مِنْ يُونِس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً »، قال : أيهم خير " لكم في الدين والدنيا، حمد الله عند ال

الوالد أو الولد ُ الذين يرثونكم ، لم يدخيل عليكم غيرهم، فرّض لهم المواريث ، (١) لم يأت بآخرين يشركونهم فى أموالكم .

\* \* \*

## القول في تأويل قوله ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ١

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه: « فريضة من الله » ، « وإن كان له إخوة فلأمه السدس » ، فريضة ، يقول : سهاماً معلومة موقتة بيّنها الله لهم . (٢)

ونصب قوله: « فريضة » على المصدر من قوله: « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » = « فريضة »، فأخرج « فريضة » من معنى الكلام، ١٩١/٤ إذ كان معناه ما وصفت .

وقد يجوز أن يكون نصبه على الخروج من قوله: « فإن كان له إخوة فلأمه السدس » = «فريضة »، فتكون « الفريضة » منصوبة على الخروج من قوله: (٣) « فإن كان له إخوة فلأمه السدس » ، كما تقول : « هو لك هبة ، وهو لك صدقة منى عليك » . (٤)

0 0 0

(١) في المطبوعة والمخطوطة : « فرضى لهم المواريث » ، وهو تحريف وسوء كتابة من الناسخ ، ولا معنى له ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : «موقتة » ، أى محددة مقدرة بحد ، وقد سلف شرح هذه الكلمة فيما مضى الجزء ٧ : ٩٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك ، وفي فهرس المصطلحات .

ثم انظر تفسیر « الفرض » و « الفریضة » فیما سلف ؛ : ۱۲۱ - ۱ ، ۱۲۰ - ۹/ ۹۷: ۹۷ و « الفروج » ، کأنه یعنی به خروج الحال المؤکدة .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ما سلف ٧ : ٩٩٥ .

وأما قوله: « إن الله كان عليماً حكيا »، فإنه يعنى جل ثناؤه: إن الله لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه ، (١) أيها الناس ، فانتهوا إلى ما يأمركم ، يصلح لكم أموركم = «حكيا » ، يقول: لم يزل ذا حكمة في تدبيره ، وهو كذلك فيا يقسم لبعضكم من ميراث بعض ، وفيا يقضى بينكم من الأحكام ، لا يدخل حكمه خلك ولا زلل ، لأنه قضاء من لا تخفي عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة .

القول فى تأويل قوله ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَرْوَاجُكُمْ اللَّهُ مَا تَرَكُ أَرْوَاجُكُمْ اللَّهُ مَا تَرَكُ أَرْوَاجُكُمْ اللَّهُ مَا تَرَكُ أَرْوَاجُكُمْ اللَّهُ مَا تَرَكُنَ مِن إِن لَمَّ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدْ فَلَـكُمُ اللَّهُ مُعَا تَرَكُنَ مِن إِن لَمْ يَكُن مِن اللَّهُ مَا تَرَكُن مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا تَرَكُن مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا تَرَكُن مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَرَكُن مِن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه ، « ولكم » أيها الناس = « نصف ما ترك أزواجكم » ، بعد وفاتهن من مال وميراث = « إن لم يكن لهن ولد » . يوم يحدث بهن الموت ، (۲) لا ذكر ولا أنثى = « فإن كان لهن ولد » ، أى : فإن كان لأزواجكم يوم يحدث بهن الموت ، (۲) ولد ذكر أو أنثى = « فلكم الربع ثما تركن » ، من مال وميراث ، ميراثاً لكم عنهن = « من بعد وصية يوصين بها أو دين » ، يقول : ذلكم لكم ميراثاً عنهن ، مما يبتى من تركاتهن وأموالهن ، من بعد قضاء ديونهن التى يمتن وهي عليهن ، ومن بعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين بها .

(١) انظر تفسير «كان» نظيرة ما في هذه الآية ، فيها سلف : ٢٣:٧٠

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « يحدث لهن الموت » باللام في الموضعين ، والصواب ما في المخطوطة في الموضعين .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ ۚ إِن لَّهُ يَكُن لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهِمَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ تُوصُونَ بِهِمَا أَوْ دَيْنٍ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد » ولأزواجكم ، أبها الناس، ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث، إن حدث بأحد كم حدّث الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى = « فإن كان لكم ولد »، يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى ، واحداً كان الولد أو جماعة = « فلهن النمن مما تركتم » ، يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التى تخلفونها بعد وفاتكم ، النمن من بعد قضاء ديونكم التى حدث بكم حدث الوفاة وهى عليكم ، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التى توصون بها .

وإنما قيل: « من بعد وصية توصون بها أو دين » ، فقدم ذكر الوصية على ذكر الدين ، لأن معنى الكلام: إن الذى فرضت لن فرضت له منكم فى هذه الآيات ، إنما هو له من بعد إخراج أيّ هذين كان فى مال الميت منكم ، (۱) من وصية أو دين . فلذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين ، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية ، لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيئين: « الدين والوصية » من ماله ، فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية . (۲)

(١) فى المخطوطة والمطبوعة : «الميت منكن» ، والعمواب «منكم» كما أثبتها .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « إخراج أحد الشيئين » بزيادة « أحد » ، وهى لا معنى لها هنا ، بل هي إخلال بما أراد ، و بما ذكر قبل من قوله : « إنما هو له من بعد إخراج أى هذين كان فى مال الميت منكم » .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ مُورَثُ كَلَـٰلَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قال أبوجعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجل ٌ أو امرأة يورث كلالة ً.

ثم اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل الإسلام : ﴿ و إِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً ﴾، يعنى : وإن كان رجل يورث متكليّل النسب .

ف « الكلالة » على هذا القول ، مصدر من قولهم : « تكليله النسب تكليلا وكلالة» ،
 بمعنى : تعطف عليه النسب .

وقرأه بعضهم: ﴿ وَ إِن ۚ كَانَ رَجُل ۗ يُورِثُ كَلَالَةً ﴾، بمعنى : وإن كان رجل يورِث من يتكلَّله ، بمعنى : من يتعطف عليه بنسبه من أخ أو أخت .

واختلف أهل التأويل في « الكلالة »

فقال بعضهم : هي ما خلا الوالد والولد .

» ذكر من قال ذلك :

۸۷٤٥ حدثنا الوليد بن شجاع الستكونى قال، حدثنى على بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبى قال: قال أبو بكر رحمة الله عليه: إنى قد رأيت فى الكلالة رأيبًا = فإن كان صواباً فمن الله وحدده لا شريك له، وإن يك خطأ ١٩٢/٤ فنى ومن الشيطان، (١) والله منه برىء = : أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلما

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «وإن يكن خطأ » ، وأثبت ما فى المخطوطة . وفى المطبوعة : «أبو بكر رضى الله عنه » ، وكذلك لما ذكر « عمر » ، وأثبت ما فى المخطوطة فى هذا الموضع وفيها يليه ، ولم أنبه إليه فيها يلى . وفى المخطوطة والمطبوعة : « فنى والشيطان » بإستاط « من »، والعسواب من تفسير ابن كثير والبغوى بهامشه ٢ : ٧٥٠ ، والدر المنثور ٢ . . ٧٥ .

استخلف عمر رحمة الله عليه قال : إنى لأستحيى من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأى رآه . (١)

۸۷٤٦ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا عاصم الأحول قال ، حدثنا الشعبى : أن أبا بكر رحمه الله قال فى الكلالة : أقول فيها برأىي ، فإن كان صواباً فمن الله : هو ما دون الولد والوالد . قال : فلما كان عمر رحمه الله قال : إنى لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر .

٨٧٤٧ - حدثنا [يونس بن عبد الأعلى] قال، أخبرنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبى : أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما قالا : الكلالة من لا ولد له ولا والد . (٢)

۸۷٤۸ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي ، عن عمران بن حدير ، عن السميط قال : كان عمر رجلا أيسر ، (٣) فخرج يوماً وهو يقول بيده

<sup>(</sup>۱) الآثر: ۸۷٤٥ – أخرجه البيهتي في السنن ۲: ۲۲۳ ، ۲۲۴ ، وابن كثير والبغوي ۲ : ۲۲۰ ، والدر المنثور ۲ : ۲۰۰ ، ونسبه أيضاً لعبد الرزاق ، وسعيد بن متصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وفي الدر والبيهتي : «فلما طعن عمر » ، وفي ابن كثير : «فلما ول عمر » ، وفي ابن كثير : «فلما ول عمر » ، ولحدى روايتي البيهتي ، ورواية البغوى كرواية الطبرى : «فلما استخلف» .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٧٤٧ – «يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى ، شيخ الطبرى ، روى عنه أبو جعفر شيئاً كثيراً فى تفسيره وفى غيره من كتبه ، وقد مضى برقم : ١٦٧٩ . وكان فى المطبوعة : «أبو بشر بن عبد الأعلى » ، وليس فى الرواة من كان بهذا الاسم ، وخاصة فى شيوخ أبى جعفر . وفى المخطوطة : «أبو بشر عبد الأعلى » ، وهذا أيضاً لا يعرف ، ورجح عندى أنه تصحيف وتحريف من الناسخ ، وأن صوابه «يونس بن عبد الأعلى » شيخ الطبرى ، فأثبته كذلك بين قوسين .

<sup>(</sup>٣) جاء في هذا الآثر في صفة عمر أنه «أيسر » ، والذي جاء في الآثار من صفته أنه «أعسر يسر ( بفتحتين ) يعمل بيديه جميعاً »، وذلك هو الذي يسمونه « الأضبط »، تكون قوة شهاله ، كقوة يمينه في العمل . فإذا كان يعمل بيده الشهال خاصة فهو «أعسر » ، والرجل إذا كان «أعسر » وليس «يسراً » ، كانت يمينه أضعف من شهاله .

هذا ، وكأنه أراد هنا بقوله : «أيسر» أنه يعمل بشماله ، وهو غريب عند أهل اللغة ، وقد جاء أيضاً فى صفة عمر «أعسر أيسر» ، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام : «هكذا روى فى الحديث ، وأما كلام العرب، فالصواب أنه «أعسر ». وقال ابن السكيت : « لا تقل أعسر أيسر». ولكن

هكذا، (١) يديرها، إلا أنه قال: أتى على حين ولست أدرى ما الكلالة، ألا وإن الكلالة ما خلا الولد والوالد . (٢)

٨٧٤٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، عن أبي بكر قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

۸۷۵ - حدثنی یونس قال، أخبرنا سفیان، عن عمرو بن دینار، عن الحسن بن محمد، عن ابن عباس قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.

ال ۱ محدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، سمعت ابن جريج يحدث ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن عباس قال : الكلالة من لاولد له ولاوالد .

۸۷۵۲ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، عن ابن عباس قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد . (۳)

٨٧٥٣ ــ حدثنا ابن بشار وابن وكيع قالا، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا

هكذا جاءت الرواية فيما بين أيدينا من تفسير أبي جعفر ، فلا أدرى أأخطأ ناسخها ، أم هكذا كانت روايته . ولم أجد الحبر بتمامه في مكان آخر .

<sup>(</sup>۱) قوله : «يقول بيده هكذا » ، أى : يحركها ويشير بها أو يومى . و «القول » في كلام العرب يوضع مواضع كثيرة ، منها معنى الإشارة والتحريك والإيماء .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٨٧٤٨ - أخرجه البيهتي في السنن الكبرى ٦: ٢٢٤ من طريق محمد بن نصر ، عن عبد الأعلى ، عن حماد ، عن عمران بن حدير ، عن السميط بن عمير ، بغير هذا اللفظ مختصراً ، وخم ينسبه لغير ابن أبي شيبة . وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: •٥٥ – ٢٥١ نختصراً ، ولم ينسبه لغير ابن أبي شيبة . و «عمران بن حدير السدوسي » مضت ترجمته فيما سلف برقم : ٢٦٣٤ .

وأما «السميط» فهو: سميط بن عمير السدوسي، ويقال: سميط بن سمير، ويقال سميط بن عمرو. مترجم في التهذيب ، والكبير للبخاري : ٢٠٤/٢/٢ ، واين أبي حاتم ٣١٧/١/٢ .

<sup>(</sup>٣) الآثار : ٨٧٥٠ ، ٨٧٥١ ، ٨٧٥١ – ثلاث طرق ، وأخرجه اليهتى فى السنن ٢٠٥٠ من طريق ، من طريق أبي سعيد الأعرابي ، عن سعدان بن نصر ، عن سقيان = ومن طريق محمد بن نصر ، عن محمد بن الصباح ، عن سقيان ، مطولا .

أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن سليم بن عبد ، عن ابن عباس بمثله . (۱) معن إسرائيل ، عن أبي إسحق، المحدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق، عن سليم بن عبد السلولي ، عن ابن عباس قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » ، قال : الكلالة من لم يترك ولداً ولا والداً .

معن المحمد بن عبيد المحاربي قال، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحق ، عن سليم بن عبد قال : ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ولداً ولا والداً ، أنه كلالة .

٨٧٥٧ — حدثنا تميم بن المنتصر قال، حدثنا إسحق بن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحق ، عن سليم بن عبد قال : ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد .

۸۷۵۸ — حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق ، عن سليم بن عبد قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

٨٧٥٩ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن أى

هذا وقد أفادنا إسناد الطبرى والبيهتي ، أنه روى أيضاً عن غير حذيفة من الصحابة ، روى عن ابن عباس أيضاً كما تسمع \_

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۷۵۳ ، ثم الآثار : ۵۷۵۹ ، ۸۷۵۷ ، ۸۷۵۷ ، ۸۷۵۷ ، ۸۷۵۷ ، ۸۷۵۸ ، اخرجه البهتی طرق محتلفة لحبر سلیم بن عبد السلولی عن ابن عباس وسیرویه أیضاً برقم : ۸۷۲۸ . أخرجه البهتی فی السنن الکبری ۲ : ۲۲۶ من طریق أخری ، من طریق یحیی بن یحیی ، عن هشیم ، عن زکریا ابن أبی زائدة ، عن أبی اسحق . وأشار إلی رقم : ۸۷۵۳ ، ۵۷۵۸ ، طریق إسرائیل عن أبی اسحق . و «سلیم بن عبد السلولی »، ویقال : «سلیم بن عبد الله » کوفی . مترجم فی الکبیر للبخاری و «سلیم بن عبد الله کاری البخاری وأبو حاتم : ۱۲۷/۲/۲ ، وابن أبی حاتم ۲/۱/۲/۲ ، وتعجیل المنفعة : ۱۲۳ ، قال البخاری وأبو حاتم : «روی عن حذیفة ، روی عنه أبو ایمحق السبیمی » ، و زاد الحافظ فی تعجیل المنفعة « فقط » . وقال : « وثقه ابن حبان وقال : شهد غزوة طبرستان ، وقال العجل : کوفی ثقة ، هم ثلاثة إخوة : سلیم بن عبد ، و عارة بن عبد ، و رزید بن عبد . ثقات ، سلولیون ، کوفیون » .

إسحق ، عن سليم بن عبد قال : أدركتهم وهم يقولون ، إذا لم يدع الرجل ولداً ولا والداً ، وُرِث كلالة .

۸۷٦٠ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « وإن كان رجل يورآث كلالة أو امرأة » ، والكلالة الذي الذي لا ولد له ولا والد ، لا أب ولا جد ، ولا ابن ولا ابنة ، فهؤلاء الأخوة من الأم .

٨٧٦١ – حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم قال في الكلالة : ما دون الولد والوالد .

١٤٦٢ – حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد ، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة ، من رجالهم ونسائهم .

۱۹۳/ ٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ١٩٣/ ٤ معمر ، عن قتادة والزهرى وأبي إسحق، قال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد .

۱۲۶۸ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن محمد ، عن معمر ، عن الزهرى وقتادة وأبى إسحق مثله .

وقال آخرون: « الكلالة ما دون الولد » ، وهذا قول عن ابن عباس ، وهو الحبر الذى ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه: (١١) أنه ورَّث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين .

وقال آخرون : الكلالة ما خلا الوالد .

\* ذكر من قال ذلك :

٨٧٦٥ حدثنا ابن المني قال، حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، قال:

<sup>(</sup>١) هو الأثر رقم : ٨٧٣٤ ، فيما سلف .

سألت الحكم عن الكلالة قال : فهو ما دون الأب .

واختلف أهل العربية في الناصب للكلالة.

فقال بعض البصريين: إن شئت نصبت «كلالة »على خبر «كان »، وجعلت « يورث » من صفة « الرجل » . وإن شئت جعلت « كان » تستغنى عن الحبر نحو « وقع » ، وجعلت نصب « كلالة » على الحال ، أى : يورث كلالة ، (١) كما يقال : « يضرب قائماً » .

\* \* \*

وقال بعضهم قوله: « كلالة » ، خبر «كان »، لا يكون الموروث كلالة ، وإنما الوارث الكلالة ُ .

₽ ₽

قال أبو جعفر والصواب من القول فى ذلك عندى أن « الكلالة » منصوب على الخروج من قوله: « يورث » ، وخبر « كان » « يورث » . و «الكلالة » وإن كانت منصوبة على الحال ، ولكن كانت منصوبة بالخروج من « يورث » ، فليست منصوبة على الحال ، ولكن على المصدر من معنى الكلام . لأن معنى الكلام : وإن كان رجل يورث متكلله النسب كلالة = ثم ترك ذكر « متكلله » اكتفاء بدلالة قوله « يورث » عليه .

واختلف أهل العلم في المسمَّى « كلالة ».

فقال بعضهم: « الكلالة » الموروث ، وهو الميت نفسه، يسمى بذلك إذا ورثه غير والده وولده . (٢)

« ذكر من قال ذلك :

٨٧٦٦ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «يورث كلالة» ، وفى المخطوطة يشبه أن تكون «مورث» ، وتلك أُجود ، فأثبته لأنها أحق بالمكان .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «سمى بذلك» وفى المخطوطة : «سمى» غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت .

أسباط ، عن السدى قوله في الكلالة ، (١) قال : الذي لا يدع والدأ ولا ولداً .

۸۷٦٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة ، عن سليان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر رحمه الله، (٢) فسمعته يقول : القول ما قلت . (٣) قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة من لا لا ولد له . (٤)

٨٧٦٨ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ويحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسعق ، عن سليم بن عبد ، عن ابن عباس قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . (٥)

0 0 0

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قولهم في الكلالة» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «رضى الله عنه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فسمعته يقول ما قلت » ، أسقط « القول » ، وفي المخطوطة : « فسمعته يقول يقول ما قلت »، وهو عجلة من الناسخ وتحريف، والصواب ما أثبت من السنن الكبرى البيهتي .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٨٧٦٧ – « سليمان الأحول » هو : سليمان بن أبي مسلم المكى الأحول ، خال ابن أبي نجيح . وهو ثقة ، روى عنه الستة .

وهذا الأثر أخرجه البيهتي في السن الكبرى ٢ : ٢٢٥ من طريق سعدان بن نصر ، عن سفيان (يعنى ابن عينية) ، عن سليمان الأحول . وقال البيهتي معقباً على روايته : « كذا في هذه الرواية ، والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة ، أشبه بدلائن الكتاب والسنة من هذه الرواية ، وأولى أن يكون صحيحاً ، لانفراد هذه الرواية ، وتظاهر الروايات عنهما بخلافها » .

وأشار إليها ابن كثير في تفسيره ٢ : ٣٧٦ قال : «وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ، ذك ، وهو أنه من لا ولد له ، والصحيح عنه الأول ، ولعل الراوى ما فهم عنه ما أراد ، .

هذا ، ولم يغفل أبو جعفر عن ذلك ، فعقب عليه هو أيضاً برواية القول المشهور في الرواية عن أبن عباس ، الذي سلف من رقم : ٣٥٧٣ – عن أبن عباس ، الذي سلف من رقم : ٣٠٥٣ – ٨٧٥٩ ، من طريق أخرى، واكتفى بذلك من التعليق على هذا القول الذي انفرد به طاوس عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٥) الأثر ٨٧٦٨ – هما إسنادان أحدهما «ابن وكيع عن أبيه» ، وقد سلف ٤٥٨٠ ، والآخر : «ابن وكيع عن يحيى بن آدم» ، وهو إسناد لم يذكره مع أسافيد هذا الأثر فيما سلف من رقم : ٨٧٥٣ – ٨٧٥٣ .

وكان في المطبوعة والمخطوطة : « سليمان بن عبه » ، وهو خطأ ، بل هو « سليم بن عبد السلولي » كما سلف في أسانيد الأثر .

وقال آخرون: « الكلالة » ، هى الورثة الذين يرثون الميت ، إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم ، إذا لم يكونوا ولداً ولا والداً ، على ما قد ذكرنا من اختلافهم في ذلك .

وقال آخرون : بل « الكلالة » الميت والحي جميعاً . « ذكر من قال ذلك :

۸۷۲۹ – حدثنى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد: الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد = أو الحي، كلهم «كلالة»، هذا يرِث بالكلالة، وهذا يورَث بالكلالة. (١)

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندى ما قاله هؤلاء، وهو أن «الكلالة»، الذين يرثون الميت، من عدا ولده و والده، وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله ؟ إنما يرثني كلالة، فكيف بالميراث (٢) = وبما: -

• ۸۷۷ - حدثنی یعقوب بن إبراهیم قال، حدثنا ابن علیة ، عن ابن عون ، عن عمر و بن سعید قال ، کنا مع حمید بن عبد الرحمن فی سوق الرقیق ، قال : فقام من عندنا ثم رجع ، فقال : هذا آخر ثلاثة من بنی سعد حد تونی هذا الحدیث ، قالوا : مرض سعد بمکة مرضاً شدیداً ، قال : فأتاه رسول الله صلی الله علیه وسلم یعوده . فقال : یا رسول الله ، یی مال کثیر ، ولیس یی وارث الا کلالة . فأوصی بمالی کله ؟ فقال : یا رسول الله ، یی مال کثیر ، ولیس یی وارث ایا کلالة . فاقوصی

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «هذا يرث بالكلالة ، وهذا يرث بالكلالة » ، وهو سهو من الناسخ ، صوابه ما فى المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هو الأثر السالف رقم : ٨٧٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٨٧٧٠ – ٥ عمرو بن سعيد القرشي ٥ ، روىعن سعيد بن جبير ، وأبي العالية . والشعبي ، وحميد بن عبد الرحمن الحميري ، روى عنه أيوب ، ويونس ، وابن عون ، وغيرهم . وهو ثقة .

۱۹٤/٤ علية قال ، حدثنا ١٩٤/٤ محدثنا ابن علية قال ، حدثنا ١٩٤/٤ إلى عمر رضى الله عنه فقال : إسحق بن سويد، عن العلاء بن زياد قال : جاء شيخ إلى عمر رضى الله عنه فقال : إنَّى شيخ ، وليس لى وارث إلا كلالة أعراب مُتراخ نسبهم ، (١) أفأوصى بثلث مالى ؟ قال : لا .

= فقد أنبأت هذه الأخبار عن صحة ما قلنا في معنى « الكلالة » ، وأنها ورثة الميت دون الميت ، ممن عدا والده و ولده .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَهُ ۚ أَخْ أَو ۚ أُخْتُ ۚ فَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِن كَانُوا ۚ أَكْثَرَ مِن ۚ ذَٰ لِكَ فَهُمْ شُرَكَا ۚ فِي ٱلثَّلُثِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: « وله أخ أو أخت » ، وللرجل الذى يورث كلالة أخ أو أخت ، يعنى : أخاً أو أختاً من أمه ، كما: \_

۱ ۸۷۷۲ حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم ، عن سعد أنه كان يقرأ : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجِلُ

و « حمید بن عبد الرحمن الحمیری » ، روی له الستة ، روی عن أبی بکرة وابن عمر . وأبی هریرة ، وابن عمر . وأبی هریرة ، وابن عباس ، وثلاثة من ولد سعد ین أبی وقاص ( هم المذکورون فی هذا الأثر ) وغیرهم . قال این سعد : « کان ثقة ، وله أحادیث » . وکرهما مترجم و التهذیب .

وخبر سعد بن أبي وقاص في الوصية ، وقوله : « إنى أو رث كلالة » ، رواه ابن سعد في الطبقات السلام ، عن وهيب ، عن عبد الله المراً ٢٠ ، كلاهما : عفان بن مسلم ، عن وهيب ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن عمرو بن القارى ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن القارى .

وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب : ٤٤٤ ، وابن الأثير في أسد الغابة ٤ : ١١٩ وقال : « أخرجه الثلاثة » يعني ابن منده ، وأبو نعيم ، وابن عبد البر .

(۱) قوله « متراخ نسبهم » ، أى : بعيد نسبهم ، من قوغم : « تراخى فلان عنى » . أى : بعد عنى ، ولم يذكر أصحاب اللغة شاهداً له ، وهذا شاهده .

يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ، ، قال ، سعد : لأمه .

۸۷۷۳ – حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد: « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت »، قال، سعد: لأمه

۸۷۷٤ حدثنی محمد بن المثنی قال، حدثنا وهب بن جریر قال، حدثنا شعبة، عن یعلی بن عطاء، عن القاسم بن ربیعة بن قانف (۱) قال: قرأت علی سعد، فذکر نحوه.

۸۷۷۰ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، أخبرنا هشيم قال، أخبرنا يعلى ابن عطاء، عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص قرأ: « وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه » . (٢)

۸۷۷٦ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وله أخ أو أخت » ، فهؤلاء الإخوة من الأم : إن كان واحداً فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . (٣)

۸۷۷۸ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت »،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « القاسم بن ربيعة عن فاتك » ، وهو خطأ محض ، وفى المخطوطة كما أثبتها إلا أن الناسخ أساء كتابتها ونقطها ، فغيرها الناشرون . وانظر التعليق التالى .

<sup>(</sup>٢) الآثار: ٨٧٧٢ – ٨٧٧٥ – «القاسم بن ربيعة » ، هو: «القاسم بن ربيعة » ، و ن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقني » . بن قانف الثقني » . فقد ، لم يرو عنه سوى «يعلى بن عطاء العامري » ، وقد سلفت ترجمته وإسناده فيما مضى رقم : ١٧٥٧ – ١٧٥٥ .

وهذا الخبر عن سعد بن أب وقاص ، أخرجه البيهتي في السنن الكبرى ٣ : ٣٢٣ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٢٦ ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) سقط من الترقيم رقم : ٧٧٧٨

فهؤلاء الإخوة من الأم ، فهم شركاء في الثلث ، سواءٌ الذكر والأنثي .

قال أبو جعفر: وقوله: « فلكل واحد منهما السدس » ، إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها ، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه ، فله السدس من ميراث أخيه لأمه . فإن اجتمع أخ وأخت ، أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما ، أو أختان كذلك ، أو أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما = فلكل واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس = « فإن كانوا أكثر من ذلك » ، يعنى : فإن كان الإخوة والأخوات لأم الميت الموروث كلالة أكثر من اثنين = « فهم شركاء في الثلث » ، يقول : فالتنك الذي فرضت لاثنيهم إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثاً لهما من أخيهما الميت الموروث كلالة ، شركة بينهم ، إذا كانوا أكثر من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رؤوسهم ، لا يفضل ذكرمنهم على أنثى في ذلك ، ولكنه بينهم بالسوية .

فإن قال قائل: وكيف قيل: «وله أخ أو أخت »، ولم يُقَلَ : « لهما أخ أو أخت »، فقيل: (١) « وإن كان رجل " يورث كلالة أو امرأة »؟

قيل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر، فعطفت أحدهما على الآخر» به «أو»، ثم أتت بالخبر، أضافت الخبر إليهما أحياناً، وأحياناً إلى أحدهما . وإذا أضافت إلى أى الاسمين اللذين وإذا أضافت إلى أحدهما ، كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أى الاسمين اللذين ذكرتهما أضافته ، فتقول : « من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه » ، يعنى : فليحسن إلى الغلام – و « فليحسن إليها »، يعنى : فليحسن إلى الغلام – و « فليحسن إليها »، يعنى : فليحسن إلى العارية – و « فليحسن إليها » . يعنى الميحسن إليهما » . (٢)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « وقد ذكر مثل ذلك » وهو خطأ بين ، وصواب السياق ما أثبت

<sup>(</sup> ٢ ) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٢٥٧ ، ٢٥٨ .

وأما قوله: « فلكل واحد منهما السدس » ، وقد تقدم ذكر الأخ والأخت ٤/ ١٩٥٠ بعطف أحدهما على الآخر ، والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في قوله : « وله أخ أو أخت » ، فإن ذلك إنما جاز ، لأن معنى الكلام ، فلكل واحد من المذكورين السدس . (١)

\* \* \*

القول في تأويل قوله ﴿ مِن ۚ بَمْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى ٰ بِهِـَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَـَارَ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَلِيمْ حَلِيمْ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « من بعد وصية يوصى بها»، أى: هذا الذى فرضت لأخى الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه ونركته، إنما هو لهم من بعد قضاء دين الميت الذى كان عليه يوم حدث به حدد ثُ الموت من تركته ، و بعد إنفاذ وصاياه الجائزة التى يوصى بها فى حياته لمن أوصى له بها بعد وفاته ، كما : —

۸۷۷۹ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « من بعد وصية يوصَى بها أو دين » ، والدين أحق ما بدئ به من جميع المال ، فيؤدتّى عن أمانة الميت ، ثم الوصية ، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم .

وأما قوله : « غير مضارً » ، فإنه يعنى تعالى ذكره : من بعد وصية يوصى بها ، غيرَ مضارً ورثته في ميراثهم عنه ، كما : \_

٨٧٨٠ ـ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسي،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « ولكل واحد » بالواو ، والسياق يقتضي ما أثبت .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : «غير مضار » ، قال : فى ميراث أهله . ٨٧٨١ – حدثنى القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : «غير مضار » ، قال : فى ميراث أهله .

۸۷۸۲ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « غير مضار وصية من الله » ، وإن الله تبارك وتعالى كره الضرار فى الحياة وعند الموت، ونهى عنه ، وقد م فيه ، فلا تصلح مضارة فى حياة ولا موت .

AVA٣ - حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأزدى قال ، حدثنا عبيدة بن حميد = وحدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية = جميعاً ، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة ، عن ابن عباس في هذه الآية : « غير مضار وصية من الله والله عليم حليم » ، قال : الضرار في الوصية من الكبائر . (١)

٨٧٨٤ – حدثنا ابن أبي الشوارب قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر .

٥٧٨٥ –حدثنا حميد بن مسعدة قال ،حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله .

۸۷۸٦ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ،
 عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الحيفُ فى الوصية من الكبائر .

٨٧٨٧ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدى وعبد الأعلى قالا، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الضرار والحيف في الوصية من الكبائر. (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٧٨٣ – « نصر بن عبد الرحمن الأزدى » ، مضت ترجمته برقم : ٣٣٠ ، ه. ٨٧٥ ، ٢٨٥ ، وقد وقع هناك فيهما « الأودى » بالواو ، وهو خطأ .

و «عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي» ، مضى برقم : ٢٧٨١ .

مُ انظر التعليق في آخر هذه الآثار رقم : ٨٧٨٨ ، ٨٧٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٨٧٨٧ – وما قبله ، أثر ابن عباس ، رواه أبو جعنر بخمسة أسافيد موقوفاً عليه ، وسيأتى فى الذى يليه مرفوعاً ، وقد أخرجه البيهتى فى السنن ٦ : ٢٧١ من طريق سعيد بن منصور ، ج ٨ (٥)

۸۷۸۸ حدثنی موسی بن سهل الرملی قال ، حدثنا إسحق بن إبراهیم أبو النضر قال ، حدثنا عمر بن المغیرة قال ، حدثنا داود بن أبی هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : الضرار فی الوصیة من الكبائر . (۱)

عن هشيم ، عن داود بن أبى هند ، وقال : «هذا هو الصحيح، موقوف ، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن دواوود موقوفاً . وروى من وجه آخر مرفوعاً، ورفعه ضعيف »، وهو إشارة إلى الأثر التالى الذي رواه الطبرى .

وخرجه ابن كثير في تفسيره ٢ : ٣٧٣ ، ٣٧٣ قال : «رواه النسائي في سننه ، عن على ابن حجر ، عن على بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفاً . . . وكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن أبي سعيد الأشج ، عن عائذ بن حبيب ، عن داوود بن أبي هند . ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ ، عن داود، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفاً » ، ثم قال : «قال ابن جرير : والصحيح الموقوف » . وهذا الذي نسبه ابن كثير لابن جرير ، لم أجده في تفسيره في مظنته في هذا الموضع ، فلا أدرى أسقط من الكتاب شيء ، أم وجده ابن كثير في مكان آخر من كتب أبي جعفر ، أم تعجل ابن كثير فأخطأ ؟

هذا ، وقد جاء في هذه الآثار في المخطوطة والمطبوعة : «الحيف في الوصية » ، وفي السنن الكبرى «الجنف » ، وهو مثله في المعنى ، وهو الموافق لما في آية الوصية من سورة البقرة : ١٨٢ « فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً » .

(۱) الأثر : ۸۷۸۸ - « إسحق بن إبراهيم بن يزيد » أبو النضر الدمشق الفراديسى ، مولى عر بن عبد العزيز ، روى عنه البخارى ، و ربما نسبه إلى جده يزيد . وهو ثقة ، مترجم في التهذيب . وأما « عمر بن المغيرة » أبو حفص فهو بصرى ، وقع إلى المصيصة ، روى عن داود بن أبى هند والجلد بن أيوب ، و روى عنه بقية بن الوليد ، وهشام بن عمار . قال ابن أبى حاتم : « سألت أبي عنه فقال : شيخ » وقال : « و روى عنه أبو النضر الدمشق الفراديسى إسمق بن إبراهيم » . وقال البخارى : « عمر بن المغيرة ، منكر الحديث مجهول » . وقال على بن المدينى : « هو مجهول ، لا أعرفه » . مترجم في ابن أبى حاتم ١٣٦/١/٣ ، ولسان الميزان ٤ : ٣٣٣.

وكان في المطبوعة والمخطوطة : « عمرو بن المغيرة » ، والصواب ما أثبته .

وهذا الأثر أخرجه البيهتي في السنن الكبرى ٣ : ٢٧١ من طريق عبد الله بن يوسف التنسبي ، عنه . وخرجه ابن كثير في تفسيره ٣: ٣٧٣ ، ونسبه لأبي بن حاتم ،عن أبيه ، عن أبي النصر الدمشتي ، عن عمر بن المغيرة .

وقال الحافظ في ترجمة « إسحق بن إبراهيم » في التهذيب ١ : ٢٢٠ = « روى له الأزدى في الضعفاء حديثاً عن عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رفعه : الضرار في الوصية من الكبائر. قال الأزدى : المحفوظ من قول ابن عباس ، لا يرفعه . قلت : ( القائل هو الحافظ ابن حجر ) : عمر ، ضعيف جداً ، فالحمل فيه عليه ، وقد رواه الثورى وغيره عن داود موقوفاً » .

۸۷۸۹ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ،حدثنا هشيم قال ، أخبرنا أبو عمر و التيمى ، عن أبى الضحى قال : دخلت مع مسروق على مريض ، فإذا هو يوصى قال : فقال له مسروق : اعدل لا تضلل . (۱)

ونصبت « غيرَ مضارّ » ، على الخروج من قوله : « يوصَى بها » . (٢)

وأما قوله: « وصية » فإن نصبه من قوله: « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين » ، وسائر ما أوصى به في الاثنين ، ثم قال: « وصية من الله » ، مصدراً من قوله: « يوصيكم » . (٣)

وقد قال بعض أهل العربية : ذلك منصوب من قوله : « فلكل واحد منهما السدس » = « وصية من الله » ، وقال : وهو مثل قولك : « لك درهمان نفقة ً إلى أهلك » . (٤)

قال أبو جعفر: والذى قلناه بالصواب أولى ، لأن الله جل ثناؤه افتتح ذكر قسمة المواريث في هاتين الآيتين بقوله: «يوصيكم الله»، ثم ختم ذلك بقوله: «وصية من الله»، أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عباده، فنصب قوله: «وصية » على المصدر من قوله: «يوصيكم»، أولى من نصبه على التفسير من قوله: «كرنا.

(۱) الأثر : ۸۷۸۸ – «أبو عمرو التيمى» ، لم أعرف من هو ؟ وأخشى أن يكون «أبو المعتمر التيمى» وهو «سليمان بن طرخان التيمى» .

<sup>(</sup>٢) « الخروج » انظر ما سلف ص : ٥٥٠ تعليق : ٣.

<sup>(</sup> ٣ ) « المصدر » يعنى به المفعول المطلق .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه مقالة الفراء في معانى القرآن ١ . ٢٥٨ .

<sup>(</sup> c ) « التفسير » هو التمييز ، كما أسلفنا مراراً آخرها في ٣ : ٥٨٦ ، تعليق : ١ .

ويعنى بقوله تعالى ذكره: « وصية من الله » ، عهداً من الله إليكم فيا يجب لكم من ميراث من مات منكم = (۱) « والله عليم » ، يقول : والله ذو علم بمصالح خلقه ومضارتهم ، ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من ميرائه ، ومن يحرم ذلك منهم ، ومبلغ ما يستحق به كل من استحق منهم قسماً ، وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم = « حليم » ، يقول : ذو حلم على خلقه ، وذو أناة في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاً ، (۲) في إعطائهم الميراث ولاهل الجلد والقوة من ولد الميت ، وأهل الغناء والبأس منهم ، دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإنائهم .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ تِنْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَمَن أَيطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِّهَا الْأَنْهَـٰ رُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « تلك حدود الله » . فقال بعضهم : يعنى به: تلك شروط الله. (٣)

« ذكر من قال ذلك :

• ٨٧٩ ــ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الوصية» فيما سلف ص : ٣٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «عليم» و «حليم» في مادتهما من فهارس اللغة فيما سلف .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الحدود» فيما سلف ٣ : ٥٤٥ ، ١٥٤٧ : ١٥٥٥ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥ ، ٥٨٥ – ٥٨٥ ، وفي هذا الموضع تفصيل لم يسبق مثله فيما سلف ، وهو تفصيل في غاية الحردة والدقة .

أسباط ، عن السدى : « تلك حدود الله »، يقول : شروط الله .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : تلك طاعة الله .

\* ذكر من قال ذلك:

۱ ۸۷۹۱ - حدثنی المثنی قال : حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاویة بن صالح ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس قوله : « تلك حدود الله » ، یعنی : طاعة الله ، یعنی المواریث التی سمّی الله .

وقال آخرون : معنى ذلك : تلك سنة الله وأمره .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : تلك فرائض الله .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ما نحن مبينوه ، وهو أن «حد" كل شيء: ما فصل بينه وبين غيره ، ولذلك قيل لحدود الدار وحدود الأرضين : «حدود» ، لفصلها بين ما حُد بها وبين غيره . (١)

فكذلك قوله: « تلك حدود الله »، معناه: هذه القسمة التي قسمها لكم ربكم، والفرائض التي فرضها لأحيائكم من موتاكم في هذه الآية على ما فرض وبيّن في هاتين الآيتين ، « حدود الله » ، يعنى : فصول ما بين طاعة الله ومعصيته في قسمكم مواريث موتاكم ، كما قال ابن عباس . (٢) وإنما ترك « طاعة الله » ، (٣) والمعنى مواريث موتاكم ، كما قال ابن عباس . (٢)

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : «لفصولها بين ما حد بها وبين غيره » كأن «الفصول » مصدره « فصل بين الشيئين يفصل » ، ولكن أهل اللغة لم يجعلوا ذلك مصدراً لهذا المعنى ، بل قالوا مصدره «الفصل » . أما «الفصول » فهو مصدر « فصل فلان من عندى » إذا خرج . والذى قاله أصحاب اللغة هو الصواب المحض .

وأنا أرجح أن الناسخ أسقط من الكلام شيئاً ، وأن أصل عبارة الطبرى : « ولذلك قيل لحدود الدار وحدود الأرضين حدود – وهى فصولها ، لفصلها . . . »، و « الفصول » هنا ، وكما ستأنى فى عبارته بعد ، جمع « فصل » ( بفتح فسكون ) ، وهو مثل « الحد » ، وهو الحاجز بين الشيئين . ( ٢ ) يعنى فى الأثر رقم : ٨٧٩١ .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى المخطوطة والمطبوعة :«طاعة الله»، وإنما المتروك «طاعة » وحدها : فكنت أوثر أن يكون الكلام : «وإنما ترك – طاعة – والمعنى بذلك . . . » .

بذلك : حدود طاعة الله، اكتفاء بمعرفة المخاطبين بذلك بمعنى الكلام من ذكرها. والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قوله : « ومن يطع الله ورسوله » ، والآية التي بعدها : « ومن يعص الله ورسوله ». (١)

\* \* \*

فتأويل الآية إذاً: هذه القسمة التي قسم بينكم ، أيها الناس ، عليها ربكم مواريث موتاكم ، فصول فصل بها لكم بين طاعته ومعصيته ، وحدود لكم تنتهون اليها فلا تتعد وها ، ليعلم منكم أهل طاعته من أهل معصيته ، (٢) فيما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم بينكم ، وفيما نهاكم عنه منها .

ثم أخبر جل ثناؤه عما أعد ً لكل فريق منهم فقال لفريق أهل طاعته فى ذلك : « ومن يطع الله ورسوله » فى العمل بما أمره به ، والانتهاء إلى ما حد ً ه له فى قسمة المواريث وغيرها ، و يجتنب ما نهاه عنه فى ذلك وغيره = « يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار » .

0 0 0

= فقوله : « يدخله جنات »، يعنى : بساتين تجرى من تحت غروسها وأشجارها الأنهار = « خالدين فيها » ، يقول : باقين فيها أبداً لا يموتون فيها ولا يفنون ، ولايتُخرَّجون منها = (٣) « وذلك الفور العظم » .

يقول : وإدخال الله إياهم الجنانَ التي وصفها على ما وصف من ذلك =

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : « الآية التى بعدها » بإسقاط واو العطف ، وهو فساد ، والصواب إثباتها . وهذه حجة ظاهرة مبينة فى تفسير معنى « حدود الله » ، ورحم الله أبا جمفر وجزاه خيراً عن كتابه .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته» ، لم يحسن قراءة ما كان نى المحطوطة فبدله ، وكان فيها : «لسلم منكم أهل طاعته » كأنها رؤوس «سين» ، وصواب قراءتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الجنات» ، و «الحلود» فيما سلف من فهارس اللغة .

(الفوز العظيم ) ، يعنى : الفَلَتَح العظيم . (١) وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۷/ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ١٩٧/ ابن جريج ، عن مجاهد : « تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله » الآية ، قال : في شأن المواريث التي ذكر قبل .

معدد عن معاذ قال ، حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « تلك حدود الله » ، التي حد للحلقه ، وفرائضه بينهم من الميراث والقسمة ، فانتهوا إليها ولا تعد وها إلى غيرها .

数 数 数

القول في تأويل قوله ﴿ وَمَن يَمْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَتَمَدَّ حُدُودَهُ مُ لِنَهُ وَرَسُولَهُ وَ يَتَمَدَّ حُدُودَهُ مُ لِنَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَّهِينَ ۖ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: « ومن يعص الله ورسوله » فى العمل بما أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم وغير ذلك من فرائض الله ، مخالفاً أمرهما إلى ما نهياه عنه = « ويتعد حدوده » ، يقول: ويتجاوز فصُول طاعته التى جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته ، (1) إلى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بين ورثتهم وغير ذلك من حدوده (1) = « يدخله ناراً خالداً فيها » ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الفوز » فيما سلف: ٢:٧٥ ؛ ٤٧٢ . وقوله « الفلح » ( بفتح الفاء واللام مماً ) . و « الفلح » و « الفلاح » : الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الحدود» فيما سلف قريباً ص : ٦٨، والتعليق : ٣ .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « بين و رثته » بالإفراد ، والصواب من المخطوطة .

يقول : باقياً فيها أبداً لا يموت ولا يخرج منها أبداً = « وله عذاب مهين » ، يعني : وله عذاب مذل ً من عُذ ِّب به مُعزٍ له . (١)

و بنحو ما قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

۸۷۹٤ – حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « ومن يعص الله ورسوله و ويتعد حدوده » ، الآية ، فى شأن المواريث التى ذكر قبل = قال ابن جريج : « ومن يعص الله ورسوله » ، قال : من أصاب من الذنوب ما يعذب الله عليه .

فإن قال قائل: أو محمليّ أله و النار من عصى الله ورسوله فى قسمة المواريث ؟ (٢) قيل : نعم، إذا جمع إلى معصيتهما فى ذلك شكيّا فى أن الله فرض عليه ما فرض على عباده فى هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحاد الله ورسوله فى أمرهما = على ما ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱلله فَى أو لا يَو كُمْ لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْا نَتَيَانِ ﴾ وأو الله تبارك وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱلله فَى أو لا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة، نصف إلى تمام الآيتين: أي ورت من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة، نصف المال أو جميع المال ؟ (٣) استنكاراً منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده = (١) ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه فى كتابه ، وخالف حكمه فى ذلك وحكم رسوله ، استنكاراً منه حكمهما ، ما قسمه فى كتابه ، وخالف حكمه فى ذلك وحكم رسوله ، استنكاراً منه حكمهما ،

و

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « مهين » فيما سلف ٢: ٣٤٧ / ٣٤٨ . تعليق : ١ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «أو يخلد» فعلا ، وأثبت الصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) يمنى خبر ابن عباس الذي سلف برقم : ٨٧٢٦ ، وساق معناه لا لفظه .

<sup>(</sup>٤) قوله « ممن خالف قسمة الله » صلة قوله آنفاً : « فحاد الله ورسوله في أمرهما . . . » والذي بينهما فصل وضعته بين الخطين .

صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيهم نزلت وفى أشكالهم هذه الآية = (١) فهو من أهل الخلود فى النار ، لأنه باستنكاره حكم الله فى تلك ، يصير بالله كافراً ، ومن ملة الإسلام خارجاً .

\$ \$ \$

القول في تأويل قوله ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُ وَا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مَّنْكُمْ فَانِ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي فَاسْتَشْهِدُ وَا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مَّنْكُمْ فَانِ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي فَاسْتَقْهُ وَا عَلَيْهِنَّ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ (١) اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ (١) المُنْوَتِ حَتَّى يَتُو فَمُهُنَّ ٱلْمُوتُ أَوْ يَجَمْلُ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « واللاتى يأتين الفاحشة » ، والنساء اللاتى يأتين = ( $^{(1)}$ ) بالزنا، أى : يزنين ( $^{(1)}$ ) = « من نسائكم » ، وهن محصنات ذوات أزواج أو غير ذوات أزواج = « فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » ، يقول : فاستشهدوا عليهن بما أتين به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم ، يعنى : من المسلمين = « فإن شهدوا » عليهن = « فأمسكوهن فى البيوت » ، يقول : فاحبسوهن فى البيوت ( $^{(1)}$ ) = شهدوا » عليهن = « فأمسكوهن فى البيوت » ، يقول : فاحبسوهن فى البيوت ( $^{(1)}$ ) = « حتى يتوفاهن الموت » ، يقول : حتى يمتن ( $^{(0)}$ ) = « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، يعنى : أو يجعل الله لهن مخرجاً وطريقاً إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة . ( $^{(1)}$ )

<sup>(</sup>١) سياق هذه الفقر كلها : « نعم ، إذا جع إلى معصيتهما فى ذلك شكا فى أن الله فرض عليه ما فرض على عباده فى هاتين الآيتين ، أو علم ذلك فحاد الله ورسوله فى أمرهما . . . بمن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث . . . فهو من أهل الخلود فى النار » .

<sup>(</sup>٢) قوله في تفسيرم : «يأتين بالزنا » بإدخال الباء على خلاف ما في الآية سيظهر لك معناه في ص : ٨١ وتعليق : ١ : وأن قراءة عبد الله : «واللاتي يأتين بالفاحشة » ، بالباء .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الفاحشة» فيما سلف ٣: ٣٠٨٠٠ : ٢١٨٠٧/٥٧١

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « الإمساك» فيما سلف ؛ : ٥٤٦ .

<sup>(</sup> a ) انظر تفسير «التوق» فيما سلف ٣ : ٥٥٥ ، ٢٥٥ ، وما بعدها .

<sup>(</sup> ٣ ) أنظر تفسير « السبيل » فيما سلف : ٧ : ٩٠ بولاق تعليق: ٢ ، والمراجع هناك .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . \* ذكر من قال ذلك :

۸۷۹٥ حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال ، حدثنا يحيى بن المراح ١٩٨/٤ أبى زائدة ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « واللاتى يأتبن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت » ، أمر بحبسهن فى البيوت حتى يمتن = « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، قال : الحد . (١)

۸۷۹۷ - حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله: « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم » إلى « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، فكانت المرأة إذا زنت حبست فى البيت حتى تموت ، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَا جُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِئَةً جَلْدَةً ﴾ [ سورة النور : ٢] ، فإن كانا محصنين رُجما . فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما .

۸۷۹۸ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، فقد جعل الله لهن ، وهو الجلد والرجم .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۷۹۵ – «أبو هشام الرفاعی ، محمد بن يزيد » مضت ترجمته برقم : ۲۷۳۹ ، وغيره من المواضع ، وكان فى المطبوعة : «أبو هشام الرفاعی عن محمد بن يزيد » ، بزيادة « عن » وهو خطأ واضح ، وصوابه فى المخطوطة .

AV99 - حدثنا سعيد ، عن فتادة قوله : « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، عن فتادة قوله : « واللاتى يأتين الفاحشة » ، حتى بلغ : « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، كان هذا من قبل الحدود ، فكانا يؤذيان بالقول جميعاً ، و بحبس المرأة . ثم جعل الله لهن سبيلاً ، فكان سبيل من أحصن جلد مئة ثم رمى بالحجارة ، وسبيل من لم يحصن جلد مئة ونفي سنة .

۸۸۰۰ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير: « الفاحشة »، الزنا ، « والسبيل » الحد" ، الرجم والحلد . (۱)

١٠٠١ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » إلى « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، هؤلاء اللاتى قد نكحن وأحصن . إذا زنت المرأة فإنها كانت تحبس فى البيت ، ويأخذ زوجها مهرها فهو له ، فذلك قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِ ثُوا النّساء كَرْ ها وَلَا تَمْشُلُوهِنَ لَيَدُهُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرْ ثُوا النّساء كَرْ ها وَلَا تَمْشُلُوهِنَ لَدَدْهَبُوا بِهَمْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ إلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ الزنا (١) ﴿ وَعَاشِرُ وهُنَ بِهِمْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ إلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ الزنا (١) ﴿ وَعَاشِرُ وهُنَ اللّهُ مِنْ يَاتُولُوهُنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ الزنا (١) ﴿ وَعَاشِرُ وهُنَ اللّهُ مِنْ يَاتُونُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «والسبيل الرجم والجلد» ، حذف « الحد» ، وأثبتها من المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « فذلك قوله : [ وَلاَ يَحِلُّ لِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا النَّهُ لا من أبي المَّنْ أَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والعجب السيوطى ، فإنه خرجه فى الدر المنثور ٢ : ١٢٩ ، ونسبه لابن جرير وحده ، وساقه كا هو فى المخطوطة والمطبوعة ، ولم يتوقف عند هذه الآية المدمجة من آية أخرى !! فأثبت نص الآية التي هى موضوع استثماده .

بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [سورة النساء: ١٩] ، حتى جاءت الحدود فنسختها ، فجُلدت ورُجِمت ، وكان مهرها ميراثاً ، فكان « السبيل » هو الجلد .

١٠٨٠ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله : « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، قال : الحد " ، نسخ الحد " هذه الآية .

٨٠٠٣ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا يحيى ، عن إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد : « أو يجعل الله لهن سبيلا » ، قال : جلد مئة ، الفاعل والفاعلة .

١٩٠٤ – حدثنا الرفاعي قال، حدثنا يحيي ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : الجلد .

٥٨٠٥ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة ابن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحى نكس رأسه، ونكس أصحابه رؤوسهم ، فلما سُرِّى عنه رفع رأسه فقال : قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر . أما الثيب فتُجلد ثم ترجم ، وأما البكر فتجلد ثم تربي . (۱)

هذا ، وقد حذف الناشر بعد قوله : « بفاحشة مبيئة » كلمة « الزنا » فأثبتها من المخطوطة ، والدر المنثور .

وقد رواه مسلم ۲ : ۳۳ ، عن محمد بن بشار – شيخ الطبرى هنا – بهذا الإسناد . ورواه هو وغيره بأسانيد أخر ، سنشير إليها .

وحطان بن عبد الله الرقاشي البصري: تابعي ثقة ثبت ، وكان مقرثاً . مترجم في التهذيب ، والكبير للبخاري ١٠٩/١/٢ ، وابن سعد ١/٩٣/١ ، وابن أب حاتم ١/٩٣/١ - ٣٠٤ ، وطبقات القراء ١ : ٣٠٣ ،

٨٨٠٦ حدثنا ابن بشار قال ،حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : خُدُوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب تجلد مئة وترجم بالحجارة ، والبكر جلد مئة ونهي سنة . (١)

٨٨٠٧ – حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، 199/2 عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله أخى بني رَقاش ، عن عبادة بن الصامت : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحى كُرب لذلك وتربُّد له وجهه ، (٢) فأنزل الله عليه ذات يوم، فلقي ذلك . فلما سُرِّي عنه قال : خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب، جلد مئة ثم رجم بالحجارة ، والبكر بالبكر ، جلد مئة ثم نفي سنة . (٣)

> ٨٨٠٨ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا

<sup>(</sup>١) الحديث : ٨٨٠٦ - سعيد : هو ابن أبي عروية .

وقد سقط من الإسناد هنا ، في المخطوطة والمطبوعة ، [عن الحسن] ، بين قتادة وحطان . وهو خطأ من الناسخين . فإن الحديث رواه مسلم ٢ : ٣٣ ، عن ابن بشار – شيخ الطبرى هنا – وعن ابن المثنى -كلاهما عن عبد الأعلى ، بهذا الإسناد ، على الصواب . فلذلك أثبتنا ما أسقطه الناسخون . ثم كل الروايات التي رأينا « عن قتادة » فيها هذه الزيادة ، ومنها الإسناد الذي بعد هذا ،

والاسناد : ٨٨١٠ .

وكذلك رواه أحمد في المسند ه : ٣١٨ ( حلبي ) عن محمد بن جعفر ، عن سعيد ، عن قتادة . وكذلك رواه أبو داود : ٤٤١٥ ، من طريق يحيى ، عن سعيد .

وكذلك رواه البيهق ٨ : ٢١٠ ، من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد .

وكذلك رواه أحمد ه : ٣١٧ ، من طريق حماد ، عن قتادة وحميد – كلاهما عن الحسن . (٢) كان في المخطوطة «كرب لتلك» ، والصواب من روايات الحديث، وصححته المطبوعة

السالفة . وقوله : « كرب » بالبناء للمجهول من « كربه الأمر يكربه » ، غمه واشتد عليه . وقوله : « تر بد وجهه » ، تغیر لونه إلى الغبرة . وقوله بعد : « سرى عنه » بالبناء للمجهول ، تجلى عنه ، كربه، من قولهم : « سرا الثوب » ، إذا نزعه ، والتشديد الميالغة .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٧٠٨٨- انظر التعليق على الحديث ٨٨٠٥ .

فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً »، قال يقول : لا تنكحوهن حتى يتوفّاهن الموت ، ولم يخرجهن من الإسلام. ثم نسخ هذا ، وجنُعلِ السبيل أن يجعل لهن سبيلاً ، (١) قال: فجعل لها السبيل إذا زنت وهى محصنة رجمت وأخرجت : وجعل السبيل للبكر جلد مئة .

٨٨٠٩ - حدثنى يحيى بن أبى طالب قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ،
 عن الضحاك فى قوله : «حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا "» ، قال :
 الجلد والرجم . (٢)

• ٨٨١ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب والبكر بالبكر ، الثيب تجلد وترجم ، والبكر تجلد وتنفى . (٣)

<sup>(</sup>١) كان فى المطبوعة : «ثم نسخ هذا وجعل السبيل التى ذكر أن يجعل . . . » زاد «التى ذكر » ، ولا خير فى زيادتها ، والذى فى المخطوطة كما أثبته ، مستقيم بعض الاستقامة ، إذا قرئت «جعل» بالبناء للمجهول ، فتركتها كذلك مخافة أن تكون صواباً محضاً ، وإن كنت الآن فى ريب منه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « حدثني يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا جويبر » ، أسقط من الإسناد « يزيد » ، وهو من المخطوطة ، وهو إسناد دائر في التفسير .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٨٨١٠ [ ابن] المثنى : هو «محمد بن المثنى» شيخ الطبرى . وكلمة [ابن] سقطت من المطبوعة خطأ . وهي ثابتة في المخطوطة .

<sup>«</sup> محمد بن جعفر » : هو غندر ، صاحب شعبة . ووقع في المطبوعة « محمد بن أبي جعفر » ! وهو خطأ ظاهر . وثبت على الصواب في المخطوطة .

والحديث – من هذا الوجه – رواه أحمد فى المسند ه : ٣٢٠ ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة . وكذلك رواه مسلم ٢ : ٣٣ ، عن محمد بن المثنى – شيخ الطبرى هنا – وعن ابن بشار = كلاهما عن شعبة .

ورواه أحمد أيضاً ه : ٣٧٠ ، عن يحيى ، عن حجاج ، عن شعبة . ورواه الطحاوى في شرح معانى الآثار ٢ : ٧٩ ، من طريق أسد بن موسى ، عن شعبة .

وكذلك رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان ، عن عبادة — عند الدارمي في سننه ۲ : ۱۸۱ .

وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الحسن البصرى ، ذكروا أنه «عن الحسن ، عن

حده ، عن الأعمش ، عن إبراهيم المسعودى قال ، حدثنا أبى ، عن أبيه ، عن جده ، عن الحسن ، عن الجده ، عن الأعمش ، عن إسمعيل بن مسلم البصرى ، عن الحسن ، عن عبادة ابن الصامت قال : كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ احرا وجهه ، وكان يفعل ذلك إذا نزل عليه الوحى ، فأخذه كهيئة الغَشْي لما يجد من ثيقل ذلك، فلما أفاق قال : خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكران يجلدان وينفيان سنة ، والثيبان يجلدان ويرجمان . (١)

\* \* \*

حطان الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت » . وقليل منهم لم يذكروا في الإسناد «عن حطان » – كما سنذكر في الإسناد التالي لهذا .

فالظاهر أن الحسن سمعه من حطان عن عبادة ، وكذلك كان يرويه . وأنه في بعض أحيانه كان يرسله عن عبادة ، فلا يذكر «عن حطان» .

فمن رواه عنه موصولا ، بإثبات «حطان» في الإسناد : المبارك بن فضالة ، عند الطيالسي في مسنده : ٥٨٤ .

ومنصور بن زاذان ، عند أحمد فى المسند ه : ٣١٣، وسنن الدارى ٢ : ١٨١ ، وصحيح مسلم ٢ : ٣٣ ، وسنن أبي داود : ٤٤١٦ ، والترمذى ٢ : ٢٤٣، والمنتقى لابن الجارود ، ص : ٣٧٧ – ٣٧٢ ، والطحاوى ٢ : ٧٩ ، وابن النحاس فى الناسخ والمنسوخ ، ص : ٩٧، والبيهتى فى السنن الكبرى ٨ : ٢٢١ – ٢٢٢ .

ولم ينفرد الحسن بروايته عن حطان ، بل رواه أيضاً يونس بن جبير .

فرواه ابن ماجة : ٢٥٥٠ ، من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن يونِس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله ، عن عبادة بن الصامت . فكان لقتادة فيه شيخان : الحسن ويونِس .

(١) الحديث : ٨٨١١ – هذا هو الإسناد الخامس المنقطع ، كما أشرنا في الإسناد الأول : ٨٨٠٠ .

يحيى بن إبراهيم المسعودى – شيخ الطبرى : مضت ترجمته فى رقم : ٨٤ فى الجزء الأول . إسميل بن مسلم البصرى : مضت ترجمته فى : ٤١٧ ه .

وهو قد روى هذا الحديث «عن الحسن ، عن عبادة » – منقطعاً . لأن الحسن البصرى لم يسمع من عبادة . ولم ينفرد إسمميل بروايته عن الحسن منقطعاً ، بل تابعه غيره على ذلك . مما يدل على أن الحسن كان يصل الحديث مرة عن حطان ، ويرسله مرة عن عبادة .

فرواه الشافعي في الرسالة : ٢٧٨ ، ٢٣٦ - بشرحنا - وفي اختلاف الحديث (هامش الأم ٧٠٠ : ٢٥٢) ، عن عبد الرهاب ، وهو ابن عبد المجيد الثقني ، «عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصامت » . ثم قال في الرسالة : ٣٧٩ «أخبرنا الثقة من أهل العلم ، عن يونس

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله: « أو يجعل الله لهن سبيلاً » ، قول من قال: السبيلُ التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنيُّن، الرجم بالحجارة ، وللبكرين جلد مئة وننى سنة = لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رَجم ولم يجلد = وإجماع الحجة التي لا يجوز عليها فيما نقلته مجمعة عليه ، الحطأ والسهو والكذب = وصحة الحبر عنه أنه قضى فى البكرين بجلد مئة وننى سنة . فكان فى الذى صح عنه من تركه جلد من رُجم من الزناة فى عصره ، دليل واضح على وهاء الحبر الذى روى عن الحسن ، (١) عن حطان ، عن عبادة ،

ابن عبيد ، عن الحسن ، عن حطان الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت » . وقال في اختلاف الحديث - بعد روايته عن عبد الوهاب - : « وقد حدثي الثقة : أن الحسن كان يدخل بينه و بين عبادة : حطان الرقاشي . ولا أدرى : أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل ، أم V والأصل - يوم كتبت هذا الكتاب - غائب عنى » .

وقد ذكره فى الأم ٦ : ١١٩ ، معلقاً ، جازماً بالزيادة ، فقال : «ثم روى الحسن ، عن حطان الرقاشى ، عن عبادة » . فلا أدرى : أجزم بأن عبد الوهاب «أدخله بينهما » – بعد ، أم أراد رواية ما حدثه به «الثقة » ؟

ولم أجد رواية «يونس بن عبيد» في موضع آخر ، حتى أستطيع اليقين بأى ذلك كان . ورواه أيضاً – منقطعاً – : «جرير بن حازم ، عن الحسن ، عن عبادة » – عند الطيالسي : ٨٥ ، وأحمد في المسند ه : ٣٢٧ (حلبي) ، والبهبتي في السنن ٨ : ٣١٠ .

وكذلك رواه — منقطعاً — : « حميد ، عن الحسن ، عن عبادة » — عند أحمد في المستد ه : ٣١٧ ( حلو. ) .

والحديث صحيح على كل حال . وقد ظهر وصل الروايات المنقطعة بالروايات الموصولة .

وقد ذكره ابن كثير ۲ : ۳۷۵ ، عن بعض روايات أحمد ، والطيالسي ، ومسلم ، وأصحاب السنن . وذكره السيوطي ۲ : ۱۲۹ ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ،

وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان .

(١) في المطبوعة : «على وهي الخبر» ، وأثبت ما في المخطوطة لما سترى بعد . وذلك أني عصحتها في الحزوج ؛ ١٨ ، فجعلت العبارة «لوهي أسانيدها ، وأنها مع وهي أسانيدها» ، مصدر «وهي الشيء يهي وهياً » ، ثم فعلت ذلك في الحزو نفسه ص : ١٥٥ ، وقلت في التعليق : ١ ، إني أخشى أن يكون ذلك من ناسخ التفسير ، لا من أبي جعفر ، ونقلت قول المطرزي في المغرب أن قول الفقهاء «وهاء » أنه خطأ ، ولا يعتد به ، ثم فعلت ذلك في الحزو الرابع نفسه ص : ٢٦١ ، تعليق : ٣ . بيد أني رأيت الآن أن أثبت ما في المخطوطة ، لأنه تكرر مراراً كثيرة يمتنع معها ادعاء خطأ الناسخ في نسخه ، هذه واحدة . وأخرى

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل للثيب المحصن الجلد والرجم .

وقد ذكر أن هذه الآية فى قراءة عبد الله : ﴿ وَاللاَّ تِى يَأْتِينَ بِالْفَاحِشَةَ مِنْ اللهُ عَلَيْمُ ﴾ . والعرب تقول: « أتيت أمرًا عظيماً ، وبأمر عظيم » = و « تكلمت بكلام قبيح ، وكلاماً قبيحاً » . (١)

## القول في تأويل قوله ﴿ وَالَّذَانِ يَأْ تِبَنِّمِا مِنْكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « وللذان يأتيانها منكم » ، والرجل والمرأة اللذان يأتيانها ، يقول: يأتيان الفاحشة . و « الهاء » و « الألف » في قوله: « يأتيانها » عائدة على « الفاحشة » التي في قوله: « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » . والمعنى : واللذان يأتيان منكم الفاحشة فآ ذوهما .

ثم اختلف أهل التأويل فى المعنى بقوله: «واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهما ».
فقال بعضهم: هما البكران اللذان لم يُحِنْصنا، وهما غير اللاتى عُنيين بالآية
قبلها. وقالوا: قوله: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم »، معنى به الثيبّات
المحصنات بالأزواج — وقوله: «واللذان يأتيانها منكم »، يعنى به البكران غير ٤٠٠/٤

## ذكر من قال ذلك :

٨٨١٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا

أنه قد وقعت لى أجزاء من كتاب أبى جعفر الطبرى « تهذيب الآثار » وهما قطعتان بخطين مختلفين عتيقين ، فوجدت أن أبا جعفر كذلك كان يكتبه ، وهاء » ، لا « وهي » ، فرجحت أن أبا جعفر كذلك كان يكتبها ، وإن كان المطرزى يقول إنه خطأ ، ولا يعتد به .

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٢٥٨ .

أسباط ، عن السدى: ذكر الجوارى والفتيان اللذين لم ينكيحوا فقال: « واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهما ».

٨٨١٣ – حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:
 واللذان يأتيانها منكم » البكرين = « فآذوهما » . (١)

وقال آخرون: بل عُسى بقوله: « واللذان يأتيانها منكم » ، الرجلان الزانيان . \* ذكر من قال ذلك :

٨١٤ – حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا يحيي ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهما » ، قال : الرجلان الفاعلان ، لا يَكُنّي .

٨٨١٥ - حدثنا محمد بن عمروقال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله: « واللذان يأتيانها منكم » ، الزانيان .

وقال آخرون : بل عنى بذلك الرجل والمرأة ، إلا أنه لم يُقصد به بكر دون أيِّب .

## \* ذكر من قال ذلك :

٨٨١٦ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ،
 عن عطاء : « واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهما » ، قال: الرجل والمرأة .

۸۸۱۷ - حدثنا محمد بن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة والحسن البصرى قالا : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم » إلى قوله : « أو يجعل الله لهن سبيلاً » ، فذكر الرجل بعد

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « البكران » بالرفع ، كأنه استنكر ما كان فى المخطوطة كما أثبته ، وهو الصواب .

المرأة ، ثم جمعهما جميعاً فقال: « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما » .

٨٨١٨ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال عطاء وعبد الله بن كثير، قوله: « واللذان يأتيانها منكم »، قال: هذه للرجل والمرأة جميعاً.

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: « واللذان يأتيانها منكم » ، قول من قال: « عُنى به البكران غير المحصنين إذا زنيا، وكان أحدهما رجلا والآخر امرأة » ، لأنه لو كان مقصوداً بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرجال، كما كان مقصوداً بقوله: « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » قصد البيان عن حكم الزواني ، لقيل: « والذين يأتونها منكم فآ ذوهم » ، أو قيل: « والذي يأتيها منكم » ، كما قيل في التي قبلها: « واللاتي يأتين الفاحشة » ، فأخرج ذكرهن على الجميع ، ولم يقل: « واللتان يأتيان الفاحشة » .

وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه ، أخرجت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد = وذلك أن الواحد يدل على جنسه = ولا تخرجها بذكر اثنين . فتقول : « الذين يفعلون كذا فلهم كذا » ، « والذى يفعل كذا فله كذا » ، ولا تقول : « اللذان يفعلان كذا فلهما كذا » ، إلا أن يكون فعلا لا يكون إلا من زان و زانية . يكون فعلا لا يكون إلا من زان و زانية . فإذا كان ذلك كذلك قيل بذكر الاثنين ، يراد بذلك الفاعل والمفعول به فأما أن يذكر بذكر الاثنين ، والمراد بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كل واحد منهما به ، أو في فعل لا يكونان فيه مشتركين ، فذلك ما لا يعرف في كلامها .

و إذ كان ذلك كذلك ، فبيتن فساد ُ قول من قال : « عنى بقوله : « واللذان يأتيانها منكم الرجلان » = وصحة ُ قول من قال : عنى به الرجل والمرأة . (١)

<sup>. (</sup>١) قوله : « وصحة قول من قال  $\alpha$  معطوف على قوله  $\alpha$  فساد قول من قال  $\alpha$  مرفوعاً

و إذ كان ذلك كذلك ، فعلوم أنهما غير اللواتي تقدم بيان حكمهن في قوله : « واللاتي يأتين الفاحشة » ، لأن هذين اثنان ، وأولئك جماعة .

وإذ كان ذلك كذلك ، فعلوم أن الحبس كان للثيبّات عقوبة حتى يتوفيَّين من قبل أن يجعل لهن سبيلاً ، لأنه أغلظ فى العقوبة من الأذى الذى هو تعنيف ٢٠١/٤ وتوبيخ أو سب وتعيير ، كما كان السبيل التى جعلت لهن من الرجم ، أغلظ من السبيل التى جعلت للأبكار من جلد المئة ونفى السنة .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَأَلْذُوهُمَا ۚ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا ۗ فَأَوْرِهُمَا ۗ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا ۗ فَأَوْرِضُوا ۚ عَنْهُمَـآ إِنَّ ٱللهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في « الأذى » الذي كان الله تعالى ذكره جعله عقوبة للذين يأتيان الفاحشة ، من قبل أن يجعل لهما سبيلاً منه .

فقال بعضهم : ذلك الأذى ، أذَّى بالقول واللسان ، كالتعيير والتوبيخ على ما أتيا من الفاحشة .

### \* ذكر من قال ذلك:

٨٨١٩ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « فَآ ذُوهما » ، قال : كانا يؤذ يَان بالقول جميعاً .

۸۸۲ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل، قال،
 حدثنا أسباط، عن السدى: « فآ ذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » ،
 فكانت الحارية والفتى إذا زنيا يعنَّفان ويعيَّران حتى يتركا ذلك.

وقال آخرون : كان ذلك الأذى ، أذًى باللسان ، غير أنه كان سبًّا .

\* ذكر من قال ذلك:

۱ ۸۸۲۱ – حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فآذوهما » ، يعنى : سبًّا .

وقال آخرون : بل كان ذلك الأذى باللسان واليد .

» ذكر من قال ذلك :

ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « واللذان يأتيانها منكم فلا ذوهما » ، فكان الرجل إذا زني أوذى بالتعيير وضرب بالنعال .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره كان أمر المؤمنين بأذى الزانيين المذكورين ، إذا أتيا ذلك وهما من أهل الإسلام. و « الأذى » قد يقع لكل مكروه نال الإنسان ، (١) من قول سيئ باللسان أو فعل . (٢) وليس في الآية بيان أي ذلك كان أمر به المؤمنون يومئذ ، (٣) ولا خبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقل الواحد ولا نقل الجماعة الموجب مجيئهما قطع العذو .

وأهل التأويل في ذلك مختلفون ، وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان أو اليد ، وجائز أن يكون كان من أيّ نفع "

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «قد يقع بكل مكروه» ، والصواب ما في المخطوطة ، ومعنى «يقع » هنا : يجىء ، أو ينرضع ، أو ينزل في الاستمال .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الأذى » فيها سلف ٤ : ٧/٣٧٤ : ٥٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « بيان أن ذلك كان » وهو خطأ ، والصواب ما فى المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المطبوعة: « وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان واليد، وجائز أن يكون كان أذى بأسهما»، وكان فى المخطوطة : « أذى بهما » ، فرجحت أن هذا هو الصواب ، وجعلت الأولى « أذى باللسان أو اليد » بدلا من العطف بالواو .

فى دين ولا دنيا ، ولا فى الجهل به مضرة ، (١) إذ كان الله جل ثناؤه قد نسخ ذلك من مُحكمه بما أوجب من الحكم على عباده فيهما وفى اللاتى قبلهما . فأما الذى أوجب من الحكم عليهم فيهما ، فأ أوجب فى «سورة النور: ٢» بقوله: ﴿ الزَّ انِيهَ وَالزَّ انِي فَا خُلِدُ وا كُلَّ وَاحِد مِنْهُما مِئَهَ جَلْدَة ﴾ . وأما الذى أوجب فى اللاتى قبلهما ، فالرجم الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما . وأجمع أهل التأويل جميعاً على أن الله تعالى ذكره قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة والزواني سبيلاً بالحدود التى حكم بها فيهم .

\$ \$ \$

وقال جماعة من أهل التأويل: إن الله سبحانه نسخ بقوله: ﴿ الزَّ انبِيَّهُ وَالزَّ انِي فَا اللَّهُ اللَّهُ وَالزَّ انِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِئْهَ جَلْدَةً ﴾ [سوة النور: ٢] ، قوله: ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتِيانُهَا مَنْكُمُ فَآ دُوهِما ﴾ .

## ه ذكر من قال ذلك :

٨٨٢٤ – حدثنا أبو هشام قال، حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهما » الآية ، قال : هذا نسخته الآية في « سورة النور » بالحد المفروض .

م ۸۸۲۵ حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا أبو تمیلة قال ، حدثنا الحسین بن واقد ، عن یزید النحوی ، عن عکرمة والحسن البصری قالا فی قوله : « واللذان واقد ، عن یزید النحوی ، عن عکرمة والحسن البصری قالا فی قوله : « والزّانیکه و و والزّانیکه و و والزّانیکه و والزّانیک

<sup>(</sup>۱) فى المخطوطة والمطبوعة : « وليس فى العلم بأن ذلك كان من أى نفع » ، وهو خطأ محض ، والصواب ما أثبت ، وهذا تعبير قد سلف مراراً وعلقت عليه آنفاً ۱ : ۵۲۰ ، س : ۲/۱۹ : ۲/۱۹ ، تعليق : ۱ . ۲۰۱۰ ، تعليق : ۱ .

فَاجْلِدُواكُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِئْةَ جَلْدَةٍ ﴾ .

مالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « واللذان يأتيانها منكم صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهما »، فأنزل الله بعد هذا : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِشَة جَلْدَة ﴾، فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

۸۸۲۷ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم » الآية ، جاءت الحدود فنسختها .

٨٨٢٨ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول : نسخ الحد هذه الآية . (١)

۸۸۲۹ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ، عن قتادة : « فأمسكوهن فى البيوت » الآية ، قال : نسختها الحدود ، وقوله : « واللذان يأتيانها منكم » ، نسختها الحدود . (۲)

م ۸۸۳۰ حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « واللذان یأتیانها منکم فآ ذوهما » ، الآیة ، ثم نسخ هذا ، وجعل السبیل لها إذا زئت وهی محصنة ، رجمت وأخرجت ، وجعل السبیل للذکر جلد مئة .

معمر ، عن قتادة فى قوله : « فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت » ، قال : نسختها الحدود .

(١) الأثر : ٨٨٢٨ -- في المطبوعة : «عبيد بن سلمان» ، والصواب من المخطوطة ، وفي المخطوطة خطأ آخر كتب «عتبة بن سلمان» ، وهو خطأ ، وهذا إسناد دائر في التفسير .

ر ٢ ) الأثر : ٨٨٢٩ -- «أبو سفيان المعمرى » هو : محمد بن حميد البشكرى ، سلف برقم : ١٨٧٧ ، وهذا الإسناد مضى كثيراً منه : ١٣٠٥ ، ١٢٠٥ ، ١٣٥٣ ، ١٩٩٩ ، ١٩٩٩ .

وأما قوله: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، فإنه يعنى به جل ثناؤه: فإن تابا من الفاحشة التي أتيا فراجعا طاعة الله بينهما = « وأصلحا »، يقول: وأصلحا دينهما بمراجعة التوبة من فاحشتهما ، والعمل بما يرضى الله = «فأعرضوا عنهما » ، يقول: فاصفحوا عنهما ، (١) وكفوا عنهما الأذى الذي كنت أمرتكم أن تؤذوهما بع عقوبة لهما على ما أتيا من الفاحشة ، ولا تؤذوهما بعد توبتهما .

وأما قوله: « إن الله كان تواباً رحيا »، فإنه يعنى: إن الله لم يزل راجعاً لعبيده إلى ما يحبون إذا هم راجعوا ما يحب منهم منطاعته (٢) = « رحيا » بهم، يعنى : ذا رحمة ورأفة .

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَـٰلَةٍ ﴾ السُّوءَ بِجَهَـٰلَةٍ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » ، ما التوبة على الله لأحد من خلقه ، إلا للذين يعملون السوء من المؤمنين بجهالة = « ثم يتوبون من قريب»، يقول: ما الله براجع لأحد من خلقه إلى ما يحبه من العفو عنه والصفح عن ذنوبه التي سلفت منه ، إلا للذين يأتون ما يأتونه من ذنوبهم جهالة منهم وهم بربهم مؤمنون ، ثم يراجعون طاعة الله ويتوبون منه إلى من ذنوبهم به من الندم عليه والاستغفار وترك العود إلى مثله من قبل نزول الموت بهم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإعراض » فيها سلف ٢ : ٢٩٨ ، ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير «كان» بهذا المعنى فيها سلف: ١:١٥/تعليق: ١ / وتفسير «التوبة»
 فيها سلف من مراجع اللغة .

وذلك هو « القريب» الذي ذكره الله تعالى ذكره فقال: « ثم يتوبون من قريب» . (١)

\* \* \*

و بنحو ما قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . غير أنهم اختلفوا فى معنى قوله : « بجهالة » .

فقال بعضهم فى ذلك بنحو ما قلنا فيه، وذهب إلى أن عمله السوء، هو « الجهالة » التى عناها .

### » ذكر من قال ذلك :

معد نا سعيد ، عن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبى العالية : أنه كان يحدِّث : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة .

معمر ، عن قتادة قوله : « للذين يعملون السوء بجهالة » ، قال : اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عُصي به فهو « جهالة » ، عمداً كان أوغيره .

۸۸۳٤ حدثنا عصى مد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله: «للذين يعملون السوء بجهالة»، ٤/٢٠٣ قال: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته.

مه ۸۸۳۵ حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » ، قال : كل من عمل بمعصية الله ، فذاك منه بجهل حتى يرجع عنه .

٨٨٣٦ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «القريب» فيما يلي ص : ٩٣.

أسباط ، عن السدى : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » ، ما دام يعصى الله فهو جاهل .

۸۸۳۷ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان، عن أبى النضر، عن أبى صالح، عن ابن عباس: « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة »، قال: من عمل السوء فهو جاهل، من جهالته عمل السوء.

۸۸۳۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال: من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته = قال ابن جريج : وأخبرنى عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال : كل عامل بمعصية فهو جاهل حين عمل بها = قال ابن جريج : وقال لى عطاء بن أبى رباح نحوه .

\* \* \*

وقال آخرون : معنى قوله : « للذين يعملون السوء بجهالة » ، يعملون ذلك على عمد منهم له .

#### ذكرمن قال ذلك :

٠ ٨٨٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن مجاهد : «أيعملون السوء بجهالة » ، قال : الجهالة : العمد .

١ ٨٨٤ - حدثنا أبن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن جاهد مثله .

٨٨٤٢ — حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة »، قال: الجهالة: العمد.

وقال آخرون : معنى ذلك : إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء فى الدنيا . \* ذكر من قال ذلك :

معتمر بن سليان، عن عكرمة قوله : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة قوله : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » ، قال : الدنيا كلها جهالة .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ، قول من قال: تأويلها: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ، وعملهم السوء هو الجهالة التي جهلوها ، عامدين كانوا للإثم، أو جاهلين بما أعد الله لأهلها. (١)

وذلك أنه غير موجود في كلام العرب تسمية العامد للشيء: « الجاهل به » ، الا أن يكون معنيناً به أنه جاهل بقدر منفعته ومضرته ، فيقال : « هو به جاهل » ، على معنى جهله بمعنى نفعه وضرة . (٢) فأما إذا كان عالماً بقدر مبلغ نفعه وضرة ، قاصداً إليه ، فغير بائز من أجل قصده إليه أن يقال (٣) : « هو به جاهل » ،

<sup>(</sup>١) أنظر فيما سلف ٢ : ١٨٣ ، تفسيره «الجاهلون» أنهم : السفهاء .

<sup>(</sup> ٢ ) لعل الصواب « بمبلغ نفعه وضره » ، وحرفه الناسخ .

<sup>(</sup>٣) كان فى المطبوعة والمخطوطة : «فغير جائز من غير قصده إليه أن يقال : هو به جاهل » وهو بلا شك كلام لا يستقيم مع الذى قبله ولا الذى بعده ، وسهو الناسخ هنا شىء لا ريب فيه أيضاً ، فظنى أنه سبق قلمه بأن كتب « من غير » مكان « من أجل » كما أثبتها ، أو تكون كانت « من جراء قصده إليه » فلم يحسن قراءة « من جرا » فكتب « من غير » ، وهو تصحيف قريب جداً ، مر عليك أشد منه .

لأن « الجاهل بالشيء »، هو الذي لا يعلمه ولا يعرفه عند التقدم عليه = أو  $_1$  الذي  $_1$  يعلمه ، فيشبّه فاعله ، (١) إذ كان خطأً ما فعله ، بالجاهل الذي يأتى الأمر وهو به جاهل ، فيخطئ موضع الإصابة منه ، فيقال : « إنه لجاهل به » ، وإن كان به عالماً ، لإتيانه الأمر الذي لا يأتى مثله إلا أهل الجهل به .

وكذلك معنى قوله: « يعملون السوء بجهالة » ، قيل فيهم : « يعملون السوء بجهالة » ، قيل فيهم : « يعملون السوء بجهالة » = وإن أتوه على علم منهم بمبلغ عقاب الله أهله ، عامدين إتيانه ، مع معرفتهم بأنه عليهم حرام = لأن فعلهم ذلك كان من الأفعال التي لا يأتى مثله \$/٤٠٠ إلا من جهل عظيم عقاب الله عليه أهله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة ، فقيل لمن أتاه وهو به عالم : « أتاه بجهالة » ، بمعنى أنه فعل فعل الجهال به ، لا أنه كان جاهلا .

وقد زعم بعض أهل العربية أن معناه: أنهم جهلوا كُنْه ما فيه من العقاب، فلم يعلموه كعلم العالم، وإن علموه ذنباً، فلذلك قيل: «يعملون السوء بجهالة ». (٢)

قال أبو جعفر: ولو كان الأمر على ما قال صاحب هذا القول ، لوجب أن لا تكون توبة لمن علم كُنه ما فيه. وذلك أنه جل ثناؤه قال: « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب» دون غيرهم. فالواجب على صاحب هذا القول أن لا يكون للعالم الذي عمل سوءًا على علم منه بكنه ما فيه ، ثم تاب من قريب = (٣) توبة ، وذلك خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أن كل تائب عسى الله أن يتوب عليه = وقوله: « باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة «أو الذي يعمله فيشبه فاعله » وهو خطأ ، صححه ناشر المطبوعة الأولى «يعلمه » ، وزدت «الذي بين القوسين لكي يستوى جانبا الكلام .

<sup>(</sup>٢) قائل هذا هو الفراء في معانى القرآن ١ : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) قوله « توبة » اسم « يكون » في قوله : « أن لا يكون العالم . . . » .

من مغربها » = (١)وخلاف قول الله عز وجل : ﴿ إِلاَّ مَن ۚ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ [سورة الفرقان : ٧٠] .

## القول في تأويل قوله ﴿ أَنْمُ ۚ يَتُوبُونَ مِن قَريبٍ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى : « القريب » فى هذا الموضع . فقال بعضهم : معنى ذلك: ثم يتوبون فى صحتهم قبل مرضهم وقبل موتهم . \* ذكر من قال ذلك :

۸۸٤٤ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ثم يتوبون من قريب » ، والقريب قبل الموت ما دام في صحته .

٥٨٤٥ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبى النضر ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس : « ثم يتوبون من قريب » ، قال : في الحياة والصحة .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ثم يتوبون من قبل معاينة مـَلـَك الموت .

(١) هذان الخبران رواهما أبو جعفر بغير إسناد ، وكأنه ذكر معناهما دون لفظهما ، وكأن الأول: ﴿ كُلُّ ذَ نَّبٍ عَسَى اللهُ أَن يَغَفَّره، إلا من ماتمشركاً أو ٌ قتلَ ، وُمناً مُتَعَمِّداً ﴾ خرجه السيوطي في الجامع الصغير ، لأبي داود ، من حديث أبي الدرداء ، وإلى أحمد والنسائي وإلحاكم في المستدرك ، من حديث معاوية .

أما الثانى ، فكأنه قوله صلى الله عليه وسلم: « إنَّ الله عزِّ وجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ ليتوب مُسِيء النهار ، و يَبْسُط يده بالنهار ليتُوب مسىء الليل، حتى تطلع السَّهْسُ من مفر بها » ، أخرجه مسلم ٧١: ٧١ من حديث أبي موسى .

## « ذكر من قال ذلك :

٨٨٤٦ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: «ثم يتوبون من قريب»، والقريب فيا بينه وبين أن ينظر إلى مكلك الموت.

٨٨٤٧ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال ، سمعت عمران بن حدير قال، قال أبو مجلز : لا يزال الرجل في توبة حتى يُعاين الملائكة .

۸۸٤۸ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنی حجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس قال : القريب ، ما لم تنزل به آية من آيات الله تعالى ، وينزل به الموت . (۱)

١٨٤٩ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب »، وله التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت، فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت، فليس له ذاك.

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ثم يتوبون من قبل الموت .

۱ ۸۸۰۱ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثنا معتمر بن سليان ، عن عكرمة: «ثم يتوبون من قريب»، قال: الدنيا كلها قريب.

<sup>( 1 )</sup> الأثر : ٨٨٤٨ – « محمد بن قيس المدنى» ، قاضى عمر بن عبد العزيز ، قال ابن سعد : « كان كثير الحديث عالماً » ، ذكره ابن حبان فى الثقات . له حديث واحد فى مسلم ، عن أبى صرمة ، عن أبى هريرة . وهو الذي يروى عته أبو معشر . مترجم فى التهذيب .

۸۸۵۲ — حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید فی قوله:
 «ثم یتوبون من قریب»، قبل الموت.

محدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنی أبی ، عن قتادة ، عن أبی قلابة قال : ذ كر لنا أن إبلیس لما لُعن وأُنظر ، قال : وعزتی لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فیه الروح . فقال تبارك وتعالی : وعزتی لا أمنعه التّوبة ما دام فیه الروح .

محدثنا ابن بشار قال ،حدثنا أبو داود قال ، حدثنا عمران ، عن قتادة قال : كنا عند أنس بن مالك وثم البو قلابة ، فحدث أبو قلابة قال : إن الله تبارك وتعالى لما لعن إبليس سأله النطرة ، فقال : وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ! فقال الله تبارك وتعالى : وعزتى لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح .

م ٨٨٥٥ حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة قال: إن الله تبارك وتعالى لما لعن إبليس سأله النسطيرة ، فأنظره إلى يوم الدين ، فقال : وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح! قال : وعزتى لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح.

محدثنا عمد بن جعفر قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا عوف ، عن الحسن قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبليس لما رأى آدم أجُوفَ قال : وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح! فقال الله تبارك وتعالى : وعزتى لا أحُول بينه وبين التوبة ما دام فيه الروح . (١)

فقال الله عز وجل : وعزّ تى وجَلالى لاَ أزَال أغفِر لهم ما أستغفروا لى »

Y . 0/ 2

<sup>(</sup>۱) الأحاديث: ۸۸۵۳ – ۸۸۵۹ – هذه أحاديث مرسلة ، أشار إليها ابن كثير في تفسيره ۲: ۳۸۰، ثم قال: «وقد ورد في هذا حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده ، من طريق عمرو بن أبي عمرو ، وأبي الهيثم العتواري، كلاهما عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال إبليس: يا رب"، وعز تك وجَلالك لا أزال أُغويهم مَا دامتُ أُرواحُهُم في أُجسادهم!

٨٥٥٧ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنى أبى ، عن قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبى أيوب بُشيَر بن كعب : أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرّغر . (١)

٨٨٥٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، فذكر مثله . (٢)

٨٨٥٩ حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدى ، عن عوف ، عن الحسن قال : إن الله تبارك وتعالى الحسن قال : إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يُغرَ ْغيرْ . (٣)

. . .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، قول من قال : تأويله : ثم يتوبون قبل مماتهم ، فى الحال التى يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيه ، وقبل أن يُغلبوا على أنفسهم وعقولم ، وقبل حال اشتغالم بكرب الحَسْرجة وغم الغرغرة ، فلا يعرفوا أمر الله ونهيه ، ولا يعقلوا التوبة ، لأن التوبة لا تكون توبة إلا من ندم

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۸۵۷ – « بشير بن كعب بن أبى الحميرى ، أبو أيوب العدوى » . ثقة معروف ، روى عن أبى الدرداء ، وأبى ذر ، وأبى هريرة . و « بشير » مصفر .

وهذا حديث آخر مرسل ، رواه الإمام أحمد في مسنده ، ٩٩١٠ ، ٩٤٠٨ مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب . من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن جبير بن نفير ، عن ابن عمر ، وهو حديث صحيح . ورواه الترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي : «حسن غريب» . وانظر تخريجه من شرح المسند لأخي السيد أحمد .

و «الغرغرة» : أن يجعل الشراب فى فه ويردده إلى أقصى الحلق ، ثم لا يبلعه . شهبوا تردد الروح قبل خروجها بمنزلة ما يتغرغر به المريض . وهذه صفة عجيبة بلفظ واحد ، لحالة من شهدها شهد للعرب أنهم أهل بيان، وأن لغتهم أدنى اللغات فى تصويرها للدقيق المشكل بكلمة واحدة .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٨٥٨ - هذا حديث منقطع ، فإن عبادة بن الصامت مات سنة ٣٤.
 وولد قتادة سنة ٢١ ، وإنظر التعليق على الأثر السالف .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٨٨٥٩ – انظر التعليق على الأثر : ٨٨٥٧ .

على ما سلف منه ، وعزم منه على ترك المعاودة ، (١) وهو يعقل الندم ، ويختار ترك المعاودة : فأما إذا كان بكرب الموت مشغولاً ، وبغم الحشرجة مغموراً ، فلا إخاليه إلا عن الندم على ذنوبه مغلوباً . ولذلك قال من قال : « إن التوبة مقبولة ، ما لم يغرغر العبد بنفسه » ، (١) فإن كان المرء في تلك الحال يعقل عقل الصحيح ، ويفهم فهم العاقل الأريب ، فأحدث إنابة من ذنوبه ، ورجعة من شروده عن ربه إلى طاعته ، كان إن شاء الله ممن دخل في وعد الله الذي وعد التائين إليه من إجرامهم من قريب بقوله : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » .

# القول في تأويل قوله ﴿ فَأُوْ لَلْهِكَ يَتُوبُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه (٣): « فأولئك »، فهؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب= « يتوب الله عليهم »، دون من لم يتبحتى غلب على عقله، وغمرته حشرجة ميتته، فقال وهو لا يفقه ما يقول: « إنى تبت الآن »، خداعاً لربه ، ونفاقاً في دينه .

<sup>(1)</sup> فى المطبوعة : « إلا بمن فدم على ما سلف منه ، وعزم فيه على ترك المعاودة » ، تصرف فيا كان فى المخطوطة ، لما رأى من تحريفها ، وكان فيها : « إلا من فدم على ما سلف منه ، وعرف فيه على ترك المعاودة » ، والجملة الأولى مستقيمة ، وقد أثبتها ، والثانية تصحيف صواب قراءته ما أثبت . (٢) قوله : « ولذلك قال من قال » ، دال على أن أبا جعفر . حين روى الأحاديث الثلاثة المدرسة : ١٨٥٥ - ١٨٥٥ ، لم يكن عنده ما صح من رفعه إلى رسول انه صلى انه عليه وسلم . المرسلة : ١٨٥٥ - ١٨٥٥ ، لم يكن عنده ما صح من رفعه إلى رسول انه صلى انه عليه وسلم .

<sup>5</sup> x (V)

ومعنى قوله: « يتوب الله عليهم » ، يرزقهم إنابة إلى طاعته ، ويتقبل منهم أوبتهم إليه وتوبتهم التي أحدثوها من ذنوبهم . (١)

وأما قوله: « وكان الله عليا حكيا »، فإنه يعنى: ولم يزل الله جل ثناؤه (٢) = « عليماً » بالناس من عباده المنيبين إليه بالطاعة ، بعد إدبارهم عنه ، المقبلين إليه بعد التولية ، وبغير ذلك من أمور خلقه = « حكيا » ، (٣) في توبته على من تاب منهم من معصيته ، وفي غير ذلك من تدبيره وتقديره ، ولا يدخل أفعاله خلل ، ولا يدخل أولا ذلل . (٤)

القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَبْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَمْمُلُونَ ٱلسَّبِّ التِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى ثُبْتُ ٱلْنَّنَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات المراد على معاصى الله = « حتى إذا حضر أحدهم الموت » ، يقول: إذا حشر ج أحدهم بنفسه ، وعاين ملائكة ربه قد أقبلوا إليه لقبض روحه، قال = وقد غُلب على نفسه ، وحيل بينه وبين فهمه، بشغله بكرب حشرجته وغرغرته =

وَا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التوبة» و «تاب» فيها سلف من فهارس اللغة .

 <sup>(</sup>٢) انظر معنى «كان» فيما سلف قريباً : ٨٨ تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٣) كان في المخطوطة والمطبوعة : «حكيم» ، ورددتها إلى نص الآية والسياق .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والمخطوطة : «لا يخلطه » ، وإنما يقال : «خلط الشيء بالشيء » ، وليس هذا مكانها ، بل الصواب ما أثبت .

وانظر تفسير «عليم » و «حكيم » فيما سلف من فهارس اللغة .

« إنى تبت الآن » ، يقول : فليس لهذا عند الله تبارك وتعالى توبة ، لأنه قال ما قال في غير حال توبة ، كما : \_\_

• ٨٨٦٠ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن يعمل بن نعمان قال ، أخبرنى من سمع ابن عمر يقول : التوبة مبسوطة ما لم يستُق ، ثم قرأ ابن عمر : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن » ، ثم قال : وهل الحضور إلا السّوق . (١)

۸۸۲۱ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله :
 « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت
 الآن » ، قال : إذا تبيئن الموت فيه لم يقبل الله له توبة .

مدننا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبي النضر ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنتى تبت الآن » ، فليس لهذا عند الله تو ية .

محدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا معمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة قال ، سمعت إبراهيم بن ميمون يحدِّث ، عن رجل من بنى الحارث قال ، حدثنا رجل منا، عن عبد الله بن عمر و أنه قال: من تاب قبل موته بعام تيب عليه، حتى ذكر شهراً ، حتى ذكر ساعة ، حتى ذكر فُواقاً . قال : فقال رجل : كيف يكون هذا والله تعالى يقول : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى كيف يكون هذا والله تعالى يقول : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۸۲۰ – ۱۱ يعلى بن فعان ۵ كوفى ثقة . مترجم فى الكبير ٤/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ٤/٢/٤ ، وتعجيل المنفعة : ۷٥٤ ، روى عن عكرمة ، وبلال بن أبي الدرداء . روى عنه العلاء بن المسيب ، والثورى ، والزهرى .

وهذا الأثر خرجه السيوطى فى الدر المنثور ٢ : ١٣١ ونسبه أيضاً لعبد الرزاق ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهتى .

و « ساق الميت يسوق » و « ساق بنفسه »، و « ساق نفسه »، «سوقاً وسياقاً وسووقاً»، و «حضرت فلاناً في السوق ، وفي سياق الموت »: وذلك النزع عند إقبال الموت أ

إذا حضر أحدهم الموت قال إنتَّى تبت الآن » ؟ فقال عبد الله : أنا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . (١)

٨٦٦٤ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن إبراهيم قال : كان يقال : التوبة ، مبسوطة ما لم يُؤخذ بكظ ميه . (٢)

واختلف أهل التأويل فيمن عُنى بقوله: « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن » فقال بعضهم: عنى به أهل النفاق.

\* ذكر من قال ذلك :

مدتنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن أبيه ، عن الربيع : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » ، قال : نزلت الأولى في المؤمنين ، ونزلت الوسطى في المنافقين = يعنى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات » ، والأخرى في الكفار يعنى : « ولا الذين يموتون وهم كفار » .

وقال آخرون : بل عُني بذلك أهل ُ الإسلام .

(١) الأثر : ٨٨٦٣ - أخرجه الإمام أخد فى مسنده رقم : ٧٩٢٠ ، وأبو داود الطيالسى : ٢٠٠ ، قال أخى السيد أحمد فى شرح المسند : « إستاده ضعيف ، لإبهام الرجل من بنى الحارث ، راويه عن التابعي »، وقد استوفى الكلام فى تخريجه هناك .

وقوله : « حتى ذكر فواقاً »، أى : فواق ناقة . وهذا مما يريدون به الزمن القليل القصير ، وأصل « الفواق » ( بضم الفاء وفتح الواو ) هو الوقت بين الحلبتين، إذا فتحت يدك وقبضها ثم أرسلتها عندالحلب.

(٢) « الكظم » (بفتحتين) وجمعه « كظام » (بكسر الكاف) و « أكظام » ، وهو مخرج النفس عند الحلق . يريد : عند خروج نفسه ، وانقطاع نفسه . ومنه قليل : « كظم غيظه » ، أى رده وحبسه ، و « رجل كظوم » ، شديد الكتّان لما يمتلج فى نفسه .

وكان في المخطوطة : «ما أخذ بكظمه » ، وهو خطأ من الناسخ ، وقد رواه ابن الأثير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٣١ ، ونسبه لابن جرير وابن المنذر ، باللفظ الذي أثبته ناشر المطبوعة الأولى ، وهو الصواب المحض إن شاء الله .

## \* ذكر من قال ذلك :

من المبارك، عن سفيان، قال: بلغنا في هذه الآية: « وليست التوبة للذين يعملون السيئات عن سفيان، قال: بلغنا في هذه الآية: « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن »، قال: هم المسلمون ، ألا ترى أنه قال: « ولا الذين يموتون وهم كفار » ؟

وقال آخرون : بل هذه الآية كانت نزلت في أهل الإيمان ، غير أنها نسخت .

## ذكر من قال ذلك :

ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وليست التوبة للذين ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار » ، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : ﴿ إِنَّ الله لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاء ﴾ [سورة النساء : ١١٦ ] ، فحره الله تعالى المغفرة على من مات وهو كافر ، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته ، فلم يؤيسهم من المغفرة . (١)

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب ، ما ذكره الثورى ٤ /٢٠٧ أنه بلغه أنه فى الإسلام. (٢) وذلك أن المنافقين كفار ، فلو كان معنيًّا به أهل النفاق لم يكن لقوله: « ولا الذين يموتون وهم كفار » معنيً مفهوم، إذ ° كانوا والذين قبلهم فى معنى واحد: من أن جميعهم كفار. ولا وجه لتفريق أحكامهم، والمعنى

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٨٦٧ – خرجه السيوطى فى الدر المنثور ٢ : ١٣١ ، ونسبه أيضاً لأبى داود فى ناسخه ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٢) يعنى الأثر رقم : ٨٨٦٦ ، فيما سلف .

الذي من أجله بطل أن تكون [ لهم ] توبة ، (١) واحد ". وفي تفرقة الله جل ثناؤه بين أسمائهم وصفاتهم ، بأن سمَّى أحد الصنفين كافراً ، ووصف الصنف الآخر بأنهم أهل سيئات ، ولم يسمهم كفاراً = ما دل على افتراق معانيهم . وفي صحة كون ذلك كذلك ، صحة ما قلنا وفساد ما خالفه .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلاَ ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَلِكَ أَعْتَدُ نَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : ولا التوبة للذين يموتون وهم كفار = فموضع « الذين » خفض ، لأنه معطوف على قوله : « للذين يعملون السيئات ». (٢)

وقوله : « أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألما » ، يقول : هؤلاء الذين يموتون وهم كفار = «أعتدنا لهم عذاباً ألما» ، لأنهم من التوبة أبعد، لموتهم على الكفر. (٣) كما: -

(١) في المخطوطة بعد قوله: « معنى مفهوم » ما نصه: « لأنهم إن كانوا الذين قبلهم في معنى واحد، من أن جميعهم كفار . ولا وجه لتفريق أحكامهم والمعنى الذي من أجله بطل أن تكون توبة واحد » ، وهي عبارة مضطربة أشد الاضطراب ، إلا أن الناسخ ضرب بقلم خفيف على لام « لأنهم » ، فتبين لى أن الذي يعدها « إذ كذوا الذين قبلهم » ، وسقطت الواو من الناسخ الساهي عن كتابته . وسها أيضاً فأسقط « لهم » التي وضعتها بين القوسين . فاستقام الكلام كالذي كتبت .

أما ناشر المطبوعة الأولى فقد أساء غاية الإساءة ، فجعل الحملة هكذا : « لأنهم إن كانوا هم والذين قبلهم في معنى واحد : من أن حميعهم كفار . فلا وجه لتفريق أحد منهم في المعنىالذي من أجله بطل أن تكون توبة واحد مقبولة » ، فلم ينتبه لما ضرب عليه الناسخ في « لأنهم » وزاد في « كانوا الذين قبلهم » فجعلها «كانوا هم والذين قبلهم » . ثم جعل «ولا جه » ، «فلا وجه » وجعل « أحكامهم » ، « أحد منهم » ثم جعل « والمعنى » « في المعنى » وزاد « مقبولة » من عنده في آخر الكلام ، فأفسد الكلام إفساداً آخر . ورحم الله أبا جعفر ، وغفر لناسخ كتابه ، والحمد لله الذي هدى إلى الصواب .

(٢) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٢٥٩ .

(٣) وهذا أيضاً عبث آخر من فاشر المطبوعة الأولى ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، لأنها غير

٨٨٦٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبي النضر ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : « ولا الذين يموتون وهم كفار »، أولئك أبعد من التوبة .

واختلف أهل العربية في معنى : ﴿ أَعتدنا لَهُم ﴾ .

فقال بعض البصريين : معنى « أعتدنا » ، «أفعلنا» من « العتاد » . قال : ومعناها: أعددنا ١١)

وقال بعض الكوفيين : « أعددنا » و « أعتدنا » ، معناهما واحد .

فعنى قوله : ﴿ أَعتدنا لَهُم ﴾ ، أعددنا لهم = ﴿ عذاباً أَلَيا ﴾، يقول : مؤلماً موجعاً . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَر ثُواْ ٱلنِّسَاءَكُوهُ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ فِفَحِشَةً مُبَيِّنَةً ﴾

قال أبو جعفر : يعني تبارك وتعالى [بقوله] : (٣) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، يَا أَيُّهَا الذين صدَّقوا الله ورسوله = ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرَّها " ، يقول : لا يحل

منقوطة، فقلب هذه الجملة قلباً أهدر معناها ، واستأصل المعنى الذي أراده أبو جعفر ، فكتب: « لأنهم أبعدهم من التوبة كونهم على الكفر » ظن « لمونهم » كما كتبها الناسخ ، « كونهم » ، فعبث بالكلام عبثاً لا يرتضيه أحد من أهل العلم . وانظر نص الكلام في الأثر الذي يليه .

<sup>(</sup>١) هذا البصرى ، هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ : ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير «أليم» ، فيما سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة تقتضيها سياقة كلامه .

# لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبائكم كرُّها . (١)

فإن قال قائل : كيف كانوا يرثوبهن ؟ وما وجه تحريم وراثتهن ؟ فقد علمت أن النساء مورثات كما الرجال مورثون !

قيل : إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا هن مين فتركن مالاً ، وإنما ذلك أبهن فى الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها ، كان ابنه أو قريبُه أولى بها أنهن فى الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها ، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم من غيره ، ومنها بنفسها ، إن شاء نكحها ، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت . فحره الله تعالى ذلك على عباده ، وحظر عليهم نكاح حلائل يزوجها حتى تموت . فحره الله تعالى ذلك على عباده ، وحظر عليهم نكاح حلائل آبائهم ، ونهاهم عن عضلهن عن النكاح .

وبنحو القول الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

٨٦٦٩ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أسباط بن محمد قال ، حدثنا أبو إسحق = يعنى : الشيبانى = ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن»، قال : كانوا إذا مات الرجل ، كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوجوها ، وإن شاؤوا لم يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية فى ذلك . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الكره » فيما سلف ٤ : ٢٩٧ ، ٢٩٨ : ٥٦٥ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۸۸۲۹ - «أبو إسحق الشيباني » ، هو : سليمان بن أبي سليمان ، مضت ترجمته برقم : ۲۰۲۷ ، ۳۰۰۳ ، ۳۰۲۳ .

وهذا الأثر أخرجه البخارى فى صحيحه (الفتح ٨ : ١٨٤) ، والبيهتى فى السنن الكبرى ٧ :
وهذا الأثر أخرجه البخارى فى صحيحه (الفتح ٨ : ١٨٤) ، والبيهتى فى الدر المنثور ٢ : ١٣١ ،
١٣٨ ، وأبو داود فى سننه ٢ : ٣١٠ رقم : ٢٠٨٩ ، وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ٢ : ١٣١ ،
وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، والنسائى ، وابن أبى حاتم . وقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام فيه فى
الفتح . وانظر تفسير ابن كثير ٢ : ٣٨١ – ٣٨٢ .

م الح المحمد الطوسى قال ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال ، حدثنى محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف ، عن أبيه قال : لما توفى أبو قيس بن الأسلت ، أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وكان ذلك لهم فى الجاهلية ، فأنزل الله : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » . (١)

۸۸۷۱ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة والحسن البصرى قالا فى قوله : « لا يحل لكم أن ٢٠٨/٤ ترثوا النساء كر ها ولا تعضُلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته فيعضُلها حتى تموت أو ترد وليه صداقها ، فأحكم الله عن ذلك = يعنى أن الله نهاكم عن ذلك . (١)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۸۸۷۰ - «أحمد بن محمد الطوسي» ، شيخ الطبري ، روى عنه باسم «أحمد بن محمد بن فيزك بن حبيب» ، وقد مضت ترجمته برقم : ٣٨٣٣ .

و «عبد الرحمن بن صالح الأزدى العتكى » ، كان رافضياً ، وكان يغشى أحمد بن حنبل ، فيقربه ويدنيه . فقيل له فيه ، فقال : سبحان الله ! رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ! وهو ثقة . وقال يحيى بن معين : «يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة ، يقال له عبد الرحمن ابن صالح ، ثقة صدوق شيعي، لأن يخر من السهاه ، أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف » . وقال أبن على : «معروف مشهور في الكوفيين ، لم يذكر بالضعف في الحديث ولا أتهم فيه ، إلا أنه محترق فيها كان فيه من التشيع » . مترجم في التهذيب .

و « یحیی بن سعید » هو الأنصاری ، مضت ترجمته فی : ۲۱۰۵ ، ۳۳۹۰ ، ۷۲۰ .

و « محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» ، روى عن أبيه = واسم أبيه : « أسعد » -- وعن أبان بن عثمان . روى عنه يحيى بن سعيد ، وابن إسحق ، ومالك . ثقة ، وأشار الحافظ ابن حجر فى ترجمته إلى هذا الأثر ، أنه رواه النسائى ، والظاهر أنه فى السنن الكبرى .

و «أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصارى » واسمه «أسعد بن سهل . . . » ، ولد في حياة النبى صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعامين ، فيما روى . قال ابن سعد : «ثقة كثير الحديث » . وهذا الأثر ، خرجه السيوطي في الدر المتثور ٢ : ١٣٢ ، وزاد نسبته للنسائي ، وابن أبي حاتم . وخرجه ابن كثير منسوباً إلى ابن مردويه بمثله ٢ : ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٨٧١ – رواه أبو داود في سننه ١ : ٣١١ رقم : ٢٠٩٠ ، من طريق

۸۸۷۲ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن سليان التيمى ، عن أبى مجلز فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ، قال : كانت الأنصار تفعل ذلك . كان الرجل إذا مات حميمه ، ورث حميمه امرأته ، فيكون أولى بها من ولى فضها . (١)

ابن جریج ، عن عطاء الخراسانی ، عن ابن عباس فی قوله : « یا أیها الذین آمنوا ابن جریج ، عن عطاء الخراسانی ، عن ابن عباس فی قوله : « یا أیها الذین آمنوا لا یحل کم أن ترثوا النساء کرها » الآیة ، قال : کان الرجل إذا مات أبوه أو همیمه ، فهو أحق بامرأته ، إن شاء أمسکها ، أو یجبسها حتی تفتدی منه بصداقها ، أو تموت فیدهب بمالها = قال ابن جریج ، فأخبرنی عطاء بن أبی رباح : أن أهل الجاهلیة کانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله علی الصبی یکون فیهم ، فتزلت : «لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرها » الآیة = قال ابن جریج ، وقال وقال مجاهد : کان الرجل إذا توفی أبوه ، کان أحق بامرأته ، ینکحها إن شاء إذا مکرمة نزلت فی کبیشة بنت معن بن عاصم ، من الاوس ، توفقی عنها أبو قیس عکرمة نزلت فی کبیشة بنت معن بن عاصم ، من الاوس ، توفقی عنها أبو قیس ابن الأسلت ، فجنح علیها ابنه ، فجاءت النبی صلی الله علیه وسلم فقالت : یا نبی الله ، لا أنا ورثت زوجی ، ولا أنا ترکت فأنکح ! فتزلت هذه الآنة . (۱)

على بن حسين بن واقد عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . والدر المنثور

وقوله : «أحكم الله عن ذلك » ، فسره بعد ، وأصله من «حكمت الفرس وأحكمته » إذا قدعته وكففته ، و «حكم الرجل وأحكمه » منعه نما يريد . وفى المخطوطة « فأحكم عن ذلك » ، وأثبتت المطبوعة الأولى نص أبي داود والدر المتثور .

<sup>(</sup>١) « الحميم » القريب الذي توده ويودك ، وتهتم لأمره .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٨٨٧٣ – خبر كبيشة بنت معن . خرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٥ : ٥٣٨ ، ونسبه لأبي موسى – والسيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٣٢ ، وزاد نسبته لابن المنذر .

۸۸۷٤ حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله: « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً »، قال: كان إذا توفى الرجل، كان ابنه الأكبر هو أحق بامرأته، ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها، أو يُنكحها من شاء، أخاه أو ابن أخيه.

م ۸۸۷ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن عمرو بن دینار ، مثل قول مجاهد .

معت عمرو بن دینار یقول مثل ذلك .

مدننا أسباط ، عن السدى : أما قوله : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ، حدثنا أسباط ، عن السدى : أما قوله : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ، فإن الرجل فى الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه ، فإذا مات وترك امرأته ، فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه ، فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه ، أو ينكحها فيأخذ مهرها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها ، فهم أحق بنفسها .

۸۸۷۸ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليان الباهلي (۱) قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها »، كانوا بالمدينة إذا مات ميم الرجل وترك امرأة ، ألتي الرجل عليها ثوبه ، فورث نكاحها ، وكان أحق بها . وكان ذلك عندهم نكاحاً . فإن

وقوله: « جنح عليها »: بسط عليها جناحه - أو كنفه - ومال عليها ، يعني أنه مال عليها ليحول بين الناس وبيها ، وسيأتى في الأثر رقم : ١٨٨٧ تفسير جيد لمعني هذه الكلمة ، وهو قول السدى : « فإن سبق وارث الميت فأنق عليها ثوبه ، فهو أحق بها أن ينكحها » ، فهذا الفعل - أي إلقاء الثوب على المرأة - هو الذي استعمل له عكرمة لفظ « جنح عليها » . ولم أجد في كتب اللغة من أثبت هذا الحجاز الجيد ، وهو حقيق أن يثبت فيها مشروحاً . فأثبته هناك إن شئت . وافظر أيضاً إلقاء الثوب على المرأة في الآثار الآتية رقم : ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة ، وقد سلف مراراً في هذا الإسناد الدائر في التفسير .

شاء أمسكها حتى تفتدي منه . وكان هذا في الشِّرك .

٨٨٧٩ – حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً »، قال: كانت الوراثة في أهل يثرب بالمدينة ههنا. فكان الرجل يموت فيرث ابنه امرأة أبيه كما يرث أمه، لا تستطيع أن تمتنع، (١) فإن أحبِّ أن يتخذها اتخذها كما كان أبوه يتخذها ، وإن كره فارقها ، وإن كان صغيراً حبست عليه حتى يكبر ، فإن شاء أصابها ، وإن شاء فارقها . فذلك قول ٢٠٩/٤ الله تبارك وتعالى : ﴿ لا يحل لكم أَن ترثوا النساء كرها ﴾ .

٨٨٨ - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ، وذلك أن رجالا من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم ألتي ثوبه على امرأته ، فورث نكاحها ، فلم ينكحها أحد غيره ، وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية ، فأنزل الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ».

٨٨٨١ – حدثني ابن وكيع قال، حدثني أبي قال ، حدثنا سفيان ، عن على بن بذيمة ، عن مقسم قال : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها فجاء رجل " فألتى عليها ثوبه ، كان أحق الناس بها . قال: فنزلت هذه الآية : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ، .

قال أبو جعفر : فتأويل الآية على هذا التأويل : يا أيها الذين آمنوا ، لا يحل لكم أن ترثوا آباء كم وأقار بكم نكاح نسائهم كرها = فترك ذكر « الآباء » و «الأقارب» و «النكاح»، ووجَّه الكلام إلى النهي عنوراثة النساء، اكتفاء بمعرفة المخاطبين بمعنى

J\ ال

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « لا يستطيع أن يمنع » ، وهو خطأ من الناسخ لا يستقيم به الكلام، وصواب قراءتها ما أثبت .

الكلام ، إذ كان مفهوماً معناه عندهم .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : لا يحل لكم، أيها الناس، أن ترثوا النساء تَرِ كَاتَهِن كُرُهُا . قال : وإنما قيل ذلك كذلك، لأنهم كانوا يعضلون أياماهُن ، وهن كارهات للعضل ، حتى يمتن ، فيرثوهن أموالهن .

#### ذكر من قال ذلك :

معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: «يا أيها الذين معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً »، قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية، ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس. فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها . (١)

معمر ، عن الزهرى فى قوله : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ، قال : نزلت معمر ، عن الأنصار ، كانوا إذا مات الرجل منهم ، فأملك الناس بامرأته وليته ، فيمسكها حتى تموت فيرثها ، فنزلت فيهم .

قال أبو جعفر: وأولى القولين بتأويل الآية، القول ُ الذي ذكرناه عمن قال: معناه: « لا يحل لكم أن ترثوا نساء أقاربكم » ، (٢) لأن الله جل ثناؤه قد بين مواريث أهل المواريث، فذلك لأهله ، كره وراثتهم إيّاه الموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء ، أو رضى . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فإن كانت قبيحة حبسها . . . » ، وفي المخطوطة : « ذميمة » ، والصواب ما أثبت . والدميمة : القبيحة .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « أن ترثوا النساء كرهاً أقاريكم » ، وهو كلام فاسد كل الفساد ، وأساء التصرف فى الخطأ الذى كان فى الخطوطة ، وكان فيها : « أن ترثوا النساء أقاربكم » ، وهو سبق قلم من الناسخ ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) كان فى المخطوطة : «فذلك لأهله نحوه وراثتهم إياء الموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء أو رضى» ، فاستعجم على الناشر الأول للتفسير قوله : «نحوه» ، ولم يجد لها معنى ،

فقد علم بذلك أنه جل ثناؤه لم يحظر على عباده أن يرثوا النساء فيما جعله لهم ميراثاً عنهن ، (١) وأنه إنما حظر أن يُكثر هن موروثات ، بمعنى حظر وراثة نكاحهن ، إذ كان ميتهم الذى ورثوه قد كان مالكاً عليهن أمر هن فى النكاح ملك الرجل منفعة ما استأجر من الدور والأرضين وسائر مالة منافع . (٢)

فأبان الله جل ثناؤه لعباده: أن الذي يملكه الرجل منهم من بُضْع زو جه ، (٣) معناه غير معنى ما يملك أحدهم من منافع سائر المملوكات التي تجوز إجارتها . فإن المالك بُضع زوجته إذا هو مات ، لم يكن ما كان له ملكاً من زوجته بالنكاح لورثته بعده ، كما لهم من الأشياء التي كان يملكها بشراء أو هبة أو إجارة بعد موته ، بميراثهم ذلك عنه . (٤)

وأما قوله تعالى : « ولا تعضُلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله .

فقال بعضهم : تأویله : « ولا تعضلوهن»، أی : ولا تحبسوا ، یا معشر ورثة من مات من الرجال ، أزواجهم عن نكاح من أردن نكاحه من الرجال ، كیا يمتن = « فتذهبوا ببعض ما آتیتموهن » ، أی : فتأخذوا من أموالهن إذا ميتن ،

I

9

ء

n

یس

٤٦

فكتب الجملة : « فذلك لأهله نحو وراثتهم إياه الموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء . فقد علم بذلك ... » جعل « نحوه » « نحو » بغيرهاء ، وحذف « أو رضى » ليستقيم الكلام في يتوهم ، ولكنه أصبح لغواً لا معنى له !! والصواب أن يقرأ « نحوه » – « كره » ، فيستقيم الكلام كما في المخطوطة بغير حذف . وقد أساء ناشر المطبوعة الأولى إلى هذا الكتاب الجليل إساءة بليغة ، بما تصرف فيه ، كما رأيت في آلاف من تعليقاتي ، وكما سترى . وغفر الله لنا وله .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « أن يرثوا النساء ما جعله لهم ميراثاً » ، وصواب السياق يقتضي « فها » كما أثبتها .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : «وسائر ماله نافع » ، والصواب ما في المطبوعة ، وقوله : «ما له منافع » أي : وسائر الأشياء التي لها منافع ينتفع بها مالكها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « زوجته » ، وأثبت ما في المخطوطة . و « البضع » ( بضم الباء وسكون الضاد ) : فرج المرأة ، وقيل : هو الجاع ، وقيل : هو عقد النكاح . وكلها متقاربة ، والأول، الضاد ) : فرج المرأة ، وقيل : هو الجاع ، وقيل : هو عقد النكاح . وكلها متقاربة ، والأول، الضاد ) : فرج المرأة ، وقيل : هو عليه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة والمطبوعة : « بميراثه ذلك عنه » بالإفراد ، والصواب الجمع كما أثبته .

ما كان موتاكم الذين ورثتموهم ساقوا إليهن من صدقاتهن .

وممن قال ذلك جماعة قد ذكرنا بعضهم ، منهم ابن عباس والحسن البصرى

\* \* \*

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا تعضُلوا ، أيها الناس ، نساء كم فتحبسوهن ٢١٠/٤ ضراراً ، ولا حاجة لكم إليهن ، فتنضر وا بهن ليفتدين منكم بما آتيتموهن من صد قاتهن .

« ذكر من قال ذلك :

۸۸۸٤ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة بن صالح ، ولاتعضلوهن»، معاویة بن صالح ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولاتعضلوهن»، یقول : لا تقهر وهن = « لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن » ، یعنی ، الرجل تکون له المرأة وهو کاره لصحبتها ولها علیه مهر ، فَیَتْضِرُ بها لتفتدی .

معمر ، عن قتادة في قوله : « ولا تعضلوهن » ، يقول : لا يحل لك أن تحبس معمر ، عن قتادة في قوله : « ولا تعضلوهن » ، يقول : لا يحل لك أن تحبس امرأتك ضراراً حتى تفتدى منك = قال وأخبرنا معمر قال ، وأخبرني سماك بن الفضل ، عن ابن البيلماني قال : نزلت هاتان الآيتان ، إحداهما في أمر الجاهلية ، والأخرى في أمر الإسلام . (٢)

٨٨٨٦ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر قال ، أخبرنا سماك بن الفضل ، عن عبد الرحمن بن البيلماني في قوله : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن »، قال : نزلت هاتان الآيتان:

<sup>(</sup>١) انظر الآثار رقم : ٨٨٧١ ، ٨٨٧٣ ، ٨٨٧٧ ، وما يعدها .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۸۸۸۰ – «سماك بن الفضل الصنعاني» ، ثقة . قال الثورى : لا يكاد يسقط له حديث لصحته . و «معمر» ، هو معمر بن راشد ، يروى عنه .

إحداهما في الجاهلية ، والأخرى في أمر الإسلام ، قال عبد الله : لا يحل لكم أن ترثوا النساء في الجاهلية ، ولا تعضلوهن في الإسلام . (١)

۸۸۸۷ - حدثني المثني قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد : « ولا تعضلوهن » ، قال : لا تحبسوهن .

۸۸۸۸ – حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » ، أما «تعضلوهن » ، فيقول : تضاروهن ليفتدين منكم .

٨٨٨٩ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ولا تعضلوهن » ، قال : «العضل» ، أن يكره الرجل امرأته فيضرُّ بها حتى تفتدى منه ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَ كَيْفَ تَأْخُذُ وَنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضَكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ [سورة النساء: ٢١] . (٢)

وقال آخرون : المعنى بالنهى عن عضل النساء فى هذه الآية ، أولياؤهن . \* ذكر من قال ذلك :

• ٨٨٩ - حدثنى محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما T تيتموهن أن ينكحن أزواجهن » ، كالعضل فى « سورة البقرة » . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٨٨٦ - «عبد الله» يعنى عبد الله بن المبارك .

وكان فى المطبوعة : « والأخرى فى الإسلام » بإسقاط « أمر » . وكذلك كتب ثاسخ المحطوطة ، ولكنه زاد « أمر » فى الهامش ، فأثبتها .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « عبيد بن سلمان » ، وهو خطأ يكثر من ناشر المطبوعة السالفة ، والصواب من المخطوطة ، وهو إسناد دائر في التفسير .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآية رقم : ٢٣٢ ، في ٥ : ٢٧ - ٢٧ . وكان في المخطوطة : «كالمضل في سورة » وأسقط «البقرة » .

۱ ۸۸۹۱ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

وقال آخرون : بل المنهى عن ذلك : رُوح المرأة بعد فراقه إياها. وقالوا : ذلك كان من فعل الجاهلية ، فنهوا عنه في الإسلام .

#### ذكر من قال ذلك :

ابن زيد: كان العضل في قريش بمكة ، ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها ابن زيد: كان العضل في قريش بمكة ، ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها أن لا توافقه ، (۱) فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ، فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد ، فإذا خطبها خاطب ، فإن أعطته وأرضته أذن لها ، وإلا عضلها ، قال : فهذا قول الله : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » الآية .

قال أبو جعفر : قد بينا فيا مضى معنى « العضل » وما أصله ، بشواهد ذلك من الأدلة . (٢)

وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله: « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » ، قول من قال: نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بها ، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبّ ، لتفتدى منه ببعض ما آتاها من الصداق.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة، لأنه لاسبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا لأحد رجلين: إما لزوجها بالتضييق عليها وحبسها على نفسه وهو لها كاره، مضارة منه لها بذلك، ليأخذ منهاما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك = أو لوليها الذي إليه إنكاحها. ١١١/٤

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فلعلها لا توافقه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ه : ٢٤ ، ٢٥ ، وما قبل ذلك من الآثار .

وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهما ، وكان الولى معلوماً أنه ليس ممن آتاها «، آتاها شيئاً فيقال إن عضلها عن النكاح: «عضلها ليذهب ببعض ما آتاها »، كان معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها ، هو زوجها الذي له السبيل لى عضلها ضراراً لتفتدي منه .

وإذا صح ذلك ، = وكان معلوماً أن الله تعالى ذكره لم يجعل لأحد السبيل على زوجته بعد فراقه إياها وبينونتها منه ، فيكون له إلى عضلها سبيل لتفتدى منه من عَضْله إياها، أتت بفاحشة أم لم تأت بها،=(١) وكان الله جل ثناؤه قد أباح للأزواج عضلهن إذا أتين بفاحشة مبيئة حتى يفتدين منه =(١) كان بيئاً بذلك خطأ التأويل الذى تأوّله ابن زيد ، وتأويل من قال: « عنى بالنهى عن العضل فى هذه الآية أولياء الأيامى » ، = وصحة ما قلنا فيه . (٣)

[ وقوله] : « ولا « تعضلوهن» ، (٤) فى موضع نصب ، عطفاً على قوله: « أن ترثوا النساء كرهاً ، ولا أن تعضلوهن . (٥) وكذلك هى فيا ذكر فى حرف ابن مسعود .

ولو قيل : هو في موضع جزم على وجه النهي ، لم يكن خطأ . (١١

<sup>(</sup>١) قوله : «وكان الله جل ثناؤه» ، معطوف على قوله : «وكان معلوماً » .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « كان بيناً بذلك . . . » جواب « إذا » في قوله : « وإذا صح ذلك » .

<sup>(</sup>٣) قوله : « وصحة ما قلنا فيه » مرفوع معلوف على « خطأ » في قوله : « كان بيناً بذلك خطأ التأويل » .

<sup>(</sup>٤) زدت ما بين القوسين ، اتباعاً لنهج أبي جعفر في تفسير الآي السالفة كلها .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة والمخطوطة : «ولا تعضلوهن» بإسقاط «أن» ، وهو خطأ ، يدل عليه قوله بعد : «وكذلك هى فى حرف ابن مسعود» - وقراءة ابن مسعود : ﴿ وَلاَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَ ﴾ وانظر معانى القرآن الفراء ١ : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر أيضاً معانى القرآن للفراء ١ : ٢٥٩ .

### القول في تأويل قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾

قال أبوجعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: لا يحل لكم، أيها المؤمنون، أن تعضُلوا نساء كم ضراراً منكم لهن ، وأنتم لصحبتهن كارهون ، وهن لكم طائعات ، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتهن = « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ، فيحل لكم حينئذ الضرار بهن ليفتدين منكم . (١)

ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الفاحشة » التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع . (٢)

فقال بعضهم: معناها الزنا ، وقال : إذا زنت امرأة الرجل حل له عضلها والضرار بها ، لتفتدى منه بما آتاها من صداقها .

#### ذكر من قال ذلك :

معنا المحمد محدثنا أبو كريب قال ،حدثنا ابن إدريس قال ، أخبرنا أشعث ، عن الحسن في البكر تَفْ جُرُ قال : تضرب مئة ، وتنفي سنة ، وترد الله إلى زوجها ما أخذت منه . وتأوّل هذه الآية : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » .

٨٩٩٤ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن عطاء الحراساني – في الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة ، أخذ ما ساق إليها وأخرجها ، فنسخ ذلك الحدود .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة بعد « ليفتدين منكم » ما نصه : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » ، وهو تكرار أحسن الناشر الأول إذ حذفه .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الفاحشة » و « الفحشاء » فيها سلف : ٧٣ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

۸۸۹۵ حدثنا أحمد بن منيع قال ، حدثنا عبد الله بن المبارك قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة ، (۱) فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه .

۸۹۹۸ - حدثنا ابن حميد قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنى معمر ، عن أبي قلابة - في الرجل يطلع من امرأته على فاحشة ، فذكر نحوه . عن أبي قلابة - في الرجل يطلع من امرأته على فاحشة ، فذكر نحوه . ٨٩٩٧ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ، وهو الزنا ، فإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن .

۸۸۹۸ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرنى عبد الكريم : أنه سمع الحسن البصرى : « إلا " أن يأتين بفاحشة » ، قال : الزنا ، قال : وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقولان : فإن فعلت ، حل " لزوجها أن يكون هو يسألها الحله ، تفتدى نفسها . (٢)

وقال آخرون : « الفاحشة المبينة » ، في هذا الموضع ، النشوزُ .

#### \* ذكر من قال ذلك :

۸۸۹۹ حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ابن صالح ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس : « إلا أن يأتين بفاحشة عبينة » ، وهو البغض والنشوز ، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية .

م ٨٩٠٠ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام قال، حدثنا عنبسة، عن على عن مقسم في قوله: ﴿وَلا تَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِمَعْضِ ما آتَمْتُمُوهُنَّ على بن بذيمة، عن مقسم في قوله: ﴿وَلا تَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِمَعْضِ ما آتَمْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَفْحُشُنَ ﴾ في قراءة ابن مسعود. قال: إذا عصتك وآذتك، فقد حللك

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «إذا رأى الرجل امرأته فاحشة » والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : «تفتدي سلها» غير بينة ، وصواب قراءتها فيما أرجح «نفسها» . أما المطبوعة ، فقد حذف الكلمة كلها ، وجعل الفعل «لتفتدي» .

أخذ ما أخذت منك. (١)

معن على النسوز . فإذا نشرَت، حلى له أن يأخذ خُلْعها منها . (٢)

٨٩٠٢ — حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »، قال : هو النشوز .

معن عن القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال عطاء بن أبى رباح : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ، فإن فعلن : إن شئتم أمسكتموهن ، وإن شئتم أرسلتموهن .

عبيد بن سليان قال، (٣) سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : « إلا أن يأتين عبيد بن سليان قال، (٣) سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ، قال : عد ل ربنا تبارك وتعالى في القضاء ، فرجع إلى النساء فقال : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ، و «الفاحشة» : العصيان والنشوز . فإذا كان ذلك من قبلها، فإن الله أمره أن يضربها ، وأمره بالهجر . فإن لم تدع العصيان والنشوز ، فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفدية .

0 0 0

<sup>(</sup>١) الأثر: ٨٩٠٠ – مضى برقم: ٨٢٨؛ ، وانظر التعليق عليه هناك. في المخطوطة: « فقد حل الك ما أخذت منك» وفوق « منك » «ط» علامة الحلطأ ، وقد صححه ناشر المطبوعة . الأولى من الدر المنثور ٢: ١٣٣، ، وقد مضى في الإسناد السالف على الصواب. وكان هنا «إذا عضلت وآذتك» ، وصوابه من الإسناد السالف ، كما بينته هناك.

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٩٠١ – « مطرف بن طريف الحارثي » ، روى عن الشعبي وأبي إسحق السبيعي . وغيرهما ثقة . مترجم في التهذيب .

<sup>«</sup> وخالد » هو : «خالد بن أبي نوف السجستاني »، يروى عن ابن عباس مرسلا ، وروى عن عطاء بن أبي رباح ، والضحاك بن مزاحم . وهو ثقة . مترجم في التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «عبيد بن سلمان» ، وهو خطأ كثر جداً فى المطبوعة ، صوابه من المخطوطة ، وهو إسناد دائر فى التفسير ، فلن أشير إلى تصحيحه بعد هذه المرة .

قال أبو جعفر: وأولى ما قيل في تأويل قوله: « إلا " أن يأتين بفاحشة مبينة » ، أنه معنى " به كل « فاحشة »: من بداء باللسان على زوجها ، (۱) وأذى له، و زنا بفرجها . وذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » كل فاحشة متبينة ظاهرة ، (۱) فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زنا أو نشوز ، (۱) فله عضله على ما بين الله في كتابه ، والتضييق عليها حتى تفتدى منه ، بأي معانى الفواحش أتت ، (۱) بعد أن تكون ظاهرة مبينة = (۱) بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى ، وصحة الحبر عن ارسول الله صلى الله عليه وسلم ، كالذى : —

9

معيل عدد الله على الله الله الله الله الله الله عليه وسلم قال : اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذ تموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يُوطِين فرُشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضرباً غير مبرً ح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . (٦)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «بذاءة» ، وأثبت ما في المخطوطة ، و «البذاء» و «البذاءة» واحد .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « مبينة ظاهرة » ، وهو لفظ الآية ، وفى المخطوطة سيئة الكتابة ، فرأيت الأجود أن تكون « متبينة » ، فأثبتها كذلك .

ر جود عن عمول " عليه " ما المطبوعة والمخطوطة « فلكل زوج امرأة » ، والسياق يقتضى « فكل » ، لقوله بعد « فله عضلها » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : « بأن معانى فواحش أتت » ، وهو تصحيف ، وفي المطبوعة : « بأى معانى فواحش أتت » ، والمخطوطة ، « بأى معانى فواحش أتت » ، فأصاب ، ولكنه أغفل أن يجعل « فواحش » « الفواحش » لتستقيم عربية الكلام .

<sup>(</sup> ه ) قوله : « بظاهر كتاب الله » متعلق بقوله آنفاً : « فكل زوج امرأة . . . فله عضلها . . . بظاهر كتاب الله » وهكذا السياق .

<sup>(</sup> ٣ ) الخديث : ٥٩٥٥ - «يونس بن سليان البصرى» - شيخ الطبرى : هكذا ثبت اسمه في هذا الموضع . ولم أُجد في شيوخ الطبرى من يسمى جذا ، بل لم أُجد ذلك في سائر الرواة فيا عندى من المراجع .

والراجح – فيها أرى – بل أكاد أوقن أنه محرف عن «يوسف بن سلمان» . وقد روى عنه الطبرى قطعتين من هذا الحديث ، جذا الإسناد : ٢٣٦٥ ، ٢٣٦٥ . وهو حديث جابر – الطويل . في الحج .

قال ، حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروق قال ، حدثنا زيد بن الحباب قال ، حدثنا موسى بن عبيدة الربدى قال ، حدثنى صدقة بن يسار ، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس ، إن النساء عندكم عرّان ، أخذ تموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن حق ، وفي عليكم حق . ومن حقكم عليهن أن لا يُوطئن فيرُشكم أحداً ، ولا يعصينكم في معروف ، وإذا فعلن ذلك ، فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . (١)

= فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حق الزوج على المرأة أن لا توطئ فراشه أحداً ، وأن لا تعصيه فى معروف ، وأن الذى يجب لها من الرزق والكسوة عليه ، إنما هو واجب عليه إذا أدَّت هى إليه ما يجب عليها من الحق ، بتركها إيطاء فراشه غيره ، وتركها معصيته فى معروف .

ومعلوم أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من حقكم عليهن أن لا يوطئن

وهذا الحديث قطعة من حديث جابر بن عبد الله ، في صفة حجة الوداع . وقد بينا تخريجه في :

وهذه القطعة ذكرها السيوطى ٢ : ١٣٢ ، منسوبة للطبرى وحده! ففاته – رحمه الله – أنها قطعة من الحديث الطويل .

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۸۹۰۹ -- موسى بن عبد الرحمن المسروق ، شيخ الطبرى : مضت ترجمته ف : ۱۷٤ .

وهذا الإسناد ضعيف جداً ، من أجل « موسى بن عبيدة الربذى » ، كما بينا في : ١٨٧٥ ،

والحديث ذكره السيوطى ٢ : ١٣٢ ، ولم ينسبه لغير الطبرى . ولم أجده فى مكان آخر . ومعناه ثابت صحيح ، بصحة حديث جابر الذى قبله هنا .

وهو ثابت أيضاً من حديث عمرو بن الأحوص الجشمى ، مرفوعاً . رواه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » . كما أي الترغيب والترهيب ۴ : ٧٣ .

وهو ثابت أيضاً من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه ، مرفوعاً . رواه أحمد في المسند ه : ۷۲ – ۷۲ ( حلمي ) .

عوان جمع عانية : وهى الأسيرة ، يقول : هى عندكم بمنزلة الأسرى ، وصدق نبى الله ، هدى إلى الحق وبينه ، وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيها . و « العانية » من : « عنا الرجل يعنو عنواً وعناه » إذا ذل لك واستأسر ، فهو « عان » .

فرشكم أحداً » ، إنما هو أن لا يمكِّن من أنفسهن أحداً سواكم . (١)

وإذ كان ما روينا في ذلك صيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبين " ١٦٣/٤ أن لزوج المرأة إذا أوطأت امرأته نفسها غيرة وأمكنت من جماعها سواه ، أن له من منعها الكسوة والرزق بالمعروف ، مثل الذي له من منعها ذلك إذا هي عصته في المعروف . وإذ كان ذلك له، فعلوم أنه غير مانع لها – بمنعه إياها ماله منعها حقاً لها واجباً عليه . وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أنها إذا افتدت نفسها عند ذلك من زوجها ، فأخذ منها زوجها ما أعطته ، أنه لم يأخذ ذلك عن عضل منهي عنه ، بل هو أخذ منها عن عضل له مباح . وإذ كان ذلك كذلك ، كان بيناً أنه داخل في استثناء الله تبارك وتعالى الذي استثناه من العاضلين بقوله : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » .

وإذ "صح ذلك، فبيتن "فساد قول من قال: « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »، منسوخ بالحدود ، (٢) لأن الحد حق الله جل ثناؤه على من أتى بالفاحشة التى هى زنا. وأما العضل لتفتدى المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه ، فحق لزوجها كما عضله إياها وتضييقه عليها إذا هى نشزت عليه لتفتدى منه، حق له. وليس حكم أحدهما يبطل حكم الآخر.

قال أبو جعفر : فمعنى الآية : ولا يحل لكم، أيها الذين آمنوا ، أن تعضلوا نساء كم فتضيِّقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صد ُقاتكم ، إلا أن يأتين بفاحشة من زنا أو بتذاء عليكم ، وخلاف لكم فيا يجب عليهن لكم - مبيِّنة ظاهرة ، فيحل لكم حينئذ عتضلهن

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : «أن لا يمكن أنفسهن من أحد سواكم » ، وفى المخطوطة كتب «لا » على سين «أنفسهن » ، كأنه كان يوشك أن يصحح الكلمة ، ثم غفل عنها ، وصواب السياق يقتضى أن تكون الجملة كما أثبتها ، وإنما سها الناسخ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف رقم : ٨٨٩٤ .

والتضييق عليهن ، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق إن هن افتدين منكم به .

واختلفت القرَّأة في قراءة قوله : « مبينة » .

فقرأه بعضهم : ﴿ مُبَيَّنَهِ ﴾ بفتح « الياء»، بمعنى أنها قد بُيِّنت لكم وأُعلنت وأُظهرت .

وقرأه بعضهم : ﴿ مُبَدِّنَهَ ﴾ بكسر « الياء » . بمعنى أنها ظاهرة بينة للناس أنها فاحشة .

وهما قراءتان مستفيضتان في قرأة أمصار الإسلام ، فبأيتهما قرأ القارئ فحسيب في قراءته الصواب . لأن الفاحشة إذا أظهرها صاحبها فهي ظاهرة بينة . وإذا ظهرت ، فبإظهار صاحبها إياها ظهرت . فلا تكون ظاهرة بينة إلا وهي مبينة ، ولا مبينة إلا وهي مبينة . فلذلك رأيت القراءة بأيهما قرأ القارئ صواباً .

### القول في تأويل قوله : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَ لْمَعْرُوفِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وعاشر وهن بالمعروف » ، وخالقوا ، أيها الرجال ، نساء كم وصاحبوهن = « بالمعروف » ، يعنى بما أمرتكم به من المصاحبة ، (١) وذلك : إمساكهن بأداء حقوقهن التى فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن ، أو تسريح منكم لهن بإحسان ، كما : \_

١٩٠٧ حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المعروف» فيها سلف : ٨ : ١٣، والمراجع هناك ، وأتم تعريف له فيها سلف : ٧ : ١٠٥ .

أسباط ، عن السدى : « وعاشروهن بالمعروف » ، يقول : وخالطوهن

کذا قال محمد بن الحسین ، و إنما هو «خالقوهن » ، من « العشرة » ،
 وهی المصاحبة. (۱)

القول في تأويل قوله : ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَ ۚ فَعَسَى ٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَشِيرًا ﴾ (آ)

قال أبو جعفر: يعنى بذلك تعالى ذكره: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من غير ريبة ولا نشوز كان منهن ، ولكن عاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن ، فاعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن ، فيجعل الله لكم = فى إمساككم إياهن على كُره منكم لهن = خيراً كثيراً ، من ولد يرزقكم منهن ، أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن ، كما : –

۸۹۰۸ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد فی قوله: « فإن كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيراً »، يقول: فعسی الله أن يجعل فی الكراهة خيراً كثيراً .

٨٩٠٩ ــ حدثنا شبل ، عن المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ١٤/٤ ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

معمد بن الحسين قال ، حدثني أحمد بن مفضل قال ، حدثني أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى في قوله: « و يجعل الله فيه خيراً كثيراً » ، قال : الولد .

<sup>(</sup>١) هذا التفريق الذي بين «خالقوهن » و «خالطوهن » ، وتصحيح أبي جعفر ، من حسن البصر بافتراق المعانى ، وحقها في أداء معانى اللغة ، ولا سيا في تفسير ألفاظها .

الكثير : أن يعطف عليها ، فيرزق الرجل ولدها، ويجعل الله في ولدها خيراً كثيراً »، والحير الكثير : "

و «الهاء» فى قوله: « و يجعل الله فيه خيراً كثيراً»، على قول مجاهد الذى ذكرناه، كناية عن مصدر « تكرهوا »، كأن معنى الكلام عنده : فإن كرهتموه هن فعسى أن تكرهوا شيئاً و يجعل الله فى كُرْههه خيراً كثيراً . (١)

ولو كان تأويل الكلام : فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فى ذلك الشىء الذى تكرهونه خيراً كثيراً، كان جائزاً صحيحاً .

القول في تأويل قوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ

زَوْجِ وَءَا تَيْتُمْ ۚ إِحْدَ لَهُنَّ قِنطاًرًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» ، وإن أردتم، أيها المؤمنون، نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها (٢) = « وآتيتم إحداهن » ، يقول : وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر (٣) = « قنطاراً » .

= و « القنطار » المال الكثير ، وقد ذّكرنا فيما مضى اختلاف أهل التأويل في مبلغه ، والصواب من القول في ذلك عندنا . (٤)

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة: كتب هذه الحملة كنص الآية: « و يجعل الله فيه خيراً كثيراً »؛ وليس ذلك بشيء ، بل السياق يقتضى أن يجعل « فيه » ، « فى كرهه » ، لأنه تأويل معنى قوله إن «الهاء » فى « فيه » كناية من مصدر « تكرهوا » .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « الاستبدال » فيما سلف ٤٩٤،١٣٠: ٧ / ٤ . ٧٧ه .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الإيتاء » في فهارس اللغة ، فيا سلف .

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « القنطار » فيها سلف ٢ : ٢٤٤ – ٢٥٠ .

= « فلا تأخذوا منه شيئاً »، يقول: فلا تضرُّوا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم بما آتيتموهن ، كما : -

۱۹۱۲ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله : « و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج »، طلاق امرأة مكان أخرى ، فلا بحل له من مال المطلقة شيء و إن كثر .

۱۹۱۳ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

## القول في تأويل قوله: ﴿ أَ تَأْخُذُونَهُ مِهُ مَا اللَّهِ لَهُ مَا مُبِينًا ﴾ ن

قال أبو جعفر : يعنى بقوله تعالى ذكره : «أتأخذونه »، أتأخذون ما آتيتموهن من مهورهن = « بهتاناً » ، يعنى : طلماً بغير حق = « وإثما مبيناً » ، يعنى : وإثماً قد أبان أمرُ آخذه أنه بأخذه إياه لمن أخذه منه ظالم . (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «مبين» فيما سلف ٣ : ٣٠٠ / ٤ : ٢٥٨ / ٣٧٠.

## القول في تأويل قوله : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ ۗ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وكيف تأخذونه » ، وعلى أى وجه تأخذون من نسائكم ما آتيتموهن من صدقاتهن ، إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن بهن أزواجاً = « وقد أفضى بعضكم إلى بعض » ، فتباشرتم وتلامستم .

وهذا كلام وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام ، فإنه فى معنى النكير والتغليظ ، كما يقول الرجل لآخر : «كيف تفعل كذا وكذا ، وأنا غير راض به ؟ » ، على معنى التهدد والوعيد . (١)

بياض فى الأصل بين الكلمات ، وقد زدت ما بين الأقواس اجتهاداً واستظهاراً ، حتى يستقيم الشعر. و «الكتبة » ( بضم فسكون ) ، هى الحرزة المضمومة التى ضم السير كلا وجهيها ، من المزادة والسقاء والقربة . يقال : « كتب القربة » : خرزها بسيرين . وهذا بيت يصف مزاداً أو قرباً ، قد بليت خرزها بلى شديداً فقطر الماء منها ، فلم تعد صالحة لحمل الماء .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «التهديد» ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) كان في المخطوطة والمطبوعة :

بِلِّي . أَفْضَى إِلَى كُتْبَةً يَدَا سَيرُها مِن بَاطِنِ بَعَد ظاهِر

فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه : وكيف تأخذون ما آتيتموهن ، وقد أفضى بعضكم إلى بعض بالجماع .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

٨٩١٤ - حدثني عبد الحميد بن بيان القناد قال، حدثنا إسحى، عن سفيان، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس قال: الإفضاء المباشرة، ولكن من عاصم، عن بكر عما يشاء.

م ۸۹۱۵ - حدثنا محمد بن بشارقال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن بكر، عن ابن عباس قال: الإفضاء الجماع، ولكن الله يكنى. ١٩١٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله المزنى، عن ابن عباس قال: الإفضاء هو الجماع.

۸۹۱۷ — حدثنی محمد بن عمر و قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « وقد أفضی بعضكم إلى بعض » ، قال : مجامعة النساء .

١٩١٨ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

۸۹۱۹ ــ حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » ، يعنى المجامعة .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِيِّشُقًا عَلِيظًا ﴾ (١)

قال أبو جعفر: أَىْ : مَا وَتُـقَتَّم به لهن َ على أنفسكم ، (١) من عهد و إقرار منكم بما أقررتم به على أنفسكم ، من إمساكهن بمعروف ، أو تسريحهن ً بإحسان .

وكان في عقد المسلمين النكاحَ قديماً في البغنا ــ أن يقال لناكح: «آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرِّحن بإحسان »!

معاد قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ». والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد كان في عقد المسلمين عند إنكاحهم: «آلله عليك لتمسكن معروف أو لتسرحن بإحسان ». (٢)

واختلف أهل التأويل في « الميثاق » الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » .

فقال بعضهم: هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

#### \* ذكر من قال ذلك :

٨٩٢١ — حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

١٩٩٢ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك مثله.

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : «ما وثقت به لهن على أنفسكم » ، واختلاف الضائر هنا خطأ ، وصوابه ما أثبت : « وثقتم » . = وانظر تفسير « الميثاق » فيها سلف ١ : ١١٤ / ٢ : ١٥٦ ، ٢٨ ، ٢٥٨ ، ٢٥٨ ، ٢٥٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « وقد كان في عهد المسلمين » ، وأثبت ما في المخطوطة .

٨٩٢٣ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، قال : هو ما أخذ الله تبارك وتعالى للنساء على الرجال، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح .

٧٩٧٤ ــ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط، عن السدى: أما « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً »، فهو أن ينكح المرأة فيقول وليها: أنكحنا كمها بأمانة الله ، على أن تمسكها بالمعروف أو تسرّحها بإحسان.

۸۹۲٥ حدثنا عمرو بن على قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة فى قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، قال : « الميثاق الغليظ » الذى أخذه الله للنساء : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكان فى عنقدة المسلمين عند نكاحهن : « أيثم الله عليك ، لتمسكن بمعروف ولتسرحين بإحسان » .

۸۹۲۸ حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا أبو قتيبة قال، حدثنا أبو بكر الهذلى، عن الحسن ومحمد بن سيرين فى قوله: « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً »، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وقال آخرون : هو كلمة النكاح التي استحل بها الفرج . « ذكر من قال ذلك :

۱۹۲۷ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ١٠ عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، قال : كلمة النكاح التى استحل جها فروجهن .

۸۹۲۸ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله .

٨٩٢٩ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا

۸۹۳۰ حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا حکام قال ، حدثنا عنبسة ، عن محمد بن کعب القرظی : « وأخذن منكم میثاقاً غلیظاً » ، قال : هو قولهم : « قد ملكت النكاح » .

معن المثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن مجاهد : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، قال : كلمة النكاح . ٨٩٣٢ -حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهبقال ، قال ابن زيد فى قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، قال : الميثاق النكاح .

معيد قال ، حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنى سالم الأفطس ، عن مجاهد: « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً »، قال : كلمة النكاح ، قوله : « نكحت ً » .

\* \* \*

وقال آخرون: بل عنى قول النبى صلى الله عليه وسلم: « أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . (٢)

ه ذكر من قال ذلك :

٨٩٣٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر وعكرمة : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، قالا : أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .

٨٩٣٥ حدثني المثني قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۹۲۹ – « أبو هاشم المكى » ، هو : إسماعيل بن كثير ، صاحب مجاهد . قال ابن سعد : «ثقة كثير الحديث» . روى عنه سفيان الثورى ، وابن جريج ، ومسعر بن كدام ، وغيرهم . مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٢) انظر الأثرين السالفين رقم : ٨٩٠٥ ، ٨٩٠٦ .

عن أبيه، عن الربيع: « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» ، والميثاق الغليظ: أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك ، قول من قال : الميثاق الذي عُنى به في هذه الآبة : هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عُقَدة النكاح من عهد على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان، فأقرَّ به الرجل . لأن الله جل ثناؤه بذلك أوصى الرجال في نسائهم .

وقد بينا معنى « الميثاق » فيا مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

واختلف في حكم هذه الآية : أَعْكُمْ الله منسوخ ؟

فقال بعضهم : محكم ، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها ، إذا أراد طلاقها ، إلا أن تكون هي المريدة الطلاق .

وقال آخرون : هي محكمة ، وغير جائز له أخذ شيء مما آتاها منها بحال ، كانت هي المريدة للطلاق أو هو . وممن حُكي عنه هذا القول، بكر بن عبد الله المزنى .

۸۹۳٦ حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا عبد الصمد قال ، حدثنا عقبة بن أبى الصهباء . قال : سألت بكراً عن المختلعة ، أبأخذ منها شيئاً ؟ قال : لا ، « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١ : ١٤٤ / ٢ : ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ٢٨ / ٦ : ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٩٣٦ – مضى هذا الأثر برقم : ٤٨٧٧ ، وكان فيه هنا ، كما كان هناك «عقبة بن أبى المهنا» ، فانظر التعليق عليه هناك ، والمراجع مذكورة فيه ، وقد زاد أبو جعفر هناك ، إسناداً آخر ، عن عقبة بن أبى الصهباء ، عن بكر بن عبد الله المزنى ، لهذا الأثر ، وهذا أحد الدلائل على اختصار أبى جعفر لتفسيره هذا .

قال آخرون: بل هى منسوخة، نسخها قوله: ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ الل

\* وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » إلى قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » إلى قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ، قال : ثم رخص بعد ُ فقال : ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَـكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اَ تَيْتُمُوهُنَّ شَيثاً اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اللهِ فَلاَ جُناحَ إِلاَّ أَنْ يَعَافَا أَلاَّ يُقِياً حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُناحَ عَلَيْهِما فِياً افْتَدَتْ بِه ﴾ [سورة البقرة : ٢٢٩] . قال : فنسخت هذه تلك .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك ، قول من قال: « إنها محكمة غير منسوخة »، وغير جائز للرجل أخذ شىء مما آتاها، إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها ، ولا ريبة أتت بها .

وذلك أن الناسخ من الأحكام ، ما نَفَى خلافه من الأحكام ، على ما قد بينا في سائر كتبنا . (١) وليس في قوله : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » ، نقشي حكم قوله : ﴿ وَإِن أَردتم الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِماً فِيا الْفَتْدَتُ ، به ﴾ نقشي حكم قوله : ﴿ وَإِن أَردتم الله على الرجل بقوله : ﴿ وَإِن أَردتم الله على الرجل بقوله : ﴿ وَإِن أَردتم الله على الرجل بقوله : ﴿ وَإِن أَردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » ، أخذ أما آتاها منها إذا كان هو المريد طلاقها . وأما الذي أباح له أخذ و منها بقوله : ١١٧/٤ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِماً فِيها الْوَيْدَ فَي فَهو إذا كانت هي المريدة طلاقه وهو له كاره ، ببعض المعاني التي قد ذكرنا في غير هذا الموضع . (١)

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ، ما قاله في كتابه هذا في « النسخ » فيما سلف ۳: ۳۸۰ ، ۹۳۰ / ۲۳۰ ، ۹۳۰ / ۲۳۰ ، ۱۱۸ ، ۵۶۰ / ۲۳۰ ، ۹۳۰ ، ۹۳۰ / ۲۳۰ ، ۱۱۸ ، ۵۶۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ ، ۱۱۸ ، ۵۶۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ / ۲

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ٤ : ٥٤٥ – ٥٨٥ ، وانظر كلامه في الناسخ والمنسوخ من الآيتين في ص: ٥٧٩ – ٨٨٣ ، من الجزء نفسه .

وليس في حكم إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى .

وإذ كان ذلك كذلك، لم يجز أن ُ يحكم لإحداهما بأنها ناسخة، وللأخرى بأنها منسوخة ، إلا بحجة يجبُ التسليم لها .

وأما ما قاله بكر بن عبد الله المزنى (١)=: من أنه ليس لزوج المختلعة أخذ ما أعطته على فراقه إياها ، إذا كانت هي الطالبة الفرقة ، وهو الكاره = فليس بصواب ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمر ثابت بن قيس ابن شهاس بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقيها إذ طلبت فراقه ، (٢)وكان النشوز من قببكها . (٣)

القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْكِحُواْ مَا نَكُحَ اللَّهِ اللَّهُ ال

قال أبوجعفر: قد ذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم كانوا يخْلُفُون على حلائل آبائهم ، فجاء الإسلام وهم على ذلك، فحرّم الله تبارك وتعالى عليهم المُقام عليهن، وعفا لهم عما كان سلف منهم فى جاهليتهم وشير كهم من فعل ذلك، لم يؤاخذهم به، إن هم اتقوا الله فى إسلامهم وأطاعوه فيه .

\* ذكر الأخبار التي رويت في ذلك :

٨٩٣٨ - حدثني محمد بن عبد الله المخرى قال، حدثنا قراد قال ، حدثنا

 <sup>(</sup>١) انظر رد أبي جعفر مقاله بكر بن عبد الله المزنى فيها سلف ٤ : ٥٨١ ، ٥٨٢ ،
 وقال هناك : إنه «قول لا معنى له ، فنتشاغل بالإبانة عن خطئه » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة : « إن طلبت فراقه » ، والصواب « إذ » كما أثبته .

 <sup>(</sup>٣) انظر الأحاديث والآثار فيما سلف رقم : ١٨٥٧ - ٤٨١١ ، والتعليق عليها ، وهو خبر ثابت بن قيس بن شماس .

ابن عيينة وعمرو، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرِّمون مَا يَحْمُرُمُ إِلَّا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين. قال : فأنزل الله : « ولا تَنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، = ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾. (١)

٨٩٣٩ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » الآية ، قال : كان أهل الجاهلية بحرَّمون ما حرَّم الله، إلا أنَّ الرجل كان يخلُف على حكيلة أبيه ، ويجمعون بين الأختين، فمن ثُمَّ قال الله : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا" ما قد سلف »

• ٨٩٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة في قوله : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا" ما قد سلف» ، قال: نزلت في أني قيس بن الأسلت، خلف على أمِّ عبيد بنت صخر، (٢) كانت تحت الأسلت أبيه = وفي الأسود بن خلف، وكان خَلَف على بنت أبي طلحة بن عبد العُزّى بن عبَّان بن عبد الدار ، (٣) وكانت عند أبيه YIA/ E خلف = وفي فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسدًا وكانت عند أمية بن خلف ، فخلف عليها صفوان بنأمية = وفي منظور بن زبّان، (١٤) وكان خلف على مُليكة ابنة خارجة ، وكانت عند أبيه زَبَّان بن سيَّار . (٥)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٩٣٨ – « محمد بن عبد الله المخرى » ، سلفت ترجمته برقم : ٣٧٣٠ ، . offy . 1979

و «قراد» ، لقب ، وهو : عبد الرحمن بن غزوان» ، سلفت ترجمته برقم : ٥٥٥ . (٢) في المخطوطة والمطبوعة: « بنت ضمرة »، والصواب من المراجع فيها تخريج الأثر. وانظر

التعليق على الأثر في آخره ، ففيه ذكر الاختلاف في اسمها .

<sup>(</sup>٣) اسمها «حمينة بنت أبي طلحة» تصغير «حمنة» ، كما جاء في ترجمها في المراجع .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «رباب» في الموضعين ، وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وصوابه من المراجع يعه ، بالزأى المفتوحة ، وباء مشددة .

<sup>(</sup> ه ) الأثر : ٨٩٤٠ – روى ابن الأثير هذا الخبر ، في ترجمة أم عبيد بنت صخر ، ثم أشار إليها في تراجم أصحابها ، ونسب رواية الخبر إلى أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى

ابن جريج قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : الرجل ينكح المرأة ، ثم لا يراها الأصفهاني ، في مستدركة على ابن منده . وأشار إليها أيضاً الحافظ ابن حجر في الإصابة ، في تراجم المذكورين في هذا الخبر .

هذا ، ومضى الحبو رقم : ٣٨٨٧ ، وفيه أن أبا قيس بن الأسلت جنع على كبيشة بنت معن ابن عاصم امرأة أبيه ، فأخشى أن يكون الخبر السالف وهذا الحبر ، مجتمعين على أنه جنع على امرأتين من نساء أبيه ، كبيشة بنت معن ، وعلى أم عبيد بنت صخر . ولكن الواحدى في أسباب النزول : ١٠٩ قال إنها نزلت في حصن بن أبي قيس ، تزوج امرأة أبيه كبيشة بن معن ، وهو ما ذكره الثعلبي في تفسيره . ورواه الحافظ في الإصابة في ترجمة «قيس بن صيفي بن الأسلت » ما ذكره الثعلبي في تفسيره وابن أبي حاتم من طريق على بن ثابت . ثم قال : «وفي سنده قيس بن الربيع ، عن أشمث بن سوار ، وهما ضعيفان . والحبر مع ذلك منقطع » وقال : «وقد تقدم في ترجمة حصن بن أبي قيس بن الأسلت أن القصة وقعت مع امرأة أبيه كبيشة بنت معن . هكذا في ترجمة حصن بن أبي قيس بن الأسلت أن القصة وقعت مع امرأة أبيه كبيشة بنت معن . هكذا ما يوهم أن قيساً قتل في الجاهلية ، فإنه ذكر أن يزيد بن مرداس السلمي قتل قيس بن أبي قيس مروجم» .

وهذا أمر يحتاج إلى تحقيق طويل كما ترى ، اكتفيت بهذه الإشارة إليه ، وقد مضى فى التعليق على اسم «أم عبيد بنت صحر» ، أنه كان فى المطبوعة والمخطوطة «أم عبيد بنت ضمرة» ، وقد تابعت ما جاه فى ترجمّها فى كتب التراجم ، واستأنست بتسمية أخيه : «جرول بن مالك بن عمرو ابن عزيز» (جمهرة الأنساب : ٣١٥) وأم عبيد هى : (أم عبيد بنت صخر بن مالك بن عمرو ابن عزيز» ، و « الجرول » : الحجر يكون مله كف الرجل ، فكأن أباه سماه جرولا ، وسمى أخاه صحراً ، على عادة العرب فى ذلك . والأنصار أيضاً ، يكثر فى أنسابهم «صخر» ، ولم أجد منهم من تسمى «ضمرة» ، فلذلك رجحت ما أثبت. ولكن ابن كثير نقل هذا الأثر فى تفسيره ٢ : ٣٨٨ ، وفيه «أم عبيد الله بنت ضمرة» ، ولكن الثقة بنقل ابن كثير فى مثل هذا غير صحيحة .

أما الحافظ ابن حجر فقد ذكرها فى ترجمة «قيس بن صينى بن الأسلت» ، فنقل عن سيف من تفسيره ، وسماها «ضمرة أم عبيد الله» ، ثم ترجم «ضمره زوج أبى قيس بن الأسلت» ( الإصابة ٨: ١٣٤) ، وقال: « ذكرها الطبرى فيمن نزلت فيه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» ، وهذا خلط وعجب من العجب ، ولم أجد من ذكر «ضمرة» هذه ، ولا ذكرها الطبرى كما سها الحافظ فى ذكرها وإفراد ترجمتها ، وأخطأ . وهو من الأدلة على عجلة الحافظ فى تأليفه كتاب الإصابة ، وصحة ما قيل من أنه لم يكن إلا مسودة لم يبيضها ، فيمحصها .

وهذا الاختلاف محتاج إلى إطالة ، اقتصرت منه على هذا القدر .

وأما «الأسود بن خلف» ، فهو «الأسود بن خلف بن أسمد بن عامر بن بياضة الخزاعي» ، وهو غير «الأسود بن خلف بن عبد يغوث» ، كما ذكره الحافظ في الإصابة ، وابن سعد ه : ٣٣٩ فإن يكن ذلك، فهو أخو «عبد الله بن خلف بن أسعد» والد «طلحة الطلحات». ولم أجد ابن حسجر قد أشار في الإصابة إلى خبر خلفه على امرأة أبيه ، مع أنه ذكره في تراجم النساء المذكورات في

حتى يُطلقها ، أتحل لابنه ؟ قال : هى مُرْسَلة ، (١) قال الله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » . قال : قلت لعطاء : ما قوله : « إلا ما قد سلف »؟ قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم فى الجاهلية . (٢)

٨٩٤٢ – حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية

الحبر ، وفي ترجمة امرأة أبيه «حمينة بنت أبي طلحة » ، وكذلك لم يذكره بتة ، ابن الأثير ، مع أنه ذكره في ترجمته «حمينة » . وفي الإصابة وابن الأثير : «خلف بن أسد بن عاصم بن بياضة » ، وهو تصحيف ، بل هو «أسعد بن عامر » .

وهذا أيضاً يحتاج إلى تحقيق أوفى ، ليس هذا مكانه .

وأما خبر «منظور بن زبان بن سيار المازنى»» ، وفى شأن قصته اختلاف ذكره الحافظ ابن حجر فى ترجمته وترجمة «مليكة»، ورجح أن هذه القصة كانت على عهد عمر بن الحطاب ، وأن عمر فرق بينهما ، فاشتد ذلك عليه ، وكان يحبها ، فقال فيها شمراً منه :

# لَعَمْرُ أَبِي دِينٍ يُفَرِّقُ كَيننا وَيَنْكُ قَسْرًا، إِنَّهُ لَعَظِيمُ

وقصته في الأغاني ١٢ : ١٩٤ ( دار الكتب)

(1) هكذا جاءت في المخطوطة والمطبوعة هنا ، وفي رقم : ١٩٥٧ فيها يلي والدر المنثور ، ٢ : ٢٤ ، «مرسلة » ، والذي جاء في كتب اللغة «امرأة مراسل » ، قالوا : هي التي فارقها زوجها بأي وجه كان ، مات أو طلقها. وقيل : هي التي يموت زوجها ، أو أحست منه أنه يريد تطليقها ، فهي تزين لآخر . وقيل : هي التي طلقها ، كانت خليقة أن تراسل الحطاب . وذلك كله قريب بعضه من بعض ، فإن المرأة إذا مات زوجها أو طلقها ، كانت خليقة أن تراسل الحطاب وتلتمس الطريق إلى زواج . وفي الحديث : «أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة مواسلا يعني : ثيباً = فقال الذي صلى الله عليه وسلم : فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك !! » ، فقال أصحاب اللغة : « المراسل : التي قد أسنت وفيها بقية شباب » . وكأن شرح هذا النفظ ينتضي الجمع بين هذه الأقوال جميعاً فيمتال : إنها التي قد أسنت وفيها بقية شباب » . وكأن شرح هذا النفظ ينتضي الجمع بين هذه الأقوال جميعاً فيمتال : إنها التي قد فارقت الشباب فات عنها زوجها أو طلتها ، فهي أحوج من ذات الشباب إلى طلب الزينة ومراسلة الحطاب ، لقلة رغبتهم فيها ، كرغبتهم في الأبكار الحميلات الشواب .

وأما فى هذا الحبر ، فإن صح أن اللفظ «مرسلة» على الصواب، كانتفسيره: أنها التي أرسلها زوجها ، أي أطلقها ، وإنما عنى به : البكر المطلقة التي تنزل فى الحكم منزلة الثيب . وإن كان الصواب «هى مراسل» أنها البكر التي طلقت ، فهى بمنزلة الثيب . وإنظر الآثر التالي .

(٢) سيأتى هذا الأثر برقم : ٨٩٥٧ ، مع اختلاف في لفظه ، انظر التعليق عليه هناك .

ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله: « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » الآية ، يقول : كل امرأة تزوجها أبوك وابنك ، دخل أو لم يدخل ، فهى عليك حرام .

واختلف في معنى قوله : « إلا ما قد سلف » .

فقال بعضهم : معناه : لكن ما قد سلف فدعوه . وقالوا: هو من الاستثناء المنقطع .

\* \* 5

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا نكاح آبائكم = بمعنى : ولا تنكحوا كنكاحهم ، كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام = « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » . يعنى : أن نكاح آبائكم الذي كانوا ينكحونه في جاهليتهم ، كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً \_ إلا ما قد سلف منكم في جاهليتكم من نكاح ، لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام ، فإنه معفوً لكم عنه .

وقالوا: قوله: « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء »، كقول القائل للرجل: « لا تفعل ما فعلتُ »، و «لا تأكل ما أكلت »، بمعنى: لا تأكل كما أكلت، ولا تفعل كما فعلتُ .

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز كان عقده بينهم ، إلا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم ، فإن تكاحهن لكم حلال ، لأنهن لم يكن لهم حلائل ، وإنما كان ما كان من آبائكم ومنهن من ذلك ، (١) فاحشة ومقتاً وساء سبيلا .

\* ذكر من قال ذلك .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من آبائكم منهن » بإسقاط الواو ، وهو خطأ ، صوابه من المحطوطة .

\* ٨٩٤٣ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولا تنكحواما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » الآية ، قال : الزنا = « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » = فزاد ههنا « المقت » . (١)

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، على ما قاله أهل التأويل ٢١٩/٤ فى تأويله ، أن يكون معناه : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم ، إلا ما قد سلف منكم فرَمَضى فى الجاهلية ، فإنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً = فيكون قوله : « من النساء » من صلة قوله : « ولا تنكحوا » ، ويكون قوله : « ما نكح آباؤكم » بمعنى الاستثناء المنقطع ، آباؤكم » بمعنى الاستثناء المنقطع ، لأنه يحسن فى موضعه : « لكن ما قد سلف فمضى » = « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » .

فإن قال قائل : وكيف يكون هذا القول موافقاً قول من ذكرت قولم من أهل التأويل ، وقد علمت أن الذين ذكرت قولم في ذلك ، إنما قالوا : أنزلت هذه الآية في النّهي عن نكاح حلائل الآباء ، وأنت تذكر أنهم إنما نهوا أن ينكحوا نكاحهم ؟

قيل له : إنما قلنا إن ذلك هوالتأويل الموافق لظاهر التزيل، (٢) إذ كانت « ما » في كلام العرب لغير بني آدم، وأنه لو كان المقصود بذلك النهي عن حلائل الآباء، دون سائر ما كان من مناكح آبا يُهم حراماً ابتداء مثله في الإسلام بينَه في الله

<sup>(</sup>١) يعنى بقوله : « زاد ههنا » ، زاد على ما جاء في « سورة الإسراء : ٣٣ » :

<sup>﴿</sup> وَلاَ تَقُرَّ بُوا ٱلزُّنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾.

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « و إن قلنا إن ذلك هو التأويل » ، وهو كلام لا يستقيم مع الذي يعده ، والصواب الموافق للسياق هو ما أثبت .

جل ثناؤه عنه ، (۱) لقيل : ( ولا تنكحوا من نكح آباؤكم من النساء إلاما قد سلف » ، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب ، إذ كان ( من » لبنى آدم ، و ( ما » لغيرهم = ولم يُقَل : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » . (۲) [ وأما قوله تعالى ذكره : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ] ، فإنه يدخل في ( ما » ، (٣) ما كان من مناكح آبائهم التي كانوا يتنا كحونها في جاهليتهم . فحرم عليهم في الإسلام بهذه الآية ، نكاح حلائل الآباء وكل أنكاح سواه نهى الله تعالى ذكره [ عن ] ابتداء مثله في الإسلام ، (١) مماكان أهل الجاهلية يتنا كحونه في شر كهم .

ومعنى قوله : « إلا ما قد سلف » ، إلاما قد مضى (٥) = « إنه كان فاحشة » ، يقول : إن نكاحكم الذى سلف منكم كنكاح آبائكم المحرَّم عليكم ابتداء مثله فى الإسلام بعد تحريمى ذلك عليكم = « فاحشة » ، يقول : معصية (١) = « ومقتاً وساء سبيلا » ، (٧) أى : بئس طريقاً ومنهجاً ، (٨) ما كنتم تفعلون فى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «... حراماً ايتدىء مثله في الإسلام »، ولم يحسن قراءة المخطوطة « ابتدا » فيدلها إلى ما أفسد الكلام إفساداً .

<sup>(</sup> ٧ ) في المخطوطة والمطبوعة : « إذ كان من لبنى آدم ، وما لغيرهم ولا تقل : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ، وهو كلام لا يستقيم البتة ، وصواب قوله « ولا تقل » « ولم يقل » ( بالبناء الممجهول ) ، وهو معطوف على قوله آنفاً : « لقيل : ولا تنكحوا من نكح آباؤكم » . واختلط على الناسخ تكرار الآية مرتين فسبق بصره ، فأسقط من الكلام ما أثبته بعد بين القوسين ، مما لا يتم الكلام ولا يستقيم إلا بإثباته ، وإجهدت فيه استظهاراً من كلامه وحجته ، كما ترى .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « فإنه يدخل فيها كان من مناكح آبائهم » ، وهو سهو وخطأ من الناسخ لما اختلط عليه الكلام ، والصواب هو الذي استظهره ثاشر المطبوعة الأولى ، كما أثبتها .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة لا بد منها ، ساقطة من المخطوطة والمطبوعة .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «سلف» فيها سلف ٢ : ١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير «فاحشة» فيما سلف : ١١٥ تعليق : ٢ والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٧) لم يفسر أبو جعفر هنا «المقت » في هذا الموضع ، ولا في سائر المواضع التي جاء فيها ذكر «المقت » ، إلا تضميناً . و «المقت » : أشد البفض ، ثم سمى هذا النكاح الذي كانوا يتناكحونه في الجاهلية «نكاح المقت » ، وسمى المولود عليه «المقتى» على النسبة .

 <sup>(</sup> A ) انظر تفسير « السبيل » فيما سلف : ٣٧ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .
 وأما « ساء » ، فإن أبا جعفر لم يبين معناها ، ولم يذكر أن أصحاب المربية يعدونها فعلا جامداً

### جاهليتكم من المناكح التي كنتم تناكحونها. (١)

عری محری «نحر» و « نثمس» ، و ان کان تفسیره قد تشری

يجرى مجرى « نعم » و « يئس » ، و إن كان تفسيره قد تضمن ذلك . وهذا من الأدلة على أنه اختصر هذا التفسير في مواضع كثيرة .

(١) حجة أبى جعفر فى هذا الموضع ، حجة رجل بصير عارف بالكلام ومنازله ، متمكن من أصول الاستنباط ، قادر على ضبط ما ينتشر من المعانى ، متابع لسياق الأحكام والأخبار فى كتاب ربه ، خبير بما كان عليه العرب فى جاهليتهم .

وقد رد العلماء على أبى جعفر قوله ، وقال بعضهم : هو قول غير وجيه . وذكروا أن «ما» تقع على أنواع من يعقل ، وإن كانت لا تقع على آحاد من يعقل ، عند من يذهب هذا المذهب . فجعلوا قول الطبرى أن «ما» مصدرية باقية على منى المصدر ، قولا ضعيفاً . بيد أن مذهب أبى جعفر صحيح مستقيم لا ينال منه احتجاجهم عليه . وإنما ساقهم إلى ذلك ، ترك أبى جعفر البيان عن حجته ، وأنا قائل في ذلك ما يشفى إن شاء الله .

وذلك أن الذين ردوا مقالة أبي جعفر ، أرادوا أن هذه الآية نص في تحريم نكاح حلائل الآباء وحده ، وكأنهم حسبوا أن لو جعلوا « ما » مصدرية ، لم يكن في الآيات نص صريح في تحريم حلائل الآباء غيرها . والصواب غير ذلك . فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم نكاح حلائل الآباء الذي كان أهل الحاهلية يرتكبونه بقوله في الآية التاسعة عشرة من سورة النساء فيها مضى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يُحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَر تُوا النّساء كَر ها ﴾ ، وقال أبو جعفر في تفسيرها : « لا يحل لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبائكم كرها » ، وساق هناك الآثار المبينة عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب جميماً . وهذا الذي ساق هناك فيه البيان عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب جميماً . وهذا الذي ساق هناك فيه البيان عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب جميماً . وهذا الذي ساق هناك فيه البيان عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب عميماً . وهذا الذي ساق هناك فيه البيان عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب عميماً . وهذا الذي ساق هناك فيه البيان عن صورة نكاح حلائل أها الحاهلية بعافية بعافية بعافية وكانت هذه الآبة فيما قاطها بهنا في تحديم

نكاح حلائل الآباء والاقارب جميعا . وهذا الذي ساق هناك فيه البيان عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة ، كما كان أهل الجاهلية يعرفونه . فكانت هذه الآية نصاً قاطعاً بيناً في تحريم نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة ، كما عرفه أهل الجاهلية ، لأنهم لم يعرفوا نكاح حلائل الآباء لإ على هذه الصورة التي بينها الله في كتابه ، والتي أجمعت الأخبار على صفتها ، أن يخلف الرجل على المرأة أبيه .

وأنا أرجح أن الله تبارك وتعالى إنما قال : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ، فذكر و رائتهن كرهاً ، ثم أتبع ذلك بالنهى عن عضل النساء عامة ، وبالبيان عن مقصدهم من عضل النساء ، وهو الله هاب ببعض ما أوتين من صدقاتهن = لأن أهل الجاهلية ، إنما تورطوا في ذكاح حلائل الآباء ، لله عادها من مال آبائهم ، لشيء واحد : هو أخذ ما آتاهن الآباء من المال ، ولئلا تذهب المرأة بما عندها من مال آبائهم ، فلذلك أتبعه بالنهى عن العضل عامة ، لأن فعلهم بحلائل آبائهم عضل أيضاً ، ومقصدهم منه هو مقصدهم من عضل نسائهم .

وأيضاً ، فإن أهل الجاهلية لم يرتكبوا فكاح العات والخالات والأخوات ، كما سترى بعد ، بل استنكروه ، فاستنكارهم فكاح حلائل الآباء – وهن بمنزلة أمهاتهن فى حياة آبائهن – كان خليقاً أن يكون من فعلهم وعادتهم ، ولكن حملهم حب المال على مخالفة ذلك .

ثم أتبع الله ذلك - كما قال أبو جعفر - ﴿ بِالنَّهِي عَنْ مَنَاكُحُ آبَاتُهُمُ الَّي كَانُوا يُتَنَاكُحُوهَا في

الجاهلية ، فحرم عليهم بهذه الآية نكاح حلائل الآباء وكل فكاح سواه ، نهى الله عن ابتداء مثله في الإسلام ، نما كان أهل الجاهلية يتناكحونه » . وقد ذكرت عائشة رضى الله عنها في حديث البخارى (الفتح ٩ : ١٥٨) أن فكاح الجاهلية كان على أربعة أفحاء ، منها : «فكاح الناس اليوم» ، ثم عددت ضروب النكاح ووصفتها ، فأقر الإسلام منها فكاحاً واحداً : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو اينته ، فيصدقها ، ثم ينكحها .

فهذه الآية مبطلة ضروب نكاح الجاهلية جميعاً ، ما كان منها نكاحاً فاسداً ، كالاستبضاع ، وفكاح البغايا ، ونكاح البدل ، والشغار ، فكل ذلك كان : فاحشة ومقتاً وساء سبيلا ، كما تعرفه من صفته في حديث عائشة ، ويدخل فيه ، كما قال أبو جعفر ، نكاح حلائل الآباء .

ثم أتبع الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي حرمت جميع نكاح الجاهلية ، آية أخرى حرمت كل نكاح كان معروفاً في الأم الأخرى ، غير العرب ، أو في الملل الأخرى غير ملة الإسلام فقال : «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم » إلى آخر الآية . والعرب لم تعرف قط نكاح الأمهات ، أو البنات أو الأخوات أو العمات أو الخالات ، بل كان ذلك في غيرهم كالمصريين واليهود وأشباههم ، ينكح الرجل أخته أو عته أو خالته . ومن الدليل على أن العرب لم تعرف نكاح الأخوات ، ولا نكاح العمات أو الحالات ، أنهم كانوا في جاهليتهم ، يقسمون على طلاق نسائهم أو تحريمهن على أنفسهم ، أو هجرانهن ، يقولهم للزوجة : «أنت على كظهر أختى ، أو كظهر عشيان الزوجة . وهذا باب عتى ، أو كظهر خالق ، فعلى أن أوفق في موضع آخر إلى استيعابه إن شاء الله . وهو باب مهم في تفسير هذه الآيات ، والله المستعان .

وإذن فهذه الآية الأخيرة ، غير خاصة في نكاح أهل الجاهلية ، بل هي تحريم لكل نكاح كرهه الله للمؤمنين ، بما كان عند الأم قبلهم جائزاً أو مرتكباً ، أو كان بعضه عندهم قبيلا غير مشهور شهرة أنكحة الجاهلية التي ذكرها الله في وراثة حلائل الآباء والأقارب ، والتي ذكرتها عائشة في حديثها ، والتي جاء تحريمها عاماً في قوله : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» بمعنى «ما » المصدرية ، كما ذهب إليه أبو جعفر . وكتبه : محمود محمد شاكر .

القول في تأويل قوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ وَجَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ فَي حُجُورِكُم مِن لِسَا يَكُمُ وَأَمَّاتُ نِسَا يَكُمُ اللَّهِ فَي حُجُورِكُم مِن لِسَا يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَحَلَمَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَحَلَمَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال أبو جعفر: يعنى بذلك تعالى ذكره: حُرَّم عليكم نكاح أمهاتكم = فترك ذكر « النكاح » ، اكتفاء " بدلالة الكلام عليه .

وكان ابن عباس يقول في ذلك ما : ــ

معن الثورى ، عن السمعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن الثورى ، عن الأعمش ، عن إسمعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن إسمعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : حُرَّم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ : « حُرَّمت عليكم أمها تكم ، قال : والسابعة : حتى بلغ : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » ، قال : والسابعة : « ولا تنكحوا ما تنكح آباؤكم من النساء » .

معين ، عن إسمعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس الأعمش ، عن إسمعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : يحرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ : « حُرّمت عليكم أمهاتكم » إلى قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » .

٨٩٤٦ – حدثنا ابن بشار مرة أخرى قال، حدثنا أبو أحمد الزبيري قال ،

حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إسمعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس مثله . (١)

۸۹٤۷ ـ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن الزهرى بنحوه .

٨٩٤٨ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: حرم عليكم سبع نسَباً ، وسبع صهراً : « حُرِّمت عليكم أمهاتكم » الآية . (٢)

A989 — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن على بن صالح ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم » قال : حرّم الله من النسب سبعاً ومن الصهر سبعاً . ثم قرأ : « وأمهات نسائكم وربائبكم » ، الآية .

• ٨٩٥ – حدثنا ابن حيد قال ، حدثنا جرير ، عن مطرّف ، عن عمرو بن سالم مولى الأنصار قال : حُرَّم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع : « حُرَّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت » = ومن الصهر : « أمهاتكم اللاتي أرضّع نكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم

<sup>(</sup>۱) الآثار : ۸۹۶۶ – ۸۹۶۹ – «إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي »، روى له مسلم والأربعة . ثقة ، كان مجمع صبيان المكاتب ومجدشم لكي لا ينسى حديثه !

و «عمير مولى ابن عباس» هو : عمير بن عبد الله الهلالى ، مولى أم الفضل . ثقة .

وروى خبر ابن عباس ، الحاكم فى المستدرك ٢ : ٣٠٤ من طريق : محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن الأعشى ، عن إسماعيل بن رجاء ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . وأشار إليه الحافظ فى الفتح ٥ : ١٣٣ ، ونسبه للطبرانى . وأبن كثير في التفسير ٢ : ٣٩٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٨٩٤٨ – رواه بهذا الإسناد ، البخارى فى صحيحه (الفتح ٥ : ١٣٢) بغير هذا اللفظ ، ورواه بلفظه البيهتى فى السنن الكبرى ٧ : ١٥٨ ، ولفظ البخارى : «حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ۽ كالحبر السالف . وانظر تفسير ابن كثير ٢ : ٣٩٠ .

وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلاّ ما قد سلف » = ثم قال : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » = « ولا تنكيحوا ما نكح آباؤكم من النساء » . (١)

441/2

قال أبو جعفر: فكل هؤلاء اللواتى سَمَاهن الله تعالى وبيَّن تحريمَهن في هذه الآية ، تُحَرَّمات ،غير ُ جائز نكاحهن لمنحرَّم الله ذلك عليه من الرجال ، بإجماع جميع الأمة ، لا اختلاف بينهم في ذلك : إلا في أمهات نسائينا اللواتي لم يدخلُ بهن أزواجهن ، فإن في نكاحهن اختلافاً بين بعض المتقدِّمين من الصحابة : إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها ، هل همُن من المسبهمات ، أم هن من المشروط فيهن الدخول بهناتهن ؟

فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات ، (٢) وحرام على من

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۹،۰۰ – «عمرو بن سالم » ، هو : «أبو عثمان الأنصارى » قاضى مرو ، مختلف فيه وفى اسم أبيه اختلاف كثير . وقيل : «اسمه كنيته » ، وهو مشهور بكنيته ، ولكن الطبرى جاء به غير مكنى باسمه واسم أبيه .

<sup>(</sup>٢) «المجمات» هن من المحرمات: ما لا يحل بوجه ولا سبب كتحريم الأم والأخت وما أشبهه. وقال القرطبي في تفسيره (٥: ١٠٧): «وقحريم الأمهات عام في كل حال ، لا يتخصص بوجه من الوجوه ، وطفا يسميه أهل العلم : (المبهم) ، أي لا باب فيه ولا طريق إليه ، لانسداد التحريم وقوته » . وسأسوق لك ما قاله الأزهري في تفسيرها قال : «رأيت كثيراً من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهم الأمر واستهامه ، وهو إشكاله = وهو غلط . قال : وكثير من ذوى المحرفة لا يميزون بين المجهم وغير المبهم تمييزاً مقنماً . قال : وأنا أبينه بعون الله .

<sup>«</sup> فقوله : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت » هذا كله يسمى : التحريم المبهم ، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، كالبهيم من ألوان الحيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه .

قال : ولما سئل ابن عباس عن قوله : «وأمهات فسائكم » ولم يبين الله الدخول بهن ، أجاب فقال : هذا من مهم التحريم ، الذى لا وجه فيه غير التحريم ، سواء دخلتم بالنساء أو لم تدخلوا بهن . فأمهات نسائكم حرمن عليكم من جميع الجهات .

وأما قوله : « وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » ، فالربائب ههنا

تزوّج امرأة المنها ، (١) دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها. وقالوا: شرط الدخول في الرّبيبة دون الأم ، فأما أم المرأة فحُطْلقة بالتحريم . قالوا: ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله : « وربائبكم اللاتي في حمُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » ، (٢) جاز أن يكون دخلتم بهن » ، برجع موصولاً به قوله : « وأمهات نسائكم » ، (٢) جاز أن يكون الاستثناء في قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » من جميع المحرّمات بقوله : « حرّمت عليكم » ، الآية . قالوا: وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليية من قوله : « والمحصنات » ، أبين الدّ لالة على أن الشرط في قوله : « من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » ، مما وليه من قوله : « وربائبكم اللاتي في حجوركم من نيسائكم اللاتي دخلتم بهن » ، دون أمنهات نسائنا .

i

r.

وروى عن بعض المتقدِّ مين أنه كان يقول: حلال "نكاح أمَّهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن ، وأن حكمهن في ذلك حكم الربائب.

ذكر من قال ذلك :

۱ ۸۹۵ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدى وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن على رضى الله عنه، في رجل

لسن من المبهمات ، لأن لهن وجهين مبينين : أحللن في أحدهما ، وحرمن في الآخر . فإذا دخل بأمهات الربائب حرمت الربائب ، وإن لم يدخل بأمهات الربائب لم يحرمن »

فهذا تفسير « المجم » الذي أراده ابن عباس فافهمه » .

وعقب على هذا ابن الأثير فقال : «هذا التفسير من الأزهري ، إنما هو الربائب والأمهات ، لا الحلائل ، وهو في أول الحديث إنما جعل سؤال ابن عباس عن الحلائل لا عن الربائب » ، وهو تعقيب غير جيد .

ثم انظر « الإنصاف » للبطليوسي : ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>١) يعني : والذي تزوج امرأة فحرام عليه أمها .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « موضع موسولا به » ، ولا معنى لها ، وفي المطبوعة : « فوضع موسولا به » ولا معنى لها أيضاً ، واستظهرت صحبها « يرجع موسولا به » ، أي أن الشرط راجع إلى أمهات النساء والربائب جميعاً .

تزوَّج امرأة فطلَّقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوَّج أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة .

محدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد قال ، حدثنا تتادة ، عن خلاس ، عن على رضى الله عنه قال : هى بمنزلة الربيبة . (١)

محدثنا حميد قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد قال ، حدثنا تعيد قال ، حدثنا ويقول : إذا ماتت قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول : إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها ، كُرِه أن يخلدُف على أمها. وإذا طلبَّقها قبل أن يدخل بها ، فإن شاء فعل .

معيد ، عن قتادة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخـُل بها ، فلا بأس أن يتزوج أمَّها .

مه ۱۹۵۰ حدثنا القاسم قال، حدثنی حجاج قال، قال ابن جریج، أخبرنی ۲۲۲/۶ عكرمة بن خالد: أن مجاهداً قال له: « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم »، أريد بهما الدُّخُول جميعاً . (۲)

قال أبو جعفر : والقول الأول أولى بالصواب ، أعنى قول من قال : « الأم من المبهمات » . لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن ، كما شرط ذلك مع

<sup>(</sup>۱) الأثران ۸۹۰۱ ، ۸۹۰۲ – «خلاس بن عمرو الهجرى» ثقة ، تكلموا في سماعه من على ، وأن حديثه عنه من صحيفة كانت عنده ، ونص البخارى على ذلك في التاريخ الكبير ٢٠٨/١/٢ . فمن أجل ذلك قال القرطبي في هذا الأثر : «وحديث خلاس عن على لا تقوم به حجة ، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث ، والصحيح عنه مثل قول الجاعة» .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۸۹۰۰ – «عكومة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومی » ، روی عن أبیه وأبی هریرة وابن عباس وابن عمر وغیرهم . وهو ثقة . وقال بعضهم : «منكر الحدیث » و إنما خلط بینه و بین «عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومی » ، وهما مختلفان .

وانظر ما قاله ابن كثير في هذا الباب من تفسيره ٢ : ٣٩٢ – ٣٩٤ ، وذكر هذه الآثار .

أمهات الرّبائب ، مع أن ذلك أيضاً إجماعٌ من الحجة التي لا يجوز خيلافُها فيما جاءت به متفقة عليه . وقد روى بذلك أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرٌ ، غير أن في إسناده نظراً ، وهوما : -

۱۹۵۸ - حدثنا به المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن المبارك قال ، أخبرنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا نكح الرجل المرأة ، فلا يحل له أن يتزوج أمّها ، دخل بالابنة أم لم يدخل . وإذا تزوج الأمّ فلم يدخل بها نم طلقها ، فإن شاء تزوّج الابنة . (١)

\* \* \*

قال أبو جعفر : وهذا خبر ، وإن كان فى إسناده ما فيه ، فإن فى إجماع الحجة على صحة القول به ، مستغنى عن الاستشهاد على صحّته بغيره .

\* \* \*

۱۹۹۷ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال لعطاء: الرجل ينكح المرأة لم يَـرَها ولم يجامعها حتى يطلقها، (۲)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٨٩٥٦ - المثنى بن الصباح الأيناوى المكى : مضت له ترجمة فى : ٢٦١١ . ونزيد هنا أنا نرى أن حديثه حسن ، لأنه اختلط أخيراً ، كما فصلنا فى شرح المسند ، فى الحديث : ٢٨٩٣ .

ومن أجل الكلام فيه ذهب الطبرى إلى أن في إسناد هذا الحديث نظراً .

وقد رواه البيهتي أيضاً في السأن الكبرى ٧ : ١٦٠ ، من طريق ابن المبارك ، عن المثنى بن الصباح . ثم قال البيهتي : « مثنى بن الصباح : غير قوى » .

ولكن المثنى لم ينفرد بروايته . فقد رواه البيهتى أيضاً – عقب رواية المثنى – من طريق ابن لهيمة ، عن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بنحوه ، فهذه متابعة قوية للمثنى ، ترفع ما قد يظن من خطئه فى روايته .

والحديث نقله ابن كثير عن رواية الطبرى هذه ٢ : ٣٩٤ ، ضمن ما نقله من كلام الطبرى في هذا الموضع .

وذكره السيوطى ٢ : ١٣٥ وزاد تسبته لعبد الرزاق ، وعبد بن حميد . ونص على أن البيهتي . رواه من طريقين وهما اللتان ذكرناهما .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة : « لم يرها ولا بجامعها حتى يطلقها » ، وأثبت ما في الدر المنثور

أيحل له أمها ؟ قال : لا ، هي مسرسلة . قلت لعطاء : أكان ابن عباس يقرأ : «وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن »؟ قال : «لا» ، تترى = قال حجاج ، قلت لابن جريج : ما « تترى = قال : كأنه قال : لا! لا! (٢)

\* \* \*

وأما «الربائب » فإنه جمع «ربيبة » ، وهي ابنة امرأة الرجل . قيل لها «ربيبة » لتربيته إياها ، وإنما هي «مربوبة» صرفت إلى «ربيبة » ، كما يقال : «هي قتيلة» من «مقتولة » . (٣) وقد يقال لزوج المرأة : «هو ربيب ابن امرأته » ، يعني به : «هو رابيب ، كما يقال : «هو خابر ، وخبير » و «شاهد ، وشهيد » . (٤)

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : « من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » . فقال بعضهم : معنى « الدخول » في هذا الموضع ، الجماع أ

\* ذكر من قال ذلك :

٨٩٥٨ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية

٢ : ١٣٥ ، فهو أجود ، وقد مضى في الأثر رقم : ١٩٤١ ، «ثم لا يراها حتى يطلقها » ،
 وأنظر تخريج الأثر .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : «لا تبرأ »، ثم فى الذى يليه «ما تبرأ » ، وهو خطأ ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، وفيما : « سرى » غير منقوطة . وصواب قراءتها ما أثبت . وقوله : « تترى » ، أى : متنابعة ، واحدة بعد واحدة ، وقد جاء السؤال عن « تترى » أيضاً فى حديث رواه ابن سعد ٢ / ٢ / ٢ ٢١ ، عن قباث بن أشيم الليثى ، وجاء تفسيرها فيه « متفرقين » .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٨٥٩٧ -- مضى هذا الأثر مختصراً بإسناده ، وينير هذا اللفظ فيها سلف قريباً رقم : ٨٩٤١ ، وانظر التعليق عليه هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة: «قبيلة من مقبولة» بالباء الموحدة ، وليس صوايا ، بل الصواب ما أثبت ، ولعل الناسخ كتب ما كتب ، لأنهم قالوا : « رجل قتيل ، وامرأة قتيل » ، فهذا هو المشهور ، ولكنه أغفل أنهم إذا تركوا ذكر المرأة قالوا : « هذه قتيلة بني فلان » وقالوا : « مررت بقتيلة » ، ولم يقولوا في هذا « مررت بقتيل » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « جابر وجبير » بالجيم ، وفي المخطوطة ، أهمل نقط الأولى ، ونقط الثانية جيم ، وهو خطأ ، ليس في العربية شيء من ذلك ، بل الصواب ما أثبت و « الخابر والخبير » : العالم بالخبر .

ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » ، والدخول النكاح .

وقال آخرون : « اللخول » في هذا الموضّع : هو التّجريد . \* ذكر من قال ذلك :

۱۹۹۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، وقال ابن جريج، قلت لعطاء: قوله: « اللاتى دخلتم بهن»، ما « الله خول بهن »؟ قال: أن تُهدّى إليه فيكشف ويعتش ويجلس بين رجلها. (۱) قلت: أرأيت لا الله في بيت أهلها؟ قال: هوسواء ، وحسبته ! قد حرام ذلك عليه ابنتها . قلت: تحرم الربيبة ممثن يصنع هذا بأمها ؟ ألا يحرم على من أمتى إن صنعته بأمها ؟ ألا يحرم على من أمتى إن صنعته بأمها ؟ (۱) قال: نعم ، سواء . قال عطاء : إذا كشف الرجل أ مته وجلس بين رجليها ، أنهاه عن أمنها وابنتها .

قال أبو جعفر: وأولى القولين عندى بالصواب في تأويل ذلك ، ما قاله ابن عباس ، من أن معنى: « الدخول » الجماع والنكاح . لأن ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين: إما أن يكون على الظاهر المتعارف من معانى « الدخول » في الناس ، وهو الوصول إليها بالخلوة بها = أو يكون بمعنى الجماع . وفي إجماع الجميع على أنخلوة الرجل بامرأته لا يحرِّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومنباشرتها ، أو قبل النطّر إلى فرجها بالشهوة ، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالحماع .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: «يعس» ، وفى المحطوطة «يعيس» ، وصواب قراءتها ما أثبت . يقال : «اعتس الشيء» ، لمسه ورازه ليعرف خبره . وهو من الألفاظ التي لم تبين معناها كتب اللغة ، ولكن معناها مفرق فى أثناء كلامها .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة والمخطوطة : « ألا ما يحرم على من أمتى » ، وهو غير مستقيم ، وكأن الصواب المحض ما أثبته .

وإذ° كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الصحيح من التأويل فى ذلك ما قلناه .

وأما قوله: « فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » ، فإنه يقول: فإن لم تكونوا ، أيها الناس ، دخلتم بأمهات ربائبكم اللاتى فى حجوركم فجامعتموهن حتى طلقتموهن = « فلا جناح عليكم » ، يقول: فلا حرج عليكم فى نكا من كان من ربائبكم كذلك . (١)

وأما قوله: « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » ، فإنه يعنى : وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم .

وهي جمع «حايلة » وهي امرأته . وقيل : سميت امرأة الرجل «حليلته » ، لأنها تحلُّ معه في فراش واحد .

ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل ، حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح ، دخل بها أو لم يدخل بها .

فإن قال قائل : فما أنت قائل " في حلائل الأبناء من الرضاع ، فإن الله تعالى إنما حرم حلائل أبنائينا من أصلابنا ؟

قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب ، سواء فى التحريم . وإنما قال : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » ، لأن معناه : وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم ، كما : —

۱۹۹۰ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » ،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير « الجناح » فيما سلف ۳ : ۲۳۰ ، ۲۳۱ ؛ ۱۹۲ ، ۲۶۰ ، ۳۰ ، ۱۹۲ ؛ ۱۹۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ؛ ۷۰ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

قال: كنا نُدحد أن الوالله أعلم ، أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم . حين نكح امرأة زَيْد بن حارثة ، قال المشركون في ذلك ، فنزلت : « وحلائل أبنائكم الذبن من أصلابكم » ، ونزلت : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَ كُمُ أَبْنَاءَ كُمْ ﴾ [سورة الأحزاب : ؛] ، ونزلت : ﴿ مَا كَانَ مُحَدِّ أَبا أَحَدٍ مِن وَجَالِكُمْ ﴾ [سورة الأحزاب : ؛] .

وأما قوله: « وأن تجمعوا بين الأختين » فإن معناه: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح = ف « أن » في موضع رفع ، كأنه قيل: والجمع بين الأختين . (٢)

= « إلا ما قد سلف » لكن ماقد مضى منكم (٣) = « إن الله كان غفوراً » (٤) ٢٢٤/ ٤ لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها = « رحيا » بهم فيما كلَّفهم من الفرائض ، وخفتَّف عنهم فلم يحملهم فوق طاقتهم .

يخبر بذلك جل ثناؤه: أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح فى جاهليته ، وقبل تحريمه ذلك عليه ، فأطاعه باجتنابه = رحيم به وبغيره من أهل طاعته من خلقه .

(١) فى المخطوطة والمطبوعة : «كنا تتحدث » ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبت ، لأن عطاء يروى ما سمعه من أهل العلم من شيوخه . وانظر ابن كثير ٧ : ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ممانى القرآن للفراء ١ : ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) النظر تفسير « إلا »، وتفسير « سلف » فيما سلف قريباً: ١٣٨ ، ١٣٨ ، تعليق : ٥٠

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطة والمطبوعة : « فإن الله » ، فأثبتها على منهجه في التفسير ، بذكر نص الآية .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلْمُحْصَلَّتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ مُنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ مُنْ أَنْ مِنَ ٱلنِّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ أَنْ يَمَنْ كُمْ كِتَبُ ٱللهِ عَلَيْكُمُ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : حرمت عليكم المحصنات من النساء \_ الا" ما ملكت أيمانكم .

واختلف أهل التأويل في « المحصنات » التي عناهن الله في هذه الآية .

فقال بعضهم : هن ذواتُ الأزواج غير المسبيَّات منهن، و « ملك ُ اليمين » : السَّبايا اللواتي فرَّق بينهن وبين أزواجهن السِّباء، فحللن لمن صِرْن له بملك اليمين، من غير طلاق كان من زوجها الحرثيّ لها .

#### \* ذكر من قال ذلك :

۸۹۲۱ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كل ذات زوج ، إتيانها زناً ، إلا ما سَبَيْت .

معن أبى حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مثله . (١)

<sup>(</sup>١) الأثران: ٨٩٦١ – ٨٩٦١ – في الإسناد الأول : «عبد الرحمن» ، هو : عبد الرحمن ابن مهدي ، سلف مراراً . و «إسرائيل» هو : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي ، ثقة ، سلف برقم : ١٩٣١، ١٩٣٩ وغيرها . و «أبو حصين» هو : عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى ، ثقة . سلف برقم : ٦٤٣ ، ٣٤٣ . وفي الإسناد الثانى : «أبن عطية » هو : الحسن بن عطية بن نجيح الكوفى ، سلف برقم : ١٩٣٩ ، ١٩٣٩ ، ٤٩٦٢ .

وهذا الأثر ، أخرجه الحاكم فى المستدرك ٢ : ٣٠٤ ، من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن شعبة ، عن أبى حصين ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى = وأخرجه من طريقه أيضاً البيهتى فى السنن الكبرى ٧ : ١٦٧ .

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، يقول : كل امرأة لها زوج فهى عليك حرام ، إلا أهية الملكت أيمانكم » ، يقول : كل امرأة لها زوج فهى عليك حرام ،

٨٩٦٤ – وحدثنى المثنى قال ، حدثنا عمر و بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن خالد ، عن أبى قلابة فى قوله: « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم »، قال: ما سبيت من النساء. إذا سبيت المرأة ولها زوج فى قومها، فلا بأس أن تطأها .

۸۹۲۰ — حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، قال : كل امرأة محصنة لها زوج فلا تحرم فهي محرّمة ، إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج ، فلا تحرم عليك به . قال : كان أبي يقول ذلك .

۸۹۲۹ — حدثنى المثنى قال، حدثنا عتبة بن سعيد الحمصى قال ، حدثنا سعيد ، عن مكحول فى قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، قال : السيايا ، (۲)

\* \* \*

واعتل قائلو هذه المقالة ، بالأخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سُبي من أوْطاس .

ذكر الرواية بذلك :

١٩٦٧ – حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن

\_\_\_\_

7/0

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « إذا استبريتها » ، كأنه لين الهمزة .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٨٩٦٦ - « عتبة بن سعيد بن حبان بن الرحض السلمي الحمصي » ، يقال له : « وجين » . ذكره ابن حبان في الثقات .

و « سعید » الراوی عن مکحول ، کأنه « سعید بن عبد العزیز بن أبی یحیی التنوخی » ، صاحب مکحول . وقد سلفت روایته عنه برقم : ۳۹۹۷ .

قتادة ، عن أبى الحليل ، عن أبى علقمة الهاشمى ، عن أبى سعيد الحدرى : أن نبى آلله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس ، فلقوا عدوًا ، فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين ، فكان المسلمون يتأثّمون من غشيانهن ، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، أى : هأن حلال لكم إذا ما انقضت عيد دهن . (١)

۸۹۹۸ — حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل : أن أبا علقمة الهاشمي حدث ، أن أبا سعيد الخدري حدث : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سريّة ، فأصابوا حيّا من أحياء العرب يوم أوطاس ، فهزموهم وأصابوا لهم سبايا ، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثّمون من غشيانهن من أجل أزواجهن ، فأنزل الله تبارك وتعالى : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » منهن ، فحلال لكم ذلك .

۸۹۲۹ – حدثنى على بن سعيد الكنانى قال، حدثنا عبد الرحيم بن سليان ، عن أشعث بن سوار ، عن عثمان البتى ، عن أبى الحليل ، عن أبى سعيد الحدرى قال : لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس، قلنا : يا رسول الله ، كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » .

۱۹۷۰ حدثنا الحسن بن يحيي قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن عيمان البتى ، [عن أبي الخليل] ، عن أبي سعيد الحدرى قال : أصبنا نساءً من سبّى أوطاس لهن "أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن الزواج ، فسألنا النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) الأحاديث : ٨٩٦٧ – ٨٩٧١ – هذه أسانيه خمسة لحديث واحد . وأبو الخليل : هو صالح بن أبي مريم . مضى توثيقه وترجمته فى : ١٨٩٩ . وقد اختلف عليه فيه : بين روايته عن أبي سميه الحدري مباشرة ، وبين روايته عنه بواسطة أبي علقمة الهاشمي بينهما . بل إن الحلاف

عليه وسلم ، فنزلت : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، فاستحللنا فروجهن .

ف ذلك على قتادة ، لا على أن الخليل ، كما سيأتي ، إن شاء الله .

وأبو علقمة الهاشمي : هو المصرى مولى بني هاشم . وهو تابعي ثقة .

وسعيد - في الإسنادين الأولين ؛ هو ابن أبي عروبة .

وعثمان البتى – فى إسنادين منها – : هو عثمان بن مسلم البصرى . وهو ثقة ، وثقه أحمد ، وابن معين ، وابن سعد ، وغيرهم . و « البتى » – يفتح الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة : نسبة إلى « البت » ، اسم موضع .

وقد جزم المزى في تهذيب الكال ، وتبعه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ، بأن رواية أب الخليل عن أبي سعيد مرسلة ! هكذا دون دليل ! مع أن مسلماً روى الحديث بالوجهين . أمارة صحبهما عنده . ولذلك قال النووى في شرحه ، ١ : ٣٤ -- ٣٥ في الحلاف في إثبات «أبي علقمة » وحذفه : « ويحتمل أن يكون إثباته وحذفه كلاهما صواب ، ويكون أبو الخليل سمع بالوحهين ، وراه تارة كذا ، وتارة كذا » . وعندى أن هذا هو الحق ، ويكون من المزيد في متصل الأسانيد .

والحديث رواه أحمد : ١١٧١٤ (ج ٣ ص ٧٢ حلبي) ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان -- وهو الثورى – عن عثمان البتى ، عن أبي الحليل ، عن أبي سميد . كالرواية التي هنا : ٨٩٧٠ .

وكذلك رواه الترمذي ٤ : ٨٩ ، من طريق هشيم ، عن عيَّان البتي . وقال : «هذا حديث حسن . وهكذا روى الثورى ، عن عيَّان البتي ، عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد الخدرى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم — نحوه وليس في الحديث «عن أبي علقمة » .

ورواه مسلم ۱ : ۱۱۶ ، من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الحليل ، عن أبي سعيه ــــ مباشرة .

فهذه الروايات توافق الروايات التي هنا : ١٩٩٩ – ١٩٩١ ، التي لم يذكر فيها أبو علقمة . ورواه الطيالسي : ٢٢٣٩ ، عن هشام ، عن قتادة ، عن صالح – وهو أبو الخليل – عن أبي علقمة .

وكذلك رواه أحمد فى المسند : ١١٨٢٠ ، من طريق ابن أبي عروبة . و : ١١٨٢١ ، من طريق همام – كلاهما عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن أبي علقمة (ج ٣ ص ٨٤ حلبي) .

وكذلك رواه مسلم ١ : ٤١٦ — ٤١٧ ، بإسنادين ، من طريق ابن أبي عروبة ، عن قتادة . ثم من طريق شعبة ، عن قتادة — بزيادة « أبي علقمة » . ومنه يظهر أن شعبة رواه عن قتادة بالوجهين : بإثبات أبي علقمة وحذفه .

وكذلك رواه أبو داود : ٢١٥٥ ، من طريق ابن أبي عروبة ، عن قتادة .

وكذلك رواه النسائى ٢ : ٨٥ ، من طريق ابن أبي عروبة .

وكذلك رواه البيهتي ٧ : ١٩٧٧ ، من طريق ابن أبي عروبة .

ورواه الترمذي أيضاً ٤ : ٨٦ ، من طريق همام ، عن قتادة . ثم قال : ﴿ وَلاَ أَعَامُ أَنْ أَحَداً فَا لَا التَّرِمذي . وما لم يعلمه ذكر أبا علقمة في هذا الحديث ، إلا ما ذكر همام عن قتادة ﴾ . هكذا قال الترمذي . وما لم يعلمه هو علمه غيره ، فقد تابع هماماً على ذلك — سعيد بن أبي عروبة ، وشعبة ، كما تبين من الروايات

معمر ، محدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي الحليل ، عن أبي سعيد قال : نزلت في يوم أوطاس . أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك ، فقال : « والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم » ، يقول : إلا ما أفاء الله عليكم . قال : فاستحللنا بها فروجهن .

\* \* \*

وقال آخرون ممن قال: « المحصنات ذوات الأزواج في هذا الموضع »: بل هُن ّ كل ذات زوج من النساء ، حرام ً على غير أزواجهن ، إلا ّ أن تكون مملوكة اشتراها مشترٍ من مولاها، فتحل للشتريها، ويُبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها.

#### \* ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن المعاوية ، عن المعاوية ، عن المعاوية ، عن المعاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله في قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، قال : كل ذات زوج عليك حرام ، إلاأن تشتريها ، أو ما ملكت يمينك .

۸۹۷۳ حدثني المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : أنه سئل عن الأمة تُباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد الله يقول : بيعُها طلاقهُها ، ويتلو هذه الآية : « والمحصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم » . (١)

الماضية . وقد تعقب ابن كثير الترمذي بذلك ، حين خرج الحديث في تفسيره ٢ : ٣٩٩ . وأيا ما كان، فالحديث صحيح، من الوجهين – كما قلنا – وكما خرجه مسلم في صحيحه منهما .

وقد ذكره السيوطى ٢ : ١٣٨ – ١٣٨ ، دون بيان الخلاف فى الإسناد ، وزاد نسبته للفريابي ، وابن أب شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبي يعلى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطحاوى ، وابن حبان . تنبيه : زدنا فى الإسناد : ٨٩٧٠ [عن أبي الخليل] ، لأنه هو الصواب ، وهو الموافق لرواية أحمد : ١١٧١٤ ، من طريق الثورى . فحذفه من الإسناد هنا خطأ من الناسخين .

<sup>(</sup>١) الأثر: ٨٩٧٣ – في المطبوعة : وحدثنا أحمد بن جعفر ، عن شعبة » ، وهو خطأ محض ، والصواب من المخطوطة ، و «محمد بن جعفر » المعروف بغندر ، كان ربيب شعبة ، وجالسه نحواً من عشرين سنة ، وروى عنه فأكثر ، وقد سلف في الأسانيد مثات من المرات .

١٩٧٤ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله في قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك = وكان يقول : بيعُ الأمة طلاقُها .

معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب قوله : « والمحصنات من النساء » ، قال : قال : قال : قال : همر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب قوله : « والمحصنات من النساء » ، قال : هن ذوات الأزواج ، حرَّم الله نكاحهن ، إلاما ملكت يمينك ، فبيعلها طلاقلها = قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك :

٨٩٧٦ حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن الحسن فى قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، قا : إذا كان لها زوج ، فبيعمُها طلاقهُها .

٨٩٧٧ حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أن أبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك قالوا : بعمُها طلاقهُها .

٨٩٧٨ ــ حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أن أبي بن كعب وجابراً وابن عباس قالوا : بيعُها طلاقهُها .

٨٩٧٩ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عمر بن عبيد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال قال عبد الله: بيعُ الأمة طلاقهُها. (١)

٥/٤ - ٨٩٨٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان،
 عن منصور = ومغيرة والأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله قال، بيع الأمة طلاقها.

٨٩٨١ حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا مؤمّل قال، حدثنا سعيد ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٩٧٩ – «عمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي» ثقة . مترجم في التهذيب .

حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله مثله .

۸۹۸۲ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله مثله.

م ١٩٨٣ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن خالد، عن عَلَمَ عَنْ عَلَمَ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَكْرَمَة، عن ابن عباس، قال: طلاق الأمة ستُّ: بيعها طلاقها، وعتْقُها طلاقها، وهبتُها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها، (١)

١٩٨٤ - حدثنى أحمد بن المغيرة الحمصى قال، حدثنا عمان بن سعيد، عن عيسى بن أبي إسحق، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها. (٢)

٨٩٨٥ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى ، عن عوف ، عن الحسن قال : بيع الأمة طلاقها ، وبيعله طلاقها .

٨٩٨٦ – حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا خالد ، عن أبى قلابة قال : قال عبد الله : مشتريها أحق ببِبُضْعها = يعنى الأمة تباع ولها زوج .

(۱) الأثر : ۸۹۸۳ – ابن كثير ۲ : ۲۰۰۰ ، والدر المنثور ۲ : ۱۳۸ . وفي ابن كثير : «خليد ، عن عكرمة » ، والصواب ما في التفسير ، وهو خالد الحذاء : «خالد بن مهران » ، وقد سلف رقم : ۱۹۸۳ ، ۳۹۱۲ م ، ۷۶۲۷ .

وفى هذه الأصول جميعاً : «طلاق الأمة ست» ، ولم يذكر غير خس منها ، وفيها جميعاً علامة استشكال وتنبيه على هذا الخرم . وقد استظهرت أن يكون سادسها ﴿ وَ إِرْ مُهَا ظَلَاقُهَا ﴾ وكأنه الصواب إن شاء الله ، فإن و راثة الأمة مطلقة لها .

( ٢ ) الأثر: ٨٩٨٤ – « أحمد بن المغيرة » ، هو : « أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار » = « أبو حميد الحمصي » مضت ترجمته برقم : ٧٥٧٠ ، ١٥٧٥ .

و ه عبَّان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي » ، ثقة ، كان يقال : « هو من الأبدال » ، مات سنة ٢٠٩ . مترجم في التهذيب .

وأما «عيسى بن أبي إسحق» فكأنه «عيسى بن يونس بن أبي إسحق السبيعي» وقد رأى جده أبا إسحق السبيعي المتوفى فيم اختلف فيه من سنه ١٢٦ – ١٢٩ ، ولم أجده روى عن «الأشعث بن سوار الكندي»، للتوفي سنة ١٣٦، ولكنه إذ كان رأى جده، فقد كان إذن خليقاً أن يروى عن الأشعث. ٨٩٨٧ \_ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن الحسن قال: طلاق الأمة بيعُها .

٨٩٨٨ حدثنا حميد قال ، حدثنا سفيان بن حبيب قال ، حدثنا يونس ، عن الحسن : أن أُبيَدًا قال : بيعها طلاقها .

٨٩٨٩ ــ حدثنا أحمد قال، حدثنا سفيان ، عن خالد، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج ، فسيِّدها أحق ببُضْعيها .

٨٩٩٠ حدثنا حيد قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنى سعيد، عن قتادة، عن أبى معشر، عن إبراهيم قال: بيعُها طلاقهُها. قال: فقيل لإبراهيم بخبيْعيه ؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئةً.

وقال آخرون: بل معنى « المحصنات » فى هذا الموضع: العفائف. قالوا: وتأويل الآية: والعفائف من النساء حرام أيضاً عليكم ، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسُنَّة وشُهود ، من واحدة إلى أربع . (١)

(١) قوله : «وسنة » هكذا جاء هنا في المخطوطة والمطبوعة ، وكذلك يأتى في الأثر التالى : ٨٩٩٨ ، وخرجه السيوطى في الدر ، مثله ، وفيه «وسنة » أيضاً . وأذا في شك من هذا اللفظ ، ومن اللفظ الذي سيأتى في الأثرين : ٩٠٠٨ ، ٩٠٠٨ ، وهو «وبينة » ، ومجيئها في هذين الأثرين لا يحتمل قط أن تكون «بالسنة » أو «بسنة » ، حتى أقول إن صوابه فيهما «سنة » . أما «سنة » في هذا الموضع ، فيحتمل السياق أن تكون : «وصداق وبينة وشهود » . وأيضاً ، لم أعرف ما «البينة » في النكاح ، كما سترى في التعليق على الأثرين : ٩٠٠٨ ، ٩٠٠٨ .

أما «سنة » في هذا الموضع ، وفي الأثر : ١٩٩١ ، فإني نظرت فلم أجد أركان النكاح ، سوى الصداق واليلي والشهود . وقد اختلف العلماء في « الولى » أشرط هومن شروط صحة النكاح ، أم ليس بشرط = واختلفوا في أنه من شروط تمام العقد ، أم من شروط صحته . ورأيت سبب اختلافهم أنه لم تأت في « الولى » واشتراطه آية هي نص ظاهر . بل جاء في السنة ، سنة وسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا فكاح إلا بولى » ، وإن اختلفوا في محامل هذا الحديث ، وهو اختلاف مفصل في كتب الفقه . فبدائي أن ما جاء في لفظ أبي جعفر ، من خبر أبي العالية رقم : ١٩٩١ ، إنما سماه أبو العالية « سنة » ، وهو يريد « الولى » ، لأنه مجيئة في السنة ، لا في ظاهر القرآن .

هذا ما استظهرته ، فن أصاب ، وجهاً غير هذا الوجه فعلمنيه ، فجزاه الله خيراً ، وشكر له ما أفاد . وافظر التعليق على الأثرين : ٩٠٠٨ ، ٩٠٠٨ .

#### » ذكر من قال ذلك:

معنى حجاج ، عن أبي العالية قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبي جعفر ، عن أبي العالية قال ، يقول : « انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » ، ثم حرّم ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، قال : فرجع إلى أول السورة ، إلى أربع ، فقال : هن حرام "أيضاً إلا" بصداق وسُنه وشهود . (١)

معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : أحل الله لك أربعاً في معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : أحل الله لك أربعاً في أول السورة ، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك = قال معمر ، وأخبرني ابن طاوس ، عن أبيه : « إلا ما ملكت يمينك » ، قال : فزوجك ما ملكت يمينك ، يقول : حرم الله الزنا ، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك .

۸۹۹۳ – حدثنى على بن سعيد بن مسروق الكندى قال، حدثنا عبد الرحيم ابن سليان ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين قال ، سألت عبيدة عن قول الله تعالى : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم » ، قال : أربع .

۱۹۹۶ – حدثنی علی بن سعید قال ، حدثنا عبد الرحیم ، عن أشعث بن سوار ، عن ابن سیرین ، عن عبیدة ، عن عمر بن الخطاب مثله .

٨٩٩٥ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير فى قوله : « والمحصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم » ، قال : الأربع ، فما بعدهن "حرام .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨٩٩١ – خرجه السيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٣٨ ، ونسبه لابن جرير : وعبد بن حميد ، ولفظه : «إلا لمن نكح بصداق . . . » وانظر التعليق السالف .

١٩٩٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء عنها فقال : حرم الله ذوات القرابة . ثم قال : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، يقول : حرم ما فوق الأربع منهن .

۸۹۹۷ — حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « والمحصنات من النساء » ، قال : الحامسة والمحرمة الأمهات والأخوات .

ذكر من قال : «عنى بالمحصنات فى هذا الموضع ، العفائف
 من المسلمين وأهل الكتاب .

۸۹۹۸ – حدثنی اسمق بن ابراهیم بن حبیب بن الشهید قال، حدثنا عتاب ابن بشیر، عن خصیف، عن مجاهد، عن ابن عباس فی قوله: « والمحصنات » قال: العفیفة العاقلة، من مسلمة أو من أهل الكتاب.

٨٩٩٩ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن دريس، عن بعض أصحابه،
 عن مجاهد: « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، قال: العفائف.

وقال آخرون: « المحصنات » في هذا الموضع ، ذوات الأزواج ، غير أن الذي حرَّم الله منهن في هذه الآية ، الزنا بهن "، وأباحهن بقوله: « إلا ما ملكت أيمانكم » بالنكاح أو الملك .

» ذكر من قال ذلك :

۱۰۰۰ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله تعالی : « والمحصنات » ، قال : نهی عن الزنا .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « والمحصنات من النساء » قال : نهى عن الزنا ، أن تنكح المرأة زوجين .

ابن صالح، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « والمحصنات من النساء الله بن صالح، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم » ، قال : كل ذات زوج عليكم حرام ، إلا الأربع اللائى ينكحن بالبيانية والمهر . (١)

۹۰۰۳ حدثنا أحمد بن عثمان قال، حدثنا وهب بن جرير قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا ألم عن سعيد بن المسيب : أبي قال ، سمعت النعمان بن راشد يحدَّث، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب : أنه سئل عن المحصنات من النساء ، قال : هن ذوات الأزواج . (۲)

٩٠٠٤ حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۰۲ - لم أعرف ما أراد بقوله : «يتكحن بالبينة» ، وسيأتى مثله فى الأثر رقم : ۸۰۰۸ ، وقد وجدت فى حديث رواه الامام أحمد فى مسنده ؛ : ۸۵ ، والحاكم فى المشتدرك ٢ : ١٧٧ - ١٧٤ ، من حديث ربيعة بن كعب الأسلمى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى حى من الأنصار ، ليتزوج امرأة منهم قال : « فأكرموفى و زوجونى وألطفوفى ولم يسألوفى البينة . فرجعت حزيناً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بالك ؟ فقلت : يا رسول الله ، أثبت قوماً كراماً فزوجونى وأكرمونى ولم يسألونى البينة ! فن أين لى الصداق ؟ » الحديث . فلا أدرى أهذا هذا ؟ !

وقد أشكل على ما أراد ابن عباس فى هذا الحديث ، وفى الذى يليه : ٩٠٠٨ ، بقوله : « بالبينة والمهر » أو « ببينة ومهر » ، كما أشكل على لفظ « سنة » فى ص : ١٥٨ تعليق : ١ ، والأثر : ٨٩٩١ ، فانظره هناك . ورحم الله عبداً علم جاهلا .

وهذا الأثر خرجه السيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٣٨ ، ونسبه لابن أبي حاتم ، والطبراني .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٠٠٣ – «أحمد بن عبَّان بن أبي عبَّان النوفل » المعروف بابن أبي الجوزاء ، روى عنه أبو جعفر في التاريخ ٢ : ٢٠٥٥ جذا الإسناد نفسه ، وهو غير «أحمد بن عبَّان بن حكيم الأودى » الذي يروى عنه أبو جعفر أيضاً في غير هذا الموضع ، وقد صرح أبو جعفر في إسناده في التاريخ بأنه «المعروف بابن أبي الجوزاء» . مترجم في التهذيب .

أيمانكم » ، قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين ، وقال على : ذوات الأزواج من المشركين .

م ٩٠٠٥ حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، عن ابن عباس في قوله: « والمحصنات من النساء » ، قال: كل ذات زوج عليكم حرام.

٩٠٠٦ ـ حدثني المثنى قال، حدثني الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن عبد الكريم ، عن مكحول نحوه .

۹۰۰۷ ـ حدثنا شريك ، عن الصلت بن بهرام ، عن إبراهيم نحوه . (۱)

۹۰۰۸ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أيمانكم » إلى « وأحل لكم ما وراء ذلكم » ، يعنی ذوات الأزواج من النساء ، لايحل نكاحهن . يقول : لا تُخبَب ولاتعد ، فتنشز على زوجها . (۲) وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومه و فهی من المحصنات التی حرّم الله = «إلا ما ملكت أيمانكم»، يعنی التی أحل الله من النساء ، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنی وثلاث ورباع . (۳)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٠٠٧ - «الصلت بن بهرام التميمي» مضى برقم : ٢٢٣.

<sup>(</sup> ٧ ) في المطبوعة : « لا تخلب » ، وهو كأنه من « الحلب » ، وهو من قولهم : « خلب المرأة عقلها » ، سلجا إياه بحلو حديثه وخداعه . وفي المخطوطة « محلب » غير منقوطة ، وكذلك في الدر المنثور ٧ : ١٣٨ ، ولكني آثرت قرامتها « تخبب » ، لأنه هو اللفظ المستعمل في إفساد النساء على أزواجهن . يقال : « خبب عليه امرأته أو عبده أو صديقه » : أفسده عليه بمكره وغشه وخداعه ، قال الفرزدق ، في قوم اتهمهم بإنساد زوجته النوار عليه :

وَإِنَّ أَمْرًا أَمْسَى يُخَبِّبُ زَوْجَتِي كَمَاشٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَى بَسْتَبِيلُهَا وَإِنَّ أَمْرًا أَمْسَى يُخَبِّبُ زَوْجَتِي كَمَاشٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَى بَسْتَبِيلُهَا وَبِسْ طَةُ أَيْدٍ يَمْنَعُ الضَّيْمَ طُولُها وَمِنْ دُونِ أَبْوَ ال اللَّهُ الضَّيْمَ طُولُها

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٠٠٨ – خرجه السيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٣٨ ، ونسبه لاين جرير ،

وقال آخرون: بل هن رنساء أهل الكتاب \* ذكر من قال ذلك:

٩٠٠٩ — حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عيسى ابن عبيد ، عن أيوب بن أبى العَوْجاء ، عن أبى مجلز فى قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، قال : نساء أهل الكتاب . (١)

وقال آخرون: بل هن الحراثر. « ذكر من قال ذلك:

٩٠١٠ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنی حماد بن مسعدة قال ، حدثنا سلیان ،
 عن عزرة فی قوله : « والمحصنات من النساء » ، قال : الحرائر . (٢)

وابر أب ساتم . وانظر التعليق على الآثر : ٩٠٠٢ ، في إشكال معنى « بينة » هنا . وانظر أيضاً ص : ١٥٨ تعليق : ١ ، والتعليق على الآثر : ١٩٩٨ .

(۱) الأثر : ۹۰۰۹ – ه يحيى بن واضح الأنصارى ، أبو تميلة » ، سلفت ترجمته مراراً منها : ۲۹۱ ، ۲۹۱ . و ه عيسى بن عبيد بن مالك المروزى – الكندى » ، يروى عن أبي مجلز ، ولكنه روى عنه أبو تميلة يحيى بن واضح . وذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في التهذيب .

و «أيوب بنُ العوجاء القرشي» ، روى عن عكرمة ، وعلباء ابن أحمر . روى عنه الحسين ابن واقد ، والمبارك بن مجاهد، وعيسى بن عبيد المروزى ، وأيوب . يعد فى الخراسانيين، وهو مروزى . مترجم فى الكبير ٢٠٤/١/١ ، واين أبى حاتم ٢٠٤/١/١ . وكان فى المخطوطة والمطبوعة : «أيوب عن أبى العوجاء»، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت . و «أبو مجلز » هو «لاحق بن حميد » سلفت ترجمته فى رقم : ٢٦٣٤ .

(٢) الأثر : ٩٠١٠ - « حماد بن مسعدة البصرى» ، ثقة ، من شيوخ أحمد . مضى برقم :

و «سليمان» : هو : سليمان التيمي .

و «عزرة » هو : عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي ، مضى برقم : ٢٧٥٣ ، ٢٧٥٣ ، وفي هذه الأخيرة خطأً (عروة) ، والصواب «عزرة » فليصحح .

وكان في المطبوعة : «سليمان بن عرعرة» ، ولا أدرى من أين جاء بها الطابع ، وإن كان «سليمان بن عرعرة بن البرند» مترجماً في ابن أبي حاتم ١/١/٤/١ ، وكان في المخطوطة «سليمان

وقال آخرون : « المحصنات » هن العفائف وذوات الأزواج ، وحرام كُلُّ من الصنفين إلا "بنكاح أو ملك يمين . \* ذكر من قال ذلك :

البيث عقيل ، حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، وسئل عن قول الله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » الآية ، قال : نرى أنه حرا م في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن = والمحصنات ، العفائف = ولا يحللن إلا بنكاح أو ملك يمين . والإحصان إحصانان: إحصان تزويج ، وإحصان عنفاف ، في الحرائر والمملوكات . كل ذلك حرام الله ، إلا بنكاح أو ملك يمين .

وقال آخرون: نزلت هذه الآية في نساء كن ما جرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج، فيتزوّجُهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجُهن مهاجرين، فنهى المسلمون عن نكاحهن.

#### ذكر من قال ذلك :

9.۱۲ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، حدثنى حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي سعيد الحدرى قال : كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أز واجهن، فمنعناهن = يعنى بقوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » . (1)

ابن عزرة » ، وليسن في الرواة «سليمان بن عزرة » ، فظاهر أنه «سليمان عن عزرة » وعزرة ، يروى عن سليمان التيمي وقتادة .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۹۰۱۲ - « حبيب بن أبي ثابت » هو: « حبيب بن قيس بن دينار » ، ويقال: «حبيب بن قيس بن دينار » ، ويقال: «حبيب بن هند »، ويقال « حبيب بن هند »، ويقال « حبيب بن هند »، ويقال وأنس بن مالك ، وزيد بن أرقم ، ومجاهد ، وعطاء ، وطاوس. وذكره أبو جعفر الطبرى في طبقات الفقهاء . لم يذكر له رواية عن أبي سميد الحدرى . وهو ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير ١/٣/١٣١ وابن أبي حاتم ١٠٧/٢/١ .

والأثر خرجه السيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٣٨ ، ولم ينسبه إلا لابن جرير .

7/0

وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبساً عليهم تأويل ذلك .

9.۱۳ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا معبة ، عن عمرو بن مرة قال ، قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سنُئل عن هذه الآية : « والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، فلم يقل فيها شيئاً ؟ قال فقال : كان لا يعلمها .

9.1٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، عن مجاهد قال : لو أعلم من يفسر لى هذه الآية ، لضربت إليه أكباد الإبل ، قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » إلى قوله : « فما استمتعتم به منهن » ، إلى آخر الآية . (١)

قال أبو جعفر: فأما «المحصنات»، فإنتهن جمع « مُعْصَنة »، وهي التي قد مُنسع فرجها بزوج. يقال منه: « أحمْصَن الرجل ُ امرأته فهو يُحمْصنها إحصاناً » ، « وحمَصُنت هي فهي تحمْصُن حصانة »، إذا عفتَت = « وهي حاصِن من النساء »، عفيفة ، كما قال العجاج:

وَ حَاصِنٍ مِنْ حَاصِنَاتٍ مُلْسٍ عَنِ الأَذِّي وَ عَنْ قِرَ افِ الْوَقْسِ (٢)

ويعنى بقوله : « الأذى » العيب . ويروى « من الأذى » ، وهو جيد أيضاً . و « القراف » المخالطة ، مصدر « قارف المحر، مقارفة وقرافاً » داناه وخالطه . فقالوا منه : « قارف الحرب البعمر » ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٠١٤ -- «عبد الرحمن بن يحيى» ، لم أعرف من يكون ؟ وهذا الأثر خرجه السيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٣٩ ، لم ينسبه لغير ابن جرير .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٧٩ ، واللسان (حصن) (قنس) و(وقس) . وقد سلف من هذه القصيدة أبيات في ٣ : ٣٠ ، و يذكر فيها أيا العباس السفاح وخلافته ، وهذا الشعر في ديوانه ملفق غير متصل ، فلذلك لم أستطع أن أميز الآن ، من على بقوله : «وحاصن » ، وكأنه عنى أم أبي العباس وهو وقوله : «ملس » مع «ملساء » ، وأراد بها البراءة من كل عيب يذم ، كالشيء الأملس وهو البرى، من الحشونة والعيوب والأبن ، ويقول المتلمس ، وصدق العربي الحر :

فَلاَ تَقْبَلَنْ ضَيْمًا مَخَافَةً مِيتَةٍ ، وَمُوتَنْ بِهَا حُرًّا وَجِلْدُكَ أَمْلَسُ

ويقال أيضاً ، إذا هي عَفَّت وحفيظت فرجها من الفجور: «قد أحصنت فرجها فهي مُعْصِنة »، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَمَرْ يَمَ ابْنَةَ عِثْرَ انَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها ﴾ فرجها فهي مُعْصِنة »، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَمَرْ يَمَ ابْنَةَ عِثْرَ انَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها ﴾ [سورة التحريم : ١٢] ، يمعني : حفظته من الريبة ، ومنعته من الفجور . وإنما قيل لحصون المدائن والقرى : «حُصُون» ، لمنعها من أراد ها وأهلها ، وحفظيها ما وراءها من بغاها من أعدائها . ولذلك قيل للدرع : «درع حصينة » .

فإذ كان أصل «الإحصان» ما ذكرنا من المنع والحفظ ، فبيّن "أن معنى قوله : 
« والمحصنات من النساء » ، والممنوعات من النساء حرام عليكم إلا " ما ملكت أيمانكم . 
وإذ كان ذلك معناه ، وكان الإحصان قد يكون بالحرية ، كما قال جل 
ثناؤه : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الّذِينَ أُوتُوا الكتابَ مِن قَبْلِكُم ﴾ [سورة المائدة : ٥] \* 
ويكون بالإسلام ، كما قال ثعالى ذكره : ﴿ فَإِذَا أُحْصِن قَبْلُ أَبّين يَفاحِشَة 
فَمَلَيْمِن فَصْفُ مَا عَلَى الْمُحصَنَات مِن المَذَاب ﴾ [سورة النساء : ٢٥] = ويكون 
بالعفة ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَات ثُم المُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة 
مُسَمِدًا ﴾ [سورة النور : ٤] = ويكون بالزوج = (١) ولم يكن تبارك وتعالى خص 
شهداء ﴾ [سورة النور : ٤] = ويكون بالزوج = (١) ولم يكن تبارك وتعالى خص 
تكون كل مُحْصنة بأى معانى الإحصان كان إحصانها ، حراماً علينا سفاحاً أو 
تكون كل مُحْصنة بأى معانى الإحصان كان إحصانها ، حراماً علينا سفاحاً أو 
نكاحاً إلا ما ملكته أيماننا منهن بشراء ، كما أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه ، أو 
نكاحاً إلا ما ملكته أيماننا منهن بشراء ، كما أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه ، أو 
نكاحاً على ما أطلقه لنا تنزيل الله .

داناه شيء منه ، وهو المراد هنا ، أي ملابسة الداء ، و « الرقس » ، الجرب ، وضرب الجرب مثلا للفاحشة والعيب .

<sup>(</sup>١) هذه عطوف متتابعة ، والسياق : وإذ كان ذلك معناه ، وكان الإحصان قد يكون بالحرية . . . ويكون بالإسلام . . . ويكون بالعفة . . . ويكون بالزوج . . . = ثم عطف مرة أخرى على أول الكلام فكان سياقه : وإذ كان ذلك معناه . . . ولم يكن

تبارك وتعالى خص محصنة دون محصنة . ( ٢ ) هذا جواب « إذ » ، والسياق : و إذ كان ذلك معناه . . . فواجب أن تكون كل محصنة .

فالذى أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر: الأربع ، سوى اللّواتى حُرِّ من علينا بالنسب والصهر = ومن الإماء: ما سبينا من العدو ، سوى اللواتى وافق معناهن معنى ما حُرِّ م علينا من الحرائر بالنسب والصهر ، فإنهن والحرائر فيا يحل ويحرُ م بذلك المعنى ، متفقات المعانى = وسوى اللّواتى سبيناهن من أهل الكتابين ولهن أزواج ، فإن السّباء يحلّهن لمن سبّاهن بعد الاستبراء ، وبعد إخراج حق الله تبارك وتعالى الذى جعله لأهل الحُمس منهن .

فأما السِّفاح ، فإن الله تبارك وتعالى حرّمه من جميعهن ، فلم يحلّه من حُرّة ولا أمة ، ولا مسلمة ، ولا كافرة مشركة .

وأما الآمة التي لها زوج ، فإنها لا تحل للكها إلا بعد طلاق زوجها إياها ، و وفاته وانقضاء عدتها منه . فأما بيع سيدها إياها ، فغيرُ موجب بينها وبين زوجها فراقاً ولا تحليلاً لمشتريها ، لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (١) أن فنه خير بريرة إذ أعتقتها عائشة ، بين المنقام مع زوجها الذي كان ساد تنها زوجها أنه خير بريرة إذ أعتقتها عائشة ، بين المنقام مع زوجها وسلم عين عائشة إياها لها طلاقاً ، لم يكن لتخيير النبي لها طلاقاً . ولوكان عتقها وزوال مملك عائشة إياها لها طلاقاً ، لم يكن لتخيير النبي صلى إلله عليه وسلم إياها بين المقام مع زوجها والفراق ، معنى = ولوجب بالعتى الفراق ، (٢) وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق . فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق ، كان معلوماً أنه لم يخير بين وسلم بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق ، كان معلوماً أنه لم يخير بين للعتق = الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها = البيع ، الذي هو زوال ملك مالك مالك المملوكة ذات الزوج عنها = البيع ، الذي هو زوال ملك مالك مالك المملوكة ذات الزوج عنها ولا بواحد منهما لا ثبه بينها وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما اولا يجب بهما ولا بواحد منهما لا يواحد منهما الغلوقة ، وقد وجب بالمتق الفراق » ، وهو خطأ بين ، والصواب ما في المطبؤة . من صحيحه من عليه المطبؤة : « وقد وجب بالمتق الفراق » ، وهو خطأ بين ، والصواب ما في المطبؤة . من صحيحه من عليه المطبؤة . « وقد وجب بالمتق الفراق » ، وهو خطأ بين ، والصواب ما في المطبؤة . من صحيحه .

طلاق ]، (١) وإن اختلفا في معان أُخر: من أن لها في العتق الخيارُ في المقام مع زوجها والفراق ، لعلة مفارقة معنى البيع، وليس ذلك لها في البيع .

قال أبو جعفر: فإن قال قائل : وكيف يكون معنيًا بالاستثناء من قوله : « والمحصنات من النساء » ، ما وراء الأربع ، من الحمس إلى ما فوقهن بالنكاح ، والمنكوحات به غير مملوكات ؟ .

قيل له: إن الله تعالى لم يخص بقوله: « إلا ما ملكت أيمانكم »، المملوكات الرقاب ، دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها ، بل عم بقوله: « إلا ما ملكت أيمانكم » ، كلا المعنيين = أعنى ملك الرقبة ، وملك الاستمتاع بالنكاح = لأن جميع ذلك ملكته أيماننا . أما هذه فملك استمتاع ، وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها . ومن اد عى أن الله تبارك وتعالى عنى بقوله: « والحصنات من النساء » محصنة وغير محصنة سوى من ذكرنا أولا ، بالاستئناء بقوله: « إلا ما ملكت أيمانكم » ، (٢) بعض أملاك أيماننا دون بعض غير الذي دللنا على أنه غير معنى به = سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير . (٣) فلن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله .

(١) في المطبوعة : « في أن الفرقة لا يجب بها بينهما وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما طلاق » وهو كلام فاسد مختل ، غير ما في المحطوطة إذ كان ما فيها خطأ ، وزاد « بها » في قوله « لا يجب بها » ، ولا أدرى ما أراد بذلك !!

وفى المخطوطة : « فى أن الفرقة لاتجب بينها وبين زوجها بهما ، ولا بواحد منها وطلاق » . والجملة الأولى مستقيمة ، وأما «وطلاق » فإن الناسخ في أرجح قد اختلط عليه إعادة الجملة كما أثبتها ، فكتب ما كتب . والصواب إن شاء الله هو ما أثبته بين القوسين ، وهو استظهار من سياق الحجة السالفة كما ترى .

هذا، وحملة أبى جعفر من أول الفقرة ، شديدة التركيب ، ولذلك وضعت لها الخطوط الفواصل، لتفصل التفسير عن سياق الكلام، وسياقه كما يلى: « فكان نظيراً للعتق . . . البيع . . . في أن الفرقة . . . » ، يعنى أن البيع نطير العتق ، ثم فسر في خلال ذلك معنى « العتق » ومعنى « البيع » . ( ) قوله : « يعض » منصوب مفعول به لقوله « عنى يقوله » .

( ٣ ) السياق : « ومن ادعى . . . سئل البرهان » .

v/ 0

فإن اعتل معتل منهم بحديث أبي سعيد الحدرى أن هذه الآية نزلت في سبايا أوطاس =

= قيل له : إنسبايا أو طاس لم يُوطأن بالملك والسبّباء دون الإسلام . وذلك أنهن كن مشركات من عبدة الأوثان ، وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة الأوثان لا يحلل بالملك دون الإسلام ، وأنهن إذا أسلمن فرّق الإسلام بينهن وبين الأزواج ، سبايا كن أو مهاجرات . غير أنتهن إذا كُن سبايا ، حللن إذا هُن أسلمن بالاستبراء . فلا حجة لمحتج في أن المحصنات اللاتي عناهن بقوله : « والمحصنات من النساء » ، ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن ، بخبر أبي سعيد الحدري أن ذلك نزل في سبايا أوطاس . لأنه وإن كان فيهن نزل ، فلم ينزل في إباحة وطئهن بالسبّباء خاصة ، دون غيره من المعاني التي ذكرنا . مع أن الآية تنزل في معنى ، فتعم ما نزلت به إفيه وغيره ، فيلزم إحكمها جميع ماعمته ، لما قد بينا من القول في العموم والحصوص في كتابنا ﴿ كتاب البيان عن أصول الأحكام ﴾ .

### القول في تأويل قوله ﴿ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: كتاباً من الله عليكم، فأخرج «الكتاب» مُصدَّراً من غير لفظه. (١) وإنما جاز ذلك لأن قوله تعالى: «حرِّمت عليكم أمهاتكم»، إلى قوله: «كتاب الله عليكم»، بمعنى: كتب الله تحريم ما حرَّم من ذلك وتحليل ما حلل من ذلك عليكم، كتاباً. (٢)

<sup>(</sup> إ ) « المصدر » ( بضم الميم وفتح الصاد ودال مشدودة مفتوحة ) ، أى مفعولا مطلقاً ، من « التصدير » – وهو الإخراج على معنى المفعول المطلق . وانظر ما سلف ١ : ١١٧ ، تعليق : ١ ، ثم ص ١٣٨ ، ثم ص ١٣٨

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ٧ : ٢٦١ .

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

٩٠١٥ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان،

عن منصور ، عن إبراهيم قال : « كتاب الله عليكم » ، قال : ما حرَّم عليكم . ٩٠١٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال : سألت عطاء عنها فقال : « كتابَ الله عليكم » ، قال : هو

الذي كتب عليكم الأربع ، أن لا تزيدوا .

٩٠١٧ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين قال : قلت لعبيدة : « والمحصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ، ، وأشار ابن عون بأصابعه الأربع .

٩٠١٨ – حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا هشام، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : « كتاب الله عليكم » ، قال: أربع . ٩٠١٩ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا

أسباط ، عن السدى : ﴿ كتابِ الله عليكم » ، الأربع .

٩٠٢٠ ـ حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « كتاب الله عليكم »، قال : هذا أمرُ الله عليكم. قال: يريد ما حرَّم عليهم من هؤلاء وما أحلَّ لهم . وقرأ: « وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » ، إلى آخر الآية . قال : «كتاب الله عليكم »،الذي كتَّبه، وأمره الذي أمركم به. « كتاب الله عليكم » ، أمرَ الله . (١)

وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله : « كتاب الله عليكم » ، منصوب على وجه الإغراء، بمعنى : عليكم كتابّ الله ، الزموا كتابّ الله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «كتاب» فيما سلف ٣ : ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٩٠٩ ، ١٥٠٨ : « الكتاب » القرض والحكم والقضاء . ومعنى « الكتاب » القرض والحكم والقضاء .

= والذى قال من ذلك غير مستفيض فى كلام العرب. وذلك أنها لا [تكاد] تنصب بالحرف الذى تغرى به ، [إذا أخرت الإغراء ، وقدمت المغرى به ]. (١) لا تكاد تقول : « أخاك عليك ، وأباك دونك »، وإن كان جائزاً . (٢)

والذي هو أولى بكتاب الله: أن يكون محمولاً على المعروف من لسان من نزل بلسانه . هذا ، مع ما ذكرنا من تأويل أهل التأويل ذلك بمعنى ما قلنا ، وخلاف ما وجلّه إليه من زعم أنه نُصب على وجه الإغراء.

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُم ۗ أَن تَبْتَنُواْ بِأَمْواٰلِكُم ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

- فقال بعضهم : معنى ذلك : وأحل لكم ما دون الخمس ، أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح.

ذكر من قال ذلك :

٩٠٢٢ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن هشام ،

<sup>(</sup>١) هذه الجملة التي بين القوسين ، لابد منها لصحة هذا القول ، وقوله : «تكاد» قبلها بين القوسين ، ضرورة زيادتها أيضاً ، وإلا لم يكن لقوله بعد : «وإن كان ذلك جائزاً » معي ، فإنه يكون قد نني بمرة واحدة ، أن تنصب العرب بالحرف الذي تغرى به ، إذا أخرته . وهو تناقض . واستظهرت الجملة الثانية بما سلف من كلامه في ١ : ١٢٠ ، في الإغراء أيضاً . (٢) وانظر أيضاً معافى القرآن الفراء ١ : ٢٦٠ ،

عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلمانى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » ، يعنى : ما دون الأربع.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم: مـَن سَمَّى لكم تحريمه من أقاربكم.

» ذكر من قال ذلك :

٩٠٢٣ ـ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن أو ابن جريج قال : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » ، قال : ما وراء ذات القرابة = « أن تبتغوا بأموالكم » ، الآية .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم: عدد ما أحل لكم من المحصنات من النساء الحرائر ومن الإماء )

« ذكر من قال ذلك:

٩٠٢٤ ـ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة فى قوله: « وأحل لكم ما وراء ذلكم » ، قال: ما ملكت أيمانكم .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، ما نحن مبينوه ، وهو أن الله جل ثناؤه بين لعباده المحرَّمات بالنسب والصهر ، ثم المحرمات من المحصنات من النساء ، ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرَّمات المبيَّنات فى هاتين الآيتين ، أن نبَّتغيه بأموالنا نكاحاً وملك يمين ، لا سفاحاً .

فإن قال قائل: عرفنا المحلَّلات اللواتي هن وراء المحرَّمات بالأنساب والأصهار، فما المحلَّلات من المحصّنات والمحرمات منهن؟

قيل : هو ما دون الحمس من واحدة إلى أربع ـ على ما ذكرنا عن عبيدة

والسدى – من الحرائر . فأما ما عدا ذوات الأزواج ، فغير عدد محصور بملك اليمين . وإنما قلنا إن ذلك كذلك ، لأن قوله : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » ، عام في كل محليّل لنا من النساء أن نبتغيها بأموالنا . فليس توجيه معنى ذلك إلى بعض منهن بأولى من بعض ، إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجيّة يجب التسليم لها . ولا حُجة بأن ذلك كذلك كذلك .

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » .

فقرأ ذلك بعضهم : ﴿ وَأَحَلَ ۚ لَـكُمْ ﴾ بفتح « الألف» من « أحل » بمعنى : كتب الله عليكم ، وأحل لكم ما وراء ذلكم .

وقرأه آخرون : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾ ، اعتباراً بقوله : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ الْمَهَاتُكُمْ ﴾ ، اعتباراً بقوله : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ الْمَهَاتُكُمْ ﴾ ، « وأحل لكم ما وراء ذلكم » .

قال أبو جعفر : والذي نقول في ذلك ، أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قرأة الإسلام ، غير مختلفتي المعنى ، فبأيِّ ذلك قرأ القارئ فمصيبٌ الحقّ.

وأما معنى قوله: « ما وراء ذلكم » ، فإنه يعنى : ما عدا هؤلاء اللواتى حرَّمتهن عليكم = « أن تبتغوا بأموالكم » ، يقول: أن تطلبوا وتتلمسوا بأموالكم ، (۱)إما شراء ً , بها ، وإما نكاحاً بصداق معلوم ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَيَكُفُرُ وَنَ بِما وَرَاءَه ﴾ [سورة البقرة : ٩١] ، يعنى : بما عداه و بما سواه . (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر : «ابتغی» فیما سلف ۳ : ۸۰۵/۱ : ۱۹۳ : ۱۹۳ ، ۵۲۵ ، ۲/۱۲۳ : ۱۹۹ ، ۵۳ ، ۷/۵۷ . ۳۰ . ۷/۵۷ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر «وراء» فیما سلف ۲ : ۳۶۸ ، ۳۶۹ ، وبعانی القرآن للفراء ۱ : ۲ ، ۲۱۱ .

وأما موضع: «أن » من قوله: «أن تبتغوا بأموالكم » فرفع ، ترجمة عن « ما » التي في قوله: (١) « وأحل لكم ما وراء ذلكم » في قراءة من قرأ « وأحل " ، بضم « الألف » = ونصب على ذلك في قراءة من قرأ ذلك: « وأحل " ، بفتح « الألف » . وقد يحتمل النصب في ذلك في القراءتين ، على معنى : وأحل " لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا . فلما حذفت « اللام » الحافضة ، اتصلت بالفعل قبلها فنصبت . (٢) وقد يحتمل أن تكون في موضع خفض ، بهذا المعنى ، (٣) إذ كانت « اللام » في هذا الموضع معلوماً أن بالكلام إليها الحاجة .

### القول في تأويل قوله ﴿ تُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: « محصنين » ، أعفّاء بابتغائكم ما وراء ما حرّم عليكم من النساء بأموالكم (١) = « غير مسافحين » ، يقول : غير من انين ، كما : -

٩٠٢٥ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ،
 عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله: «محصنین » ، قال : متناكحین = «غیر مسافحین » ، قال : زانین بكل زانیة .

٩٠٢٦ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : « محصنين » متناكحين = « غير مسافحين » ، السفاحُ الزِّنا .

<sup>(</sup>١) « الترجمة » هنا هي « التفسير » ، كما ذكره الفراء في سماني القرآن ١ : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ممانى القرآن للفراء ١ : ٢٦١ .

 <sup>(</sup>٣) فى المخطوطة والمطبوعة : «فهذا المعنى» ، وهو خطأ شديد الفساد .
 (٤) انظر تفسير «الإحصان» فيها سلف قريباً : ١٦٥ ، ١٦٦ .

٩٠٢٧ - حدثنا محمد بن الحسين قال ،حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: « محصنين غير رُناة .

# القول في تأويل قوله ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ۚ فَأَتُوهُنَ ۗ فَأَتُوهُنَ ۗ أَشُورَهُنَ فَرِيضَةً ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « فما استمتعتم به منهن» .

فقال بعضهم : معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهن – يعنى : من النساء = « فَآ تُوهِن أَجُورِهِن فَريضة » ، يعنى : صدقاتهن ، فريضة معلومة . (١) \*\*
\* ذكر من قال ذلك :

٩/٢٨ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ٥/٨ ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: « فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجور هن فريضة »، يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة ، فقد وجب صداقها كله = و « الاستمتاع » هو النكاح ، وهو قوله : ﴿ وَآتُوا النّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَ نَحْلَةً ﴾ [سورة النساء : ؛ ] .

٩٠٢٩ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: « فما استمتعتم به منهن » ، قال : هو النكاح .

٩٠٣٠ – حدثنا شبل ، عن ابن أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « فما استمتعتم به منهن » ، النكاح .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الاستمتاع» في «متع»، و «الإيتاء» في «أتّى»، و «الفريضة» في « فرض » من فهارس اللغة ، في الأجزاء السالفة .

٩٠٣١ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله: « فما استمتعتم به منهن » ، قال : النكاح أراد. ١٩٠٥ حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله: « فما استمتعتم به منهن فآ توهن أجو رهن فريضة » الآية ، قال : هذا النكاح ، وما فى القرآن إلا تكاح . إذا أخذتها واستمتعت بها ، فأعطها أجرها ، الصداق . فإن وضعت لك منه شيئا ، فهو لك سائغ . فرض الله عليها العدة ، وفرض لها الميراث . قال : والاستمتاع هو النكاح ههنا ، إذا دخل بها .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتّعتم به منهن بأجرٍ تمتُّع اللذة ، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بوليي وشهود ومهر .

#### ذكر من قال ذلك :

۹۰۳۳ – حدثنا أسباط ، عن السدى : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن حدثنا أسباط ، عن السدى : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن أجور هن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » ، (۱) فهذه المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، وينكح بإذن وليها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريّة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه .

٩٠٣٤ ـ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « فما استمتعتم به منهن » ، قال : یعنی نکاح المتعة .

٩٠٣٥ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا : نصير بن أبي الأشعث قال ، حدثنى ابن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبيه قال :

<sup>(</sup>١) قوله في الآية ﴿ إِلَى أَجِل مسمى ﴾ ، هو في هذا الأثر من سياق الآية عن السلى ، وانظر الآثار التالية : ٩٠٣٥ – ٩٠٤٣ ، وأنظر رد الطبرى هذه القراءة في آخر تفسير الآية .

أعطانى ابن عباس مصحفاً فقال : هذا على قراءة أبي = قال أبو كريب (١) : قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير ، فيه : ﴿ فَمَا اسْتَمَتَعْتُم بِهِ مِنْ إِلَى الْجَلِ مُسَمَّى ﴾ (٢)

٩٠٣٦ حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا داود ، عن أبي نضرة قال ، سألت ابن عباس عن متعة النساء . قال : أما تقرأ «سورة النساء » ؟ قال قلت : بلى ! قال : فما تقرأ فيها : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ ۚ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى النساء » ؟ قال قلت : بلى ! قال : فما تقرأ فيها : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ وَبِهِ مِنْهُنَّ إِلَى النساء » ؟ قال قلت : لا ! لو قرأتها هكذا ما سألتك ! قال : فإنها كذا .

٩٠٣٧ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنى عبد الأعلى قال، حدثنى داود، عن أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.

٩٠٣٨ — حدثنا ابن المشي قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس : « فما استمتعتم به منهن » . قال ابن عباس : « إلى أجل مسمى » . قال قلت : ما أقرؤها كذلك ! قال : والله لأنزلها الله كذلك ! ثلاث مرات .

٩٠٣٩ - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحق ، عن عمير : أن ابن عباس قرأ : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَمْ مُ بِدِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾.

<sup>(</sup>١) فى انخطوطة والمطبوعة «أبو بكر» ، مكان «أبو كريب» ، وهو سهو من الناسخ كما ترى .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٩٠٣٥ - « يحيى بن عيسى الرمل » ، شيخ أبى كريب ، مضت ترجمته رقم : ٢٣١٧ ، ثم ٧٤١٨ . « نصير بن أبى الأشعث » - ويقال : ابن الأشعث – العرادى الأسدى ، ويقال : ابن الأشعث – العرادى الأسدى ، وي عن أبى إسحق السبيعى وغيره . مترجم في التهذيب .

و « ابن حبيب بن أبي ثابت » ، لم أستطع أن أثبت أيهم هو ، وهم « عبد الله بن حبيب » و « عبد الله بن حبيب » و « عبد السلام بن حبيب » ، ذكرهم الدارقطي وقال : « بنو حبيب ابن أبي ثابت وكلهم ثقات » . وكان في المطبوعة : « حبيب بن أبي ثابت» أسقط « ابن » ، وهي ثابتة في المخطوطة .

وأبوه : « حبيب بن أب ثابت » ، روى عن ابن عباس ، سلفت ترجمته قريبا ، رقم : ۲۰۱۳ . ۲۸ (۱۲)

• ٤٠ ٩ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدى ، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال ، أخبرنا النضر قال ، أخبرنا شعبة = عن أبي اسحق ، عن ابن عباس بنحوه .

عنقادة قال: في قراءة أبي بن كعب: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم مُ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ . عنقادة قال: في قراءة أبي بن كعب: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم مُ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ . ٤٢ - حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا معبد ، عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » إلى هذا الموضع: « فما استمتعتم به منهن » ، أمنسوخة هي ؟ قال : لا = قال الحكم : وقال على رضى الله عنه : لولا أن عمر رضى الله عنه نهى عن المتعة ما زني إلا شقي .

٩٠٤٣ حدثنا عيسى بن عمر الثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر همره القارئ الأسدى، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: ﴿ فَمَا اسْتَمْتُعْتُمُ اللّٰمَاتُمُتَعْتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُتُعْتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمَ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمُ اللّٰمَاتُمُ اللّمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمَاتُمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآ توهن أجورَهن = لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

عبد العزيز قال ، حدثنى الرّبيع بن سبرة الجهنى ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ، حدثنى الرّبيع بن سبرة الجهنى ، عن أبيه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : استمتعوا من هذه النساء == والاستمتاع عندنا يومئذ الترويج . (١)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٠٤٤ – اختصر الطبرى رحمه الله ، أو شيخه سفيان بن وكيع – لفظ الحديث ! فأوهم شيئاً آخر غير ما يدل عليه سياقه كاملا .

وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

وأما ما روى عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : ﴿ فَمَا اسْتَمْتُمْ مُ اللَّهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ ، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين . وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الحبرُ القاطعُ العذر عمن لا يجوز خلافه .

0 0 0

وابن وكيع – شيخ الطبرى – : هو سفيان بن وكيع . وهو ضعيف ، كما بينا فيها مضى : ١٤٢ .

والحديث رواه الإمام أحمد في المسند ، كاملا : ١٥٤١٥ (ج ٣ ص ٥٠٥ – ٢٠٤ حلبي) وشتان بين أحمد وابن وكيع . فرواه عن وكيع ، جهذا الإسناد ، وفيه : «قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : استمتموا من هذه النساء . قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ، قال : فعرضنا ذلك على النساء ، فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا . قال : فذكرنا ذلك لذي صلى الله عليه وسلم ، فقال : افعلوا » – ثم ذكر القصة في تمتمه بامرأة لعشرة أيام ، وأنه بات عندها ليلة : «ثم أصبحت غادياً إلى المسجد . فإذا وسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر ، يخطب الناس يقول : ألا أيها الناس ، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله تبارك يقول : ألا أيها الناس ، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله تبارك

ورواه البيه قى ٧ : ٣٠٣ ، بنحوه من طريق أبى نعيم ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، به. وروى أخمد فى المسند حديث سبرة بن معبد فى تحريم المتعة ، مطولا ومختصراً ، من أوجه كثيرة (٣ : ٤٠٤ – ٤٠٥) .

وكذلك رواه مسلم ١ : ٣٩٥ – ٣٩٦ ، مطولا ومختصراً .

وقصة سبرة بن معبد هذه كانت فى حجة الوداع ، أو فى غزوة الفتح – على اختلاف الرواية عنه فى ذلك . وقال الحافظ فى الفتح ٩ : ١٤٧ « والرواية عنه بأنها فى الفتح أصح وأشهر » . وعلى كل حال فالنهى فيها هو الناسخ الأخير ، وقد أفاض الحافظ فى بيان النسخ مفصلا ٩ : 1٤٣ – ١٥١ .

وانظر المحلى ٩ : ١٩٥ – ٢٠٠ ، والسن الكبرى للبيهتي ٧ : ٢٠٠ – ٢٠٠ .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ ۚ فِيماً تَرَاضَيْتُمْ ۚ بِهِ مِن ۗ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيماً حَكْيِماً ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى ذلك لاحرَج عليكم، (١) أيها الأزواج ، إن أدركتكم عُسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورَهن فريضة، فيما تراضيتم به من حطَّ وبراءة ، بعد الفرض الذى سلَق منكم لهن ما كنتم فرضتم .

#### ذكر من قال ذلك :

9.50 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه قال : زعم حضري : أن رجالا كانوا يفرضون المهر ، ثم عسى أن تُدرك أحدهم العسرة ، فقال الله : « ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ».

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا جناح عليكم ، أيها الناس ، فيا تراضيتم أنتم والنساء اللواتى استمتعتم بهن إلى أجل مسمى ، إذا انقضى الأجل الذى أجلّتموه بينكم وبينهن فى الفراق، أن يزدنكم فى الأجل ، وتزيدوا من الأجر والفريضة ، (٢) قبل أن يستبرئن أرحامهن .

#### ذكر من قال ذلك :

9.٤٦ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة »، إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى ـ يعنى الأجرة التى أعطاها على تمتعه بها – قبل

 <sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الجناح » فيها سلف : ١٤٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «أن يزيدوكم في الأجل ، وتزيدون من الأجر » ، والذي في المطبوعة أجود الكلامين .

انقضاء الأجل بينهما ، فقال: « أتمتع منك أيضاً بكذا وكذا » ، فازداد قبل أن يستبرئ رحمها ، ثم تنقضي المدة . وهو قوله : « فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » ،

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا جناح عليكم ، أيها الناس ، فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم بعد أن تؤتوهن أجورهن على استمتاعكم بهن من مُقام وفراق . \* ذكر من قال ذلك :

٩٠٤٧ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » ، والتراضى : أن يوفّيها صداقها ثم يخيرها .

وقال آخرون : بل معنى ذلك ولا جناح عليكم فيا وضَعَتْ عنكم نساؤكم من صَدُ قاتهن من بعد الفريضة .

ذكر من قال ذلك :

٩٠٤٨ – حدثنى يونس قال، أخبرنا بن وهب قال: قال ابن زيد فى قوله:
 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة »، قال: إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال : معنى ذلك : ولاحرج عليكم ، أيها الناس ، فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذى جرى بينكم وبينهن ، من حط ما وجب لهن عليكم ، أو إبراء ، أو تأخير ووضع . وذلك نظير قوله جل ثناؤه : ﴿ وَآ تُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ أَفْسًا فَكُلُوه هَنِينًا مَرَيئًا ﴾ [سورة النساء : ٤] . فقول لا معنى له ، لفساد القول بإحلال جماع فأما الذى قاله السدى : ، فقول لا معنى له ، لفساد القول بإحلال جماع

امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين .

وأما قوله: « إن الله كان عليمًا حكيماً »، فإنه يعنى: إن الله كان ذا علم بما يُصلحكم، أيها الناس، في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمو رسائر خلقه، = «حكما » ". فيما يدبر لكم ولهم من التدبير، وفيما يأمركم وينهاكم، لا يدخل حكمته خلل ولا زلل. (١)

### القول في تأويل قوله ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِع ۚ مِنْكُم ۚ طَوْلًا ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى : « الطول » الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية .

٥/١١ الله فقال بعضهم : هو الفضل والمال والسَّعة . \* ذكر من قال ذلك :

9.59 - حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد فی قوله: « ومن لم یستطع منکم طولا »، قال: الغنی .

٩٠٥٠ -- حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال، حدثنا شبل، عن
 ابن أبى نجيح، عن مجاهد مثله.

عن المحدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ومن لم يستطع منكم طولا » ، يقول : من لم يستطع منكم سعة . عن الماسم قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشم قال ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «عليم» و «حكيم» في فهارس اللغة فيما سلف .

حدثنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير قوله : « ومن لم يستطع منكم طولا » ، قال : الطول الغنى .

عال ، أخبرنا هشيم ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير فى قوله: « ومن لم يستطع منكم طولا » ، قال : الطول السعة . (1)

۹۰۵۰ حدثنا أحمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « ومن لم يستطع منكم طولا » ، أما قوله : « طولا » ، فسعة من المال .

٩٠٥٦ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: « ومن لم يستطع منكم طولا » ، الآية ، قال : « طولا »، لايجد ما ينكح به حرّة .

وقال آخرون : معنى « الطول » ، فى هذا الموضع : الهموك ). « ذكر من قال ذلك :

۱۰۵۷ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثني عبد الجبار ابن عمر ، عن ربيعة: أنه قال في قوله الله : « ومن لم يستطع منكم طولا» ، قال: الطول الهوى . قال : ينكح الأمة إذا كان هواه فيها . (۲)

۹۰۵۸ – حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید: كان ربیعة یلین فیه بعض التلیین، كان یقول: إذا خشی علی نفسه إذا أحبتها – أی الأمة – وإن كان یقدر علی نكاح غیرها، فإنی أری أن ینكحها.

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۹۶ – في المطبوعة : «حدثنا ابن المثنى» بزيادة «ابن» ، وليست في المخطوطة ، وهو الصواب ، وقد مضت رواية «المثنى» عن «جبان بن موسى»، في مئات من المواضع مثل : ۲۹۸۸ ، ۲۵۲۸ ، ۲۵۶۸ ، وما سيأتي قريباً رقم : ۲۰۹۹ ، ۹۰۹۱ .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٠٥٧ - «عبد الجبار بن عمر الأيل » مضت ترجمته برقم : ٤٠٩٨ .
 وكان في المطبوعة : «عبد الجبار بن عمرو » ، وهو خطأ .

900 - حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن أبى الزبير ، عن جابر : أنه سئل عن الحرّ يتزوج الأمة ، فقال: إن كان ذا طول فلا . قيل: إن وقع حبّ الأمة فى نفسه؟ قال : إن خشى العَنتَ فليتزوجها .

• ٩٠٦٠ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن عبيدة، عن الشعبى قال: لا يتزوج الحر الأمة، إلا أن لا يجد = وكان إبراهيم يقول: لا بأس به.

المبارك موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك على ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا بن جريج قال : سمعت عطاء يقول : لا نكره أن ينكح ذُو اليسار اليوم الأمة ، إذا خشى أن يشتى بها . (١)

قال أبوجعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: معنى « الطول » في هذا الموضع ، السعة والغنى من المال ، لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرّم شيئاً من الأشياء = سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة = فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة المحرّم عليه له ، لقضاء لذة . (٢) فإذ كان ذلك إجماعاً من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول ، فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا يُحمَل له من أجل غلبة هوى عنده فيها. (٣) لأن ذلك مع وجوده لواجد الطول: لا يُحمَل له من أجل غلبة هوى عنده فيها. (٣) لأن ذلك مع وجوده

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أن يسمى بها» ، هكذا قرأ ما في المخطوطة، وصواب قرامها ما أثبت. وعنى بذلك ما مضى في الآثار السالفة من قوله : «إن خشى العنت».

<sup>(</sup>٢) استشكل معنى هذه الجملة والتى بعدها على الناشر الأول . والمعنى ، أن الله تمالى لم يحرم شيئًا ، ثم أحله من أجل غلبة الهوى أو قضاء اللذة . بل أحل المحرم ، للضرورة التى يخاف معها المضطر هلاك نفسه . فإذ كان ذلك إجماعاً من الجميع فى كل شيء حرمه ، فنكاح الإماء مثله ، لا يمكن إحلاله من أجل غلبة الهوى .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «من أجل غلبة هوى سره فيها » ، وفى المخطوطة : «من أجل غلبة هوى غيره فيها » ، وكأن صواب قراءتها ما أثبت . ولولا أن معنى «عنده » جائز صحيح ، لآثرت أن تكون «عليه » .

الطول آلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة، وليس بموضع ضرورة ترفع برخصة، (۱) كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه، فيترخص في أكلها ليحيى بها نفسه، وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والحوف على أنفسهم الهلاك منه ، ما حرم عليهم منها في غيرها من الأحوال . (۲) ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبد في حرام لقضاء لذة . وفي إجماع الجميع على أن رجلا لو غلبته هوى امرأة حرة أو أمة ، أنها لا تحل له إلا " بنكاح أو شراء على ما أذن الله يه ، ما يوضح فساد قول من قال : « معنى الطول ، في هذا الموضع : الهوى» ، وأجاز لواجد الطول لحرة نكاح الإماء .

فتأويل الآية = إذ كان الأمر على ما وصفنا = : ومن لم يجد منكم سعة من مالي لنكاح الحرائر ، فلينكح مما ملكت أيمانكم .

وأصل « الطول » الإفضال : يقال منه : « طال عليه يطول طَوْلاً » ، في الإفضال = و « طال يطول طُولاً » في الطّول الذي هو خلاف القيصر .

القول في تأويل قوله ﴿ أَنْ يَنْكَيِحَ ۖ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ ﴾ فَمِن مَّا مَلَكَت أَيْمَالُكُم مِن فَتَيَلِّكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك : ومن لم يستطع منكم ، أيها الناس ، طولا= يعنى من الأحرار = « أن ينكح المحصنات » . وهن الحرائر (٣) = «المؤمنات» اللواتي قد ١٢/٥

<sup>(</sup>١) فى المصوعة : «وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه » ، وليس صواباً فى العبارة ، وفى المخطوطة : «درفع درخصه » غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) جملة قوله : « ما حرم عليهم منها » مفعول لقوله : « رخص الله لعباده » .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير « المحصنات » فيما سلف قريباً : ١٥١ – ١٦٩

صدَّ قن بتوحيد الله و بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق .

وبنحو ما قلنا في « المحصنات » قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

٩٠٦٢ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: « أن ينكح المحصنات »، يقول: أن ينكح الحوائر ، فلينكح من إماء المؤمنين .

٩٠٦٣ ـ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم » ، قال : « المحصنات » الحرائر ، فلينكح الأمة المؤمنة .

عن عن عن المثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

٩٠٦٥ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : أما « فتياتكم » ، فإماؤكم .

٩٠٦٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الجسين قال ، أخبرنا هشيم قال ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير : « أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » ، قال : أما من لم يجد ما ينكح الحرة ، تزوج الأمة . (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فيتزوج الأمة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « من لم يجد ما ينكح . . . » ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو صواب محض .

مؤونتها . ولم يحلّ الله ذلك لأحد، إلا أن لا يجد ما ينكح به حرة فينفق عليها ، ولم يحلّ له حتى يخشى العنت . (١)

المبارك عدائنا المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا المثنى قال ، أخبرنا سفيان ، عن هشام الدستوائى ، عن عامر الأحول ، عن الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، وتُنكح الحرة على الأمة ، ومن وجد طولًا لحرة فلا ينكح أمة .

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته جماعة من قرأة الكوفيين والمكيين: ﴿ أَنْ يَنْكُحَ الْمُحْصِنَاتِ ﴾ بكسر «الصاد» مع سائرما في القرآن من نظائر ذلك ، سوى قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النَّسَاءُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْما نُكُمْ ﴾ [سررة انت : : ٢] ، فإنهم فتحوا «الصاد» منها، ووجهوا تأويله إلى أنهن محصنات بأزواجهن، وأن أزواجهن هم أحصنوهن. وأما سائر ما في القرآن ، فإنهم تأولوا في كسرهم «الصاد» منه ، إلى أن النساء هن أحصن أنفسهن بالعفة .

وقرأت عامة قرأة المدينة والعراق ذلك تكلُّه بالفتح، بمعنى أن بعضهن أحصنهن أزواجهُن ، وبعضهن أحصنهن "حريتهن أو إسلامهن .

وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك بالكسر، بمعنى أنهن عففن وأحصن أنفسهن. وذكرت هذه القراءة \_ أعنى بكسر الجميع — عن علقمة، على الاختلاف في الرواية عنه. (٢)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «... إلا لمن لا يجد ما ينكح به حرة ، وينفق عليها » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، فهو الصواب الجيد .

<sup>(</sup>٢) لم يشر أبو جعفر فى تفسير آية النساء : ٢٤ فيها سلف ، إلى هذه القراءة ، ولم يذكر هذا الاختلاف فى قراءة « المحصنات » ، وذلك من الأدلة على اختصاره التفسير ، كما أسلفت مراراً .

قال أبو جعفر: والصواب عندنا من القول في ذلك، أنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار، مع اتفاق ذلك في المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فحصيب الصواب، إلا في الحرف الأول من سورة النساء: ٢٤ وهو قوله: «والحصات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم »، فإني لا أستجيز الكسر في صاده، لاتفاق قراءة الأمصار على فتحها. (١) ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها، كان صواباً القراءة بها كذلك، لما ذكرنا من تصرف «الإحصان» في المعانى التي بيتناها، فيكون معنى ذلك لو كسر: والعفائف من النساء حرام عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم، بمعنى أنهن أحصن أنفسهن بالعفة. (١)

وأما « الفتيات » ، فإنهن جمع « فتاة » ، وهن الشواب من النساء . ثم يقال لكل مملوكة ذات سن أو شابة : « فتاة » ، والعبد : « فتى » .

ثم اختلف أهل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات، وهل عنى الله بقوله: « من فتياتكم المؤمنات» ، تحريم ما عدا المؤمنات منهن ، أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين ؟ فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذكره دلالة على تحريم نكاح إماء المشركين. « ذكر من قال ذلك :

9.79 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « من فتياتكم المؤمنات » ، قال : لا ينبغى أن يتزوّج مملوكة نصرانيّة .

٩٠٧٠ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « من فتياتكم المؤمنات » ، قال : لا ينبغى للحرّ المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب .

<sup>(</sup>١) هذا كله لم يذكر في تفسير آية النساء الأولى ، وبيان معنى «الإحصان». قد سلف قريبًا : ١٦٥ ، ١٦٦

۱۳/۵ حدثنا على بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال ، سمعت ١٣/٥ أبا عمرو، وسعيد بن عبد الله بن أبي أبا عمرو، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك بن أنس ، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، يقولون: لا يحل لحر مسلم ولا لعبد مسلم، الأمة النصرانية، لأن الله يقول: «من فتياتكم المؤمنات» ، يعنى بالنكاح . (١)

وقال آخرون : ذلك من الله على الإرشاد والندب ، لا على التحريم . وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق .

#### « ذكر من قال ذلك :

٩٠٧٢ – حدثنا أبن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مغيرة قال ، قال أبو ميسرة : أما أهل الكتاب بمنزلة الحرائر .

= ومنهم أبو حنيفة وأصحابه ، (٢) واعتلوا لقولم بقول الله : « أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلُ لَكُمْ وَطَعامُ كُمْ حِلْ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِن وَالْمُحْصَناتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِن وَالْمُحْصَناتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِن

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۰۷۱ — « الوليد بن مسلم الدمشق » ، سلفت ترجمته برقم : ۲۱۸۴ ، ۲۱۸۴ و «أبو عمرو » ، هو الأوزاعي ، وكان في المطبوعة والمخطوطة «أبو عمرو سميد » كأنه واحد ، أو «أبو عمر » و «سميد » ، والصواب ما أثبت .

و «سعيد بن عبد العزيز التنوخي» أبو محمد ، مضت ترجمته برقم : ٨٩٩٦ . وأما «أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الفساني » ، كان من العباد المجتهدين ، وكان كثير

واما «أبو بحر بن عبد الله بن أبي مريم الفسائى » ، كان من العباد المجهدين ، وكان كثير الحديث ضعيفاً . قال أبو حاتم : «ضعيف الحديث، طرقه لصوص فأخلوا متاعه ، فاختلط »، مات سنة ١٥٦ ، وفي تهذيب التهذيب خطأ في سنة وفاته . كتب: «سنة ست وخسين ومئتين » ، والصواب ، ومئة . وقد ترجمه ابن سعد في طبقاته ١٧٠/٢/٧ في الطبعة الخامسة من أهل الشام ، التي منها «سعيد بن عبد العزيز التنوخي » .

هذا ، وقد كان فى المطبوعة والمخطوطة : « ومالك بن عبد الله بن أبى مريم » ، وليس فى الرواة من يسمى بهذا الاسم ، وصوابه ما أثبت ، وأبو بكر بن أبى مريم ، قد روى عنه الوليد بن مسلم ، كما روى عن سائر من ذكر قبله .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « ومنهم أبو حنيفة وأصحابه » ممطوف على قوله قبل الأثر : « وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق . . . » .

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [سورة المائدة : ٥] . قالوا : فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عاميًا ، فليس لأحد أن يخص منهن أمة ولا حرة . قالوا : ومعنى قوله : « فتياتكم المؤمنات » ، غير المشركات من عبدة الأوثان .

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قول من قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب ، فإنهن لا يحللن إلا بملك اليمين. وذلك أن الله جل ثناؤه أحل نكاح الإماء بشروط ، فما لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهن ، (١) فغير جائز لمسلم نكاحهن .

فإن قال قائل: فإن الآية التي في « المائدة » تدل على إباحتهن بالنكاح ؟ قيل: إن التي في « المائدة » ، قد أبان أن حكمها في خاص من محصناتهم ، وأنها معنى بها حرائرهم دون إمائهم ، قوله : « من فتياتكم المؤمنات » . وليست إحدى الآيتين دافعاً حكمها حكم الأخرى ، (٢) بل إحداهما مبينة حكم الأخرى . وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى ، لو لم يكن جائزاً اجتماع حكميهما على وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى ، لو لم يكن جائزاً اجتماع حكميهما على صحة . فأمناً وهما جائز اجتماع حكميهما على الصحة ، (٣) فغير جائزان يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى ، إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو قياس . ولا خبر بذلك ولاقياس . والآية محتملة ما قلنا : والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « التي سماها فيهن » ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو صواب حيد .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « دافعة حكمها . . . » والصواب ما أثبت من المخطوطة '، وإن كان كاتبها

قد أساء الكتابة ، فقرأها الناشر على غير وجهها الصحيح . (٣) في المطبوعة والمخطوطة هنا : « حكمهما » على الإفراد، والصواب ما أثبت ، على التثنية .

## القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾

قال أبو جعفر : وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم .

وتأويل ذلك: « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فرما ملكت أيمانكم من بعض = بمعنى : فلينكح هذا فتاة هذا .

فر البعض » مرفوع بتأويل الكلام. ومعناه ، إذ كان قوله: « فحما ملكت أيمانكم »، في تأويل: فلينكح مما ملكت أيمانكم. ثم رد « بعضكم » على ذلك المعنى ، فرفع .

ثم قال جل ثناؤه: « والله أعلم بإيمانكم »، (١) أى: والله أعلم بإيمان من آمن . منكم بالله ورسوله وما جاء به من عند الله ، فصدق بذلك كله = منكم . (٢)

يقول: فلينكح من لم يستطع منكم طولاً لحرة من فتياتكم المؤمنات. لينكح هذا المقتر الذي لا يجد طولاً لحرة ، من هذا الموسر ، فتاته المؤمنة التي قد أبدت الإيمان فأظهرته ، وكلوا سرائرهن إلى الله ، فإن علم ذلك إلى الله دونكم ، والله أعلم بسرائركم وسرائرهن .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة أتم الآية هنا : « بعضكم من بعض » ، وقد أحسن الناشر الأول إذ حذف هذه الزيادة هنا ، لأن سياق التفسير على أن قوله : « والله أعلم بإيمانكم » من المقدم على قوله : « بعضكم من بعض » .

<sup>(</sup>٢) السياق : «والله أعلم . . . منكم »

## القول في تأويل قوله ﴿ فَا نُـكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِأَلْمُمْرُوفِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: « فانكحوهن » ، فتزوجوهن (۱)= وبقوله: « بإذن أهلهن»، بإذن أربابهن وأمرهم إيّاكم بنكاحهن ورضاهم (۲)= و يعنى بقوله: « وآ توهن أجورهن » ، وأعطوهن مهورهن ، (۳) كما: —

٩٠٧٣ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: « وآتوهن أجورهن » ، قال: الصداق .

ويعنى بقوله: « بالمعروف » على ما تراضيتم به ، مما أحل ً الله لكم ، وأباحه لكم أن تجعلوه مهوراً لهن . (٤)

(١) انظر تفسير «النكاح» فيما سلف ٧: ٤٧٥

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإذن» فيما سلف ٢: ٤٤٩ ، ٤٥٠ ؛ ٢٨٦ ، ٣٧١ ، ٥٣٧٠ : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٩٥ / ٣٠١ / ٣٧٧٠ ٣٨٠

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الإيتاء» فيما سلف في فهارس اللغة ، وتفسير «الأجور» فيما سلف
 قريباً : ١٧٥

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « المعروف » فيها سلف : ١٣١، تعليق : ١ ؛ والمراجع هناك .

### القول في تأويل قوله ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله: «محصنات»، (١) عفيفات = «غير مسافحات»، غير مزانيات (٢) = « ولا متخذات أخذان »، يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح.

وذكر أن ذلك قيل كذلك، (٣) لأن «الزوانى» كن في الجاهلية ، في العرب : المعلنات بالزنا، و « المتخذات الأخدان »: اللواتي قد حبسن أنفسهن على الخليل والصديق ، للفجور بها سرًّا دون الإعلان بذلك .

#### \* ذكر من قال ذلك :

۹۰۷۶ - حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان » ، يعنى : تنكحوهن عفائف غير زوانى فى سرّ ولا علانية = « ولا متخذات أخدان » ، يعنى : أخلاً ء .

٩٠٧٥ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : «غير مسافحات » ، المسافحات المعالنات بالزنا = « ولا متخذات أخدان » ، ذات الخليل الواحد = قال : كان أهل الجاهلية يحرِّمون ما ظهر من الزنا ، ويستحلون ما خنى ، يقولون : « أما ما ظهر من الزنا ، ويستحلون ما خنى ، يقولون : « أما ما ظهر من الزنا » ويستحلون ما خنى ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَ بُوا الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا تَقْر بُوا الله وَاحِسَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [سورة الأنمام: ١٥] .

(14) NZ

11/0

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «محصنات» فيها سلف قريباً : ١٨٥،١٩٨،١١٥١

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « السفاح » فيها سلف قريباً : ١٧٤

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وقد ذكر . . . » بزيادة «قد » ، وأثبت ما في المحطوطة .

9.۷٦ حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا معتمر قال، سمعت داود يحد ت ، عن عامر قال: الزنا زناءان: تزنى بالحدن ولا تزنى بغيره، وتكون المرأة سـوماً ، (١) ثم قرأ: «محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان».

٩٠٧٧ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : أما « المحصنات » فالعفائف ، فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة = و « المحصنات » العفائف = غير مسافحة = ، و « المسافحة » ، المعالنة بالزنا = ولا متخذة صديقاً .

٩٠٧٨ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « ولا متخذات أخدان » ، قال : الخليلة يتخذها الرجل ، والمرأة تتخذ الخليل .

۹۰۷۹ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله .

• ٩٠٨٠ حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة: « محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» ، «المسافحة» : البغيّ التي تؤاجر نفسها من عرّض لها . و «ذات الحدن» : ذات الحليل الواحد . فنهاهم الله عن نكاحهما جميعاً .

۹۰۸۱ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، جدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : «محصنات

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وتكون المرأة شؤماً » ، وهو كلام لا معنى له هذا ، وهي في المخطوطة : « سوما » غير منقوطة ، وهي الصواب . و « السوم » العرض ، يقال : « عرض على سوم عالة » ، أي عرض ذلك على عرضاً غير مبالغ فيه ، كما يعرض الماء على الإبل شربت مرة بعد مرة . ويضرب مثلا لمن يعرض عليك ما أنت عنه غنى ، كالرجل يعلم أنك نزلت دار رجل ضيفاً ، فيعرض عليك القرى . ومنه « السوم » ، وهو عرض السلمة على البيع . وذلك بمعنى ما سيأتى في الأثر رقم : ٩٠٨٠ : « البغى التي تؤاجر نفسها من عرض لها » .

هذا ، ولم يذكر هذا اللفظ مشروحاً في كتب اللغة ، فقيده هناك .

غير مسافحات ولا متخذات أخدان »، أما « المحصنات »، فهن الحرائر ، يقول : تزوج حرة. وأما « المسافحات »، فهن المعالنات بغير مهر . (١) وأما « متخذات أخدان » ، فذات الحليل الواحد المستسرَّة به . (٢) نهى الله عن ذلك .

٩٠٨٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، الخيث أخبرنا إسمعيل بن سالم ، عن الشعبى قال : الزنا وجهان قبيحان ، أحدهما أخبث من الآخر. فأما الذي هو أخبتهما: فالمسافحة، التي تفجر بمن أتاها. وأما الآخر: فذات الحيدن.

۹۰۸۳ — حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « عصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان » ، قال : « المسافح » الذي يلتى المرأة فيفجر بها ثم يذهب وتذهب . و « المخادن » ، الذي يقيم معها على معصية الله وتقيم معه ، فذاك « الأخدان » .

### القول في تأويل قوله ﴿ فَإِذَ ٱ أَحْصِنَّ ﴾

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأه بعضهم: ﴿ فَإِذَا أَحْصَنَ ۗ ﴾ ، بفتح « الألف ) ، بمعنى : إذا أسلمِن ، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام .

0 0 0

وقرأه آخرون : ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ بمعنى : فإذا تزوّجن ، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فهن المعلنات » ، وفى المخطوطة : « فهى المعالنة » ، ورجحت أن يكون الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) المستسرة : المستخفية ، من «السر » .

\* \* \*

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندى ، أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته الصوابّ.

泰 泰 李

فإن ظن ظان أن ما قلنا فى ذلك غير ُ جائز ، إذ كانتا مختلفتى المعنى ، وإنما تجوز القراءة ُ بالوجهين فيما اتفقت عليه المعانى = فقد أغفل . (١)

وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا ، فغير دافع أحدُّهما صاحبه . لأن الله قد أوجب على الأمنة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، الحد .

٩٠٨٤ – فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا زَنت أمنَهُ أحدكم وَليجلدها ، كتاب الله ، ولا يُشرّب عليها . ثم إن عادت فليضربها ، كتاب الله ، ولا يُشرّب عليها . ثم إن عادت فليضربها ، كتاب الله ، ولا يُشرّب عليها . ثم إن عادت فليضربها ، كتاب الله ، ولا يُشرّب عليها . ثم إن كتاب الله ، وليبعها ولو بحبل من تشعي » . (٢)

<sup>(</sup>١) قوله : « فقد أغفل » ، حواب الشرط في قوله : « فإن ظن ظان . . . » .

وقوله : «أغفل» فعل لازم غير متعد، أي : دخل في الغفلة، وأنظر تفسير مثله فيها سلف ١ : ١٩١ ، تعليق : ١/٥ : ٢٢ ، تعليق : ٤ = ثم : ١٦٠ ، تعليق : ١ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۹۰۸۶ – حديث صحيح ، رواه من غير إسناد ، وكأنه من مسند أبي هريرة ، رواه البخارى بغير هذا اللفظ (الفتح ؛ : ۲۲/۳۵۰ : ۱۲۳ – ۱۶۷ ) ومسلم ۱۲۱ : ۲۲۱ رواه البخارى بغير هذا اللفظ (الفتح ؛ : ۳۲۸ – ۱۲۲ – ۲۲۲ ، من طرق .

وقوله : «كتاب الله » على النصب ، وفي رواية للنسائي « بكتاب الله » .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ولا يثرب عليها » ، أى : لا يعيرها بالزنا ، ولا يبكتها بما أتت ، ولا يعنف عليها باللوم . وهذا أدب نبى الله صلى الله عليه وسلم لأمته : أن لا تعير مرتكباً بما ارتكب ، وأن ترفق به ، وتعرض عن تذكيره بالفاحشة ، لئلا تمتلي فقسه كداً وغيظاً وحقداً على الناس . ولكنك ترى أهل زماننا ، يستطيلون على كل من أتى جرماً ، فتمتلي الصحافة بالسب والتعريض ، وقبيح الصفات لكل من أتى جرماً ، كأن أحدهم قد أخذ عهداً على أيامه البواقى أن لا يتورط فى إثم أو جريمة . ومن يدرى ، فلعل أطوام لساناً فى ذلك ، أكثرهم استخفاء بما هو أشد من ذلك الجرم الذي ارتكبه المرتكب .

٩٠٨٥ – وقال صلى الله عليه وسلم: « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. (١)

= فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج. فالحدود واجبة " على موالى الإماء إقامتها عليهن ، إذا فجرن ، بكتاب الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قال قائل : فما أنت قائل " في حدثكم به :\_

عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن النبي عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة تزني ولم تُحصَن . قال : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت = فقال في الثالثة أو الرابعة = فبعنها ولو بضفير = و « الضفير أي : الشَّعر .

۹۰۸۷ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن ٥/٥ عيد الله عبيد الله بن عبد الله ، عن أبى هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ُسئل = فذكر نحوه . (٢)

= فقد بين أن الحد الذي وجب إقامته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإماء ، هو ما كان قبل احصانهن . فأما ما وجب من ذلك عليهن "بالكتاب ، فبعد إحصانهن ؟

قيل له : قد بيَّنا أن أحد معانى « الإحصان » الإسلام ، وأن الآخر منه :

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۰۸۰ ــ رواه أحمد في مسنده رقم : ۷۳۲ ، ۱۱۳۷ ، ۱۱۲۳ ، ۱۲۳۰ ، ۱۲۳۰ والسنن الكبرى للبيهتي ۸ : ۲۶۳ . وافظر تخريجه في تفسير ابن كثير ۲ : ۶۰۹ .

التزويج ، وأن « الإحصان » كلمة تشتمل على معان شتى. (١) وليس فى رواية من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أسئل « عن الأمة تزنى قبل أن تحصن » ، بيان أن التى سئيل عنها النبى صلى الله عليه وسلم هى التى تزنى قبل التزويج ، فيكون ذلك حجة لمحتج فى أن « الإحصان » الذى سن صلى الله عليه وسلم حد الإماء فى الزنا ، هو الإسلام دون التزويج ، ولا أنه هو التزويج دون الإسلام .

وإذ كان لا بيان فى ذلك ، فالصواب من القول : أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحد عليها ، متزوجة كانت أو غير متزوجة ، بظاهر كتاب الله ، والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا من أخرجه من وجوب الحد عليه منهن بما يجب التسليم له .

وإذ ْ كان ذلك كذلك ، تبين به صحة ما اخترنا من القراءة في قوله: « فإذا أحصن » .

قال أبو جعفر: فإن ظن ظان أن فى قول الله تعالى ذكره: «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» ، دلالة على أن قوله: « فإذا أحصن » ، معناه: تزوّجن ، إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهن بالإيمان بقوله: « من فتياتكم المؤمنات » = (٢) وحسب أن ذلك لا يحتمل معنى غير معنى التزويج ، مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالإيمان = فقد ظن خطأ . (٢)

وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: « ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات في ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف قريباً ص : ١٥١ - ١٩٦

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « وحسب » معطوف على قوله : « فإن ظن ظان » .

<sup>(</sup> ٣ ) قوله : « فقد ظن خطأ » جواب الشرط في قوله : « فإن ظن ظان » .

فإذا هن آمن « فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » ، فيكون الخبر متبدأ عما يجبعليهن من الحد إذا أتين بفاحشة بعد إيمانهن ، (١) بعد البيان عما لايجوز لناكحهن من المؤمنين من نكاحهن ، وعمن يجوز نكاحه له منهن . فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام ، فغير جائز لأحد صر ف معناه إلى أنه النزويج دون الإسلام ، من أجل ما تقد من وصف الله إياهن بالإيمان .

غير أن الذى نختار لمن قرأ : ﴿ مُعْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ بفتح « الصاد » في هذا الموضع ، أن يُقرأ : ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِن أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ بضم « الألف » .

ولمن قرأ: ﴿ مُحْصِناتٍ ﴾ بكسر « الصاد » فيه ، أن يقرأ: ﴿ فَإِذَا أَحْصَنَ ﴾ بفتح « الألف » ، لتأتلف قراءة القارئ على معنى واحد وسياق واحد ، لقرب قوله : « فإذا أحصَن » . ولو خالف من ذلك ، لم يكن لحناً ، غير أن وجه القراءة ما وصفت .

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، نظير اختلاف القرأة في قراءته . فقال بعضهم : معنى قوله : « فإذا أحصن » ، فإذا أسلمن . « ذكر من قال ذلك :

٩٠٨٨ - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال، حدثنا بشر بن المفضل، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبرهم : أن ابن مسعود قال: إسلامها إحصانها. (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «فيكون الحبر بياناً عما يجب عليهن من الحد» ، غير ما في المخطوطة بسوء تصرف ، والصواب ما أثبته من المخطوطة . هذا ، ولم يرد بذكر « الحبر » و « مبتداً » المعني المصطلح عليه في النحو ، بل أراد إخبار الله تعالى ، وأنه ابتداء غير متصل بما قبله .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٠٨٨ – «سعيد» هو : سعيد بن أبي عروية = و «أبو معشر» ، هو زياد بن كليب ، وكان في المطبوعة والمخطوطة : «سعيد بن أبي معشر» ، وهو خطأ محض .

٩٠٨٩ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنى جرير بن حازم: أن سليان بن مهران حد له ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن هوام بن الحارث: أن النعمان بن عبد الله بن مسعود فقال: أمستى زنت ؟ فقال: اجلدها خمسين جلدة. قال: إنها لم تحصين! فقال ابن مسعود: إحصانها إسلامها.

• • • • • حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم : أن النعمان بن مقرّن سأل ابن مسعود عن أمة ٍ زنت وليس لها زوج، فقال : إسلامها إحصانها . (١)

معبة ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن النعمان قال : قلت لابن مسعود : أمتى زنت ؟ قال : اجلدها . قلت : فإنها لم تتُحصن ! قال : إحصانها إسلامها .

عن علقمة قال ، كان عبد الله يقول : إحصانها إسلامها .

٩٠٩٣ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا إسمعيل بن سالم، عن الشعبي أنه تلا هذه الآية : « فإذا أحصن » قال ، يقول : إذا أسلمن .

٩٠٩٤ \_ حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا يحيي بن أبي زائدة، عن

<sup>(</sup>١) الأثران ٩٠،٩-،٩٠٥ في الإسناد الأول: « إبراهيم بن يزيد » هو: إبراهيم النخعي . و «همام بن الحارث النخعي » ، ثقة ، كان من العباد ، وكان لا ينام إلا قاعداً ، روى عن بن مسعود .

وذكر في الإسناد الأول: «النعان بن عبد الله بن مقرن» ، هكذا في المخطوطة والمطبوعة ، ولم أجد لهذا الاسم ذكراً في الكتب ، وسيأتى في الأثر الذي يليه: «النعان بن مقرن» ، وقد اختلف في «النعان بن مقرن» فقيل : «النعان بن عمرو بن مقرن» ، وقيل هما رجلان ، وذلك مفصل في كتب الرجال ، ولم يذكر أحد منهم «النعان بن عبد الله بن مقرن» .

هذا ، وقد روى هذا الأثر ، البيهتي في السنن الكبرى ٨ : ٣٤٣ ، وزاد الأمر إشكالا ، فرواه من حديث إبراهيم النخمي ، عن همام بن الحارث ، عن عمرو بن شرحييل : أن معقل ابن مقرن أتى عبد الله بن مسعود = ولم أستطع أن أقطع بشيء في هذا الاضطراب .

أشعث ، عن الشعبي قال ، قال عبد الله : الأمة إحصانها إسلامها .

٩٠٩٥ \_ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، مغيرة ، أخبرنا عن إبراهيم أنه كان يقول : « فإذا أحصن » ، يقول : إذا أسلمن .

٩٠٩٦ ـ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن أشعث، عن الشعبي قال: الإحصان الإسلام.

۹۰۹۷ - حدثنی یعقوب بن إبراهیم قال ، حدثنا ابن علیة ، عن برد بن سنان ، عن الزهری قال : جلد عمر رضی الله عنه ولائد أبكاراً من ولائد الإمارة فی الزنا . (١)

٩٠٩٨ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسلمن . « فإذا أحصن » ، يقول : إذا أسلمن .

9.99 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن سالم والقاسم قالا: أحصانها إسلامها وعفافها في قوله: « فإذا أحصن » .

وقال آخرون : معنى قوله : « فإذا أحصن » ، فإذا تزوّجن . « ذكر من قال ذلك :

عاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « فإذا أحصن » ، يعنى : إذا تزوّجن حرًّا ﴾

٩١٠١ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۰۹۷ – « برد بن سنان الشامى ، مولى قريش » صاحب مكحول . روى على على على على المن على عن عطاء ابن أبى رياح ، والزهرى ، ونافع مولى ابن عمر ، وغيرهم . كان صدوقاً فى الحديث . مترجم فى المهذيب .

وقوله : « من ولاثد الإمارة » ، في المخطوطة كتب « الامارة » في الهامش ، وكان قد ضرب على الكلمة في صلب الكلام . ولعله يعنى : ولائد من السبي .

أخبرنا حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ .يقول : إذا تزوجن .

٩١٠٢ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن عكرمة:
 أن ابن عباس كان يقرأ: « فإذا أحصن » ، يقول: تزوجن.

91.۳ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت ليثا، عن مجاهد قال: إحصان الأَمِة أن ينكحها الحرّة.

فت

ية

b

11

ż

أر

÷

1

1

۹۱۰٤ — حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة وإذا زنت ، ما لم تتزوج .

٩١٠٥ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد،
 عن قتادة: عن الحسن فى قوله: « فإذا أحصن ». قال: أحصنتهن البُعبُولة.

عن عن عدد الله عن عن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « فإذا أحصن » ، قال: أحصنتهن البعولة .

عبد الله ، عن أبى الزناد : أن الشعبى أخبره ، أن ابن عباس أخبره : أنه أصاب عبارية له قد كانت زنت ، وقال : أحصنها . (١)

قال أبو جعفر وهذا التأويل على قراءة من قرأ: ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ ﴾ بضم « الألف » ، وعلى تأويل من قرأ : ﴿ فَإِذَا أَحْصَنَ ۚ ﴾ بفتحها ، وقد بينا الصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا . (٢)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «قال : حصنتها » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف : ١٩٩٠ / ثم : ١٩٩

## القول في تأويل قوله ﴿ فَإِنْ أَ تَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَمَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْمَذَابِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « فإن أتين بفاحشة » ، فإن أتت فتياتكم - وهن إماؤكم - بعد ما أحصن بإسلام، أو أحسن بنكاح (١) = « بفاحشة » ، وهى الزنا (٢) = « فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » ، يقول: فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد ، إذا هن زَنين قبل الإحصان بالأزواج .

\* \* \*

و «العذاب» الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع ، هو الحد"، وذلك النصف الذي جعله الله عذاباً لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هن أحصن: خسون جلدة ، وتني ستة أشهر ، وذلك نصف عام . لأن الواجب على الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج ، جلد مئة ونني حول في . فالنصف من ذلك خسون جلدة ، ونني نصف سنة . وذلك الذي جعله الله عذاباً للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة ، كما : —

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « أتى بالفاحشة » فيما سلف : ٢٣ ، ٨١

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الفاحشة » فيها سلف ٣: ٣٠٥/١٥:١١٨:٧/٥١١ /١٨١٨ /١١٥٠١

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩١٠٨ - هذا الأثر مبتور في المخطوطة والمطبوعة ، وإن كان قد ساقه كأنه غير مبتور ، فلذلك وضعت هذه النقط للدلالة على الحرم . ولم أجده في مكان آخر .

٩١٠٩ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » ، خمسون جلدة ، ولا تنبى ولا رَجم .

ç

>--

...

2

JI

2

11

JI

فی

اللا ق فإن قال قائل: وكيف [قيل ] (١): « فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » ؟ . وهل يكون الجلد على أحد ؟

قيل: إن معنى ذلك: فلازم أبدانهن أن تجلد نصف ما يلرم أبدان المحصنات، كما يقال: «على صلاة يوم»، بمعنى: لازم على أن أصلى صلاة يوم (٢) = و «على الحج والصيام»، مثل ذلك. وكذلك: «عليه الحد"»، بمعنى لازم له إمكان نفسه من الحد" ليقام عليه.

### القول في تأويل قوله ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْمُنْتَ مِنكُمْ ﴾

قال أبوجعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « ذلك » ، هذا الذى أبَحْتُ = أيها الناس ، (٣) من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طولاً لنكاح المحصنات المؤمنات = أبحته لمن خشى العنت منكم ، دون غيره ممن لا يخشى العنت .

واختلف أهل التأويل في هذا الموضع .

فقال بعضهم : هو الزنا .

« ذكر من قال ذلك :

(١) الزيادة بين القوسين ، لابد منها ، وليست في انخطوطة ولا المطبوعة .

14/0

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « لازم إلى أن أصلى» ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «ذلك» بمعنى «هذا » فيما سلف ١ : ٢٥٥ – ٣/٢٢٧ : ٣٦٥ : ٢٦٦ : ٢٦٦

۹۱۱۰ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت ليثاً، عن مجاهد قوله : « لمن خشى العنت منكم » ، قال : الزنا .

9111 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن العوام، عمن حدثه، عن ابن عباس أنه قال: ما أزْلَحَفَ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً. (١)

معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : العنتُ الزنا .

91۱۳ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إستى قال ،حدثنا عبيد بن يحيى قال ، حدثنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : العنت الزنا .

عن الجبير قال: ما أزْلَحَفَ تاكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً، « ذلك لمن خشى العنت منكم » .

9۱۱۰ – حدثنا أبو سلمة قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير نحوه . (۲)

٩١١٦ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية فى قوله : « ذلك لمن خشى المبارك قال ، أخبرنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية فى قوله : « ذلك لمن خشى العنت منكم » ، قال : الزنا .

٩١١٧ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي حماد قال، حدثنا فضيل، عن عطية العوفي مثله.

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۱۱۱ – ذكر هذا الأثر صاحب اللسان في (زحلف) و (زلحف) ، وقال في « ازحلف» إنه على القلب من « ازلحف» على وزن : « اقشعر » وقراءتهما بسكون الزاى ، وفتح اللام والحاء ، والفاء المشددة . وقوله : « ازلحف » أى : تنحى وتباعد ، شيئاً قليلا . وتمام الأثر في اللسان : « لأن الله عز وجل يقول : وأن تصبروا خير لكم » . وانظر الأثر التالي رقم : ۹۱۱٤ . - (۲) الأثر : ۹۱۱۵ . - « أبو سلمة » ، لم أعرف من يكون في شيوخ أبي جعفر .

٩١١٨ — حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: 1 لمن خشي العنت منكم، ، قال: الزنا.

9119 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عبيدة ، عن الشعبي = وجويبر ، عن الضحاك = قالا : العنت الزنا.

٩١٢٠ ــ حدثنا أحمد بن حازم قال. حدثنا أبو نعيم قال. حدثنا فضيل ابن مرزوق، عن عطية: « ذلك لمن خشى العنت منكم » ، قال : العنت الزنا .

وقال آخرون : معنى ذلك : العقوبة التي تُعنيته ، وهي الحد" .

قال أبوجعفر: والصواب من القول في قوله: « ذلك لمن خشى العنت منكم »، ذلك لمن خاف منكم ضررًا في دينه وبَدّنيه .

قال أبو جعفر: وذلك أن «العنت» هو ما ضرّ الرجل. يقال منه: «قد عنست فلان فهو يتعشّتُ عنتاً»، إذا أتى ما يضرّه فى دين أو دنيا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: «وَدُّوا مَا عَنتُمْ » [سورة آل عران: ١١٨]. ويقال: «قد أعنتنى فلان فهو يُعنيتنى»، إذا نالنى بمضرة، وقد قبل: «العنت»، الحلاك. (١)

= فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزنا. قالوا : الزنا آضرَرٌ في الدين . وهو من العنت .

= والذين وجتهوه إلى الإثم، قالوا: الآثام كلها ضرر فى الدين، وهى من العنت. = والذين وجهوه إلى العقوبة التى تعنته فى بدنه من الحد ، فإنهم قالوا: الحد مضرة على بدن المحدود فى دنياه ، وهو من العنت .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير العنت فيم سلف ٤ : ٧/٣٦٠ : ١٤٠ .

وقد عم الله بقوله: « لمن خشى العنت منكم » ، جميع معانى العنت . ويجمع جميع ذلك الزنا ، لأنه يوجب العقوبة على صاحبه فى الدنيا بما يعنت بدنه ، ويكتسب به إثما ومضرة فى دينه ودنياه . وقد اتفق أهل التأويل الذين هم أهله ، على أن ذلك معناه . فهو وإن كان فى عينه لذة وقضاء شهوة ، فإنه بأدائه إلى العنت ، منسوب إليه موصوف به ، إذ كان للعنت سبباً . (١)

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّــُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بذلك: « وأن تصبروا»، أيها الناس ، عن نكاح الإماء = « خير لكم » = « والله غفور » لكم نكاح الإماء أن تنكحوهن على ما أحل لكم وأذن لكم به، وما سلف منكم فى ذلك، إن أصلحتم أمور أنفسكم فيا بينكم وبين الله = « رحيم » بكم ، إذ أذن لكم فى نكاحهن عند الافتقار وعدم الطول للحرة .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . • ذكر من قال ذلك :

٩١٢١ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير: « وأن تصبر وا خير لكم » ، قال: عن نكاح الأمة . بشر، عن سعيد بن جبير : « وأن تصبر وا خير لكم » ، قال: عن نكاح الأمة . بشر، عن سعيد بن جبير : « وأن تصبر وا خير لكم » ، قال : عن نكاح الأمة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أن كان للعنت » ، وهو صواب ، ولكن أثبت ما في المخطوطة .

عن مجاهد : « وأن تصبر وا خير لكم » ، قال : عن نكاح الإماء .

91۲۳ — حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وأن تصبر وا خير لكم » ، يقول: وأن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين ، فهو خير لك . .

٩١٢٤ – حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : وأن تصبروا خير لكم » ، يقول : وأن تصبروا عن نكاح الإماء ، خير لكم ، وهو حل ".

٩١٢٥ - حدثنا سعيد ، عن المحدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن ١٨/٥ قتادة : « وأن تصبروا خير لكم » ، يقول : وأن تصبروا عن نكاحهن = يعنى نكاح الإماء = خير لكم .

9177 - حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية فى قوله : « وأن تصبروا خير لكم » ، قال : أن تصبروا عن نكاح الإماء ، خير لكم .

٩١٢٧ - حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان قال، حدثنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن جريج قال، أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه: « وأن تصبر وا خير لكم » . قال: أن تصبر وا عن نكاح الأمة خير لكم .

معاوية بن صالح ، عن على بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « وأن تصبر وا خير لكم » ، قال : وأن تصبر وا عن الأمة ، خير لكم .

و « أن » في قوله: « وأن تصبر وا » في موضع رفع بـ « خير ٌ » ، بمعنى : والصبر ُ عن نكاح الإماء خير ٌ لكم .

## القول في تأويل قوله ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ وَلَمْدِيكُمْ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿

قال أبو جفعر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «يريد الله ليبين لكم»، حلاله وحرامة = «وَبهديكم سُن الذين من قبلكم»، يقول: وليسددكم (١) = «سُن الذين من قبلكم»، يقول الإيمان بالله وأنبيائه، الذين من قبلكم من أهل الإيمان بالله وأنبيائه، ومناهجهم فيا حرّم عليكم من نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر ما حرم عليكم في الآيتين اللتين بتين فيهما ما حرّم من النساء (٢) = «ويتوب عليكم»، يقول: يريد الله أن يرجع بكم إلى طاعته في ذلك، مما كنتم عليه من معصيته في فعلكم ذلك قبل الإسلام، وقبل أن يوحى ما أوحى إلى نبيه من ذلك = «عليكم»، ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من قبيح ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم = «والله عليم»، يقول: والله ذو علم بما يصلح عباده في أد يانهم ودنياهم وغير ذلك من أمورهم، وبما يأتون ويذرون مما أحل أو حرم عليهم، حافظ ذلك كله عليهم = «وحكيم» بتدبيره فيهم، في تصريفهم فيا صرفهم فيه. (٣)

واختلف أهل العربية في معنى قوله : « يريد الله ليبين لكم » .

فقال بعضهم: معنى ذلك: يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم . وقال: ذلك كما قال: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ آسورة الشورى: ١٥]بكسر «اللام»، لأن معناه: أمرت بهذا من أجل ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير والهدى « فيها سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « السنة » فيما سلف ٧ : ٣٣٠ ، ٣٣١ ، وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير سائر ألفاظ الآية فيها سلف ، في فهارس اللغة .

وقال آخرون: معنى ذلك: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقالوا: من شأن العرب التعقيب بين «كي» و «لام كي» و «أدت» و وضع كل واحدة منه نعتها مع «أردت» و «أدرت» و «أمرت» فيقولون: «أمرتك أن تذهب، ولتذهب» و «أردت أن تذهب ولتذهب» ، كما قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَأُمرِ نَا لِنُسُلِم لِرَبِّ المَالَمِينَ ﴾ [سورة الأنعم: ٢١] ، قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَأُمرِ نَا لِنُسُلِم لَوْنَ أُولَ مَن أَسُم ﴾ [سورة الأنعم: ٢١] ، وقال في موضع آخر: ﴿ وَلَ إِنَّي أُمرِ تُ أَن أُ كُون أُول مَن أَسُم ﴾ [سورة الأنعم: ١٤] . (١) وقال في موضع آخر: ﴿ يُريد ون اليُعلم في أول الله إلى المعنى «كي» ، وتوجيه «كي» مع ذلك إلى معنى «كي» ، وتوجيه «كي» مع ذلك إلى معنى «كي» ، وتوجيه «كي» مع ذلك إلى معنى «أن» ، وتوجيه «كي» مع ذلك إلى معنى «أن» ، وتوجيه «كي» مع ذلك إلى معنى «أن» ، وقوجيه «كي» مع ذلك إلى معنى «أن» ، ولا «أردت أن قمت» . معنى «أن» ، قالوا: فلما كانت «أن» قلد تكون مع الماضى في غير «أردت» و «أمرت» ، ولا «أردت أن قمت» . و «أمرت» و «أمرت» معنى الاستقبال بما لا يكون معه ماض من الأفعال بحال . (٣) من «كي» و «اللام» التي في معنى «كي» . قالوا: وكذلك جمعت العرب بينهن أحياناً في و «اللام» التي في معنى «كي» . قالوا: وكذلك جمعت العرب بينهن أحياناً في الحرف الواحد ، فقال قائلهم في الجمع: (١٤)

أَرَدُتَ لِكُنِّما أَنْ تَطِيرَ بِقِرْ بَتِي فَتَتْرُ كَهَا شَنًّا بِبَيْدَاء بَلَقْمِ (٥)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطوعة : , وأمرت أن أكون ، وهو سهو من الناسخ ، وأثبت قص التلاوة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : , وأيهما » . وهي في المخطوطة غير مثقوطة . وكأنه خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : , ذكروا هُ معنى الاستقبال . . . » . وهو كلام لا معنى له . صوابه ما أثبته من المخطوطة ، وغاهر أل الناشر استنكر عبارة أبى جعفر فغيرها . وعبارة الفراء فى معافى القرآن : « استوقفوا لمعنى الاستقبال ... .

<sup>(</sup>٤) لا يعرف قائمه .

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن لفراء ١ : ٢٦٢ ، الإفصاف : ٢٤٢ ، الحزافة ٣ : ٥٨٥ ، والعيني

فجمع بينهن، لاتفاق معانيهن واختلاف ألفاظهن ، كما قال الآخر : (١١)

قَدْ يَكْسِبُ المَالَ الهِدَانُ الجَافِي بَغَيْرِ لَاعَصْفِ وَلَا اصْطِرَافِ (٢)

فجمع بين «غير » و « لا » توكيداً للنهي . قالوا : إنما يجوز أن يجعل « أن » مكان « كي » ، و « كي » مكان « أن » ، في الأماكن التي لا يصحب جالب ذلك ماض من الأفعال أو غير المستقبل . فأما ما صحبه ماض من الأفعال وغير المستقبل ، فلا يجوز ذلك . لا يجوز عندهم أن يقال : « ظننت ليقوم » ، ولا : « أظن ليقوم » ، معنى : أظن أن يقوم = لأن [ « أن ° » ] ، (\*) التي تدخل مع الظن « أظن ليقوم » ، معنى : أظن أن يقوم = لأن [ « أن ° » ] ، (\*)

### قَالَ الَّذِي جَبَّمْتَ لِي صَوَافِي مِنْ غَيْرِ لا عَصْفٍ وَلا اصْطِرَافِ

وهو من قصيدة يعاتب فيهما ولده رؤية ، فرد عليه ولده رؤية بقصيدة فى ديوانه : ٩٩. فظاهر أن هذا هو سبب الحلط فى نسبة هذا الشعر ، والصواب أنه للعجاح ، لأنه من معنى عتابه ولده حين كبر وأرعش ، وظن أن ابنه طبع فى ماله ورجا هلاكه ، وختم قصيدته بقوله :

### لَيْسَ كَذَاكُمْ وَلَكُ الأَشْرَافِي أَعْجَلَنِي المَوْتَ وَلَمَ 'يُكَافِ مَوْفَ بُكَافِي مَوْفَ بُكَافِي اللَّهْ فِي اللَّهْ إِنْ جَازَاكَ ، أَوْ يُعافِي مَوْفَ بُكَافِي اللَّهْ فَا إِنْ جَازَاكَ ، أَوْ يُعافِي

و « الهدان » : الجبان ، أو الوخم لثقيل النوام الذي لا يبكر في حاجة . و « عصف يعصف » و « اعتصف » : الكسب والاحتيال . و « صرفت الرجل في أمرى ، فتصرف واصطرف » : أي احتال في طلب الكسب .

<sup>(</sup>هامش الخزانة) ؛: ه ه ؛ ، وغيرها، كما قال صاحب الخزانة : « وهذا بيت قلما خلا منه كتاب نحوى » .

<sup>«</sup> الشن » : الخلق البالى : و « البيداء » : المفازة المهلكة . و « البلقع » : الأرض القفر التي لا شيء جا . يقول : إنما أردت بذلك هلاكي وضياعي في قفرة مهلكة .

<sup>(</sup>١) ينسب إلى العجاج ، و إلى رؤية ، وليس في ديوانه ، وانظر التعليق التالى .

<sup>.</sup> ۲۶۲ ، الإنصاف : ۲۶۲ ، ممانى القرآن الفراء ۱ : ۲۹۲ ، الإنصاف : ۲۶۲ . والسان (صرف) (عصف) (هدن) ، والبيت التالى ، هو الوارد فى شعر العجاج :

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين القوسين لا يه منها ، استظهرتها من السياق . ومن معانى القرآن للفراء .

تكون مع الماضى من الفعل ، يقال: «أظن أن قد قام زيد » ، ومع المستقبل، ومع الأسماء . (١)

قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك بالصواب عندى ، قول من قال: إن « اللام » فى قوله : « يريد الله أن عبين لكم ، اللام » فى قوله : « يريد الله أيت لكم ، الله أن عله من قال إن ذلك كذلك .

القول في تأويل قوله عز وجل ﴿ وَٱللّٰهُ مُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الشَّمَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيما ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بذلك تعالى ذكره: والله يريد أن يراجع بكم طاعته والإنابة إليه ، ليعفو لكم عما سلف من آثامكم ، ويتجاوز لكم عما كان منكم فى جاهليتكم ، من استحلالكم ما هو حرام "عليكم من نكاح حلائل آبائكم وأبنائكم وغير ذلك مما كنتم تستحلونه وتأتونه ، مماكان غير جائزلكم إتيانه من معاصى الله = « ويريد الذين يطلبون لذ ات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها = « أن تميلوا » عن أمر الله تبارك وتعالى ، فتجوروا عنه بإتياتكم ما حرم عليكم وركوبكم معاصيه = « ميلا عظيماً » ، جوراً وعدولاً عنه شديداً .

وهذا الذي مضي هو مختصر مقالة الفراء في معانى القرآن ١ : ٢٦١ – ٢٦٣ .

19/0

<sup>(</sup>١) ومثالها عند الفراء ١ : ٣٦٣ ما نصه «ومع المستقبل ، فتقول : أظن أن سيقوم زيد = ومع الأسماء فتقول : أظن أنك قائم »

واختلف أهل التأويل في الذين وصفهم الله بأنهم «يتبعون الشهوات» . فقال بعضهم : هم الزناة .

ذكر من قال ذلك :

91۲۹ - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قوله : «ويريد الذين يتبعون الشهوات » ، قال : الزّنا = « أن تميلوا ميلاً عظيماً » ، قال : يريدون أن تزنوا .

٩١٣٠ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً »، أن تكونوا مثلهم ، تزنون كما يزنون .

٩١٣١ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « ويريد الذين يتبعون الشهوات » ، قال : الزنا = « أن تميلوا ميلا عظيماً » ، قال : يزنى أهل الإسلام كما يزنون . قال : هي كهيئة : ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [سورة القلم: ٩].

9187 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن أبى زائدة ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « ويريد الذين يتبعون الشهوات » ، قال : الزنا = « أن تميلوا » ، قال : أن تزنوا .

وقال آخرون ، بل هم اليهود ُ والنصارَى . • ذكر من قال ذلك :

۹۱۳۳ – حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ويريد الذين يتبعون الشهوات » ، قال : هم اليهود والنصارى = « أن تميلوا ميلاً عظيماً » .

وقال آخرون: بل هم اليهودُ خاصة ، وكانت إرادتهم من المسلمين اتتباع شهواتهم في نكاح الأخوات من الأب . وذلك أنهم يحلون نكاحتهن ، فقال الله تباك وتعالى للمؤمنين : ويريد الذين يحلَّاون نكاح الأخوات من الأب ، أن تميلوا عن الحق فتستحلّوهن كما استحلوا .

\* \* \*

وقال آخرون . معنى ذلك : كل متبع شهوة ً فى دينه لغير الذين أبيح له . « ذكر من قال ذلك :

91٣٤ — حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب قال ، سمعت ابن زيد يقول في قوله : « ويريد الذين يتبعون الشهوات » الآية ، قال : يريد أهل الباطل وأهل الشهوات في دينهم ، أن تميلوا في دينكم ميلاً عظيماً ، تتبعون أمر دينهم ، وتتركون أمر الله وأمر دينكم .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلا بالزنا ونكاح الأخوات من الآباء، وغير ذلك مما حرمه الله = « أن تميلوا » عن الحق. (١) وعما أذن الله لكم فيه، فتجوروا عن طاعته إلى معصيته، وتكونوا أمثالهم فى اتباع شهوات أنفسكم فيا حرم الله، وترك طاعته = « ميلاً عظيماً ».

و إنما قلنا ، ذلك أولى بالصواب ، لأن الله عز وجل عم بقوله : « ويريد الذين يتبعون الشهوات » ، فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة ، وعمهم بوصفهم بذلك ، من غير وصفهم باتباع بعض الشهوات المذمومة . فإذ كان ذلك كذلك ، فأولى المعانى بالآية ما دل عليه ظاهرها ، دون باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل

<sup>(</sup>١) كان في المخطوطة والمطبوعة : « أن تميلوا ميلا عظيما عن الحق . . . » ، ولكني استظهرت من ذكره في آخر الفقرة : « ميلا عظيما » ، أن قوله هنا « ميلا عظيما » سبق قلم من الناسخ ، جرت تتمة الآية على لسانه فأثبتها ، ولو صح ذلك ، لكانت «لمه الآخيرة في آخر الفقرة لا مكان لها .

أو قياس. وإذ كان ذلك كذلك كان داخلاً في «الذين يتبعون الشهوات» اليهود، والنصارى، والزناة، وكل متبع باطلاً. لأن كل متبع مانهاه الله عنه، فتبع شهوة نفسه. فإذ كان ذلك بتأويل الآية أولى، وجبت صحة ما اخترنا من القول في تأويل ذلك.

# القول في تأويل قوله ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ أَن يُحَفَّفَ عَنكُم ۚ وَخُلِقَ اللهُ أَن يُحَفَّفَ عَنكُم ۚ وَخُلِقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « يريد الله أن يخفف عنكم » ، يريد الله أن يُبيسر عليكم ، (١) بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طولاً لحرة = « وخلق الإنسان ضعيفاً » ، يقول: يسسّر ذلك عليكم إذا كنتم غير مستطيعي الطول للحرائر ، لأنكم خليقتم ضعفاء عجزة عن ترك جماع النساء ، قليلي الصبر عنه ، فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العسّست على أنفسكم ، ولم تجد واطولاً لحرة ، لئلا تزنوا ، لقلة صبركم على ترك جماع النساء .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك .

91٣٥ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « يريد الله أن يخفف عنكم » فى نكاح الأمة ، وفى كل شىء فيه يُسر .

٩١٣٦ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو أحمد الزبيري قال، حدثنا

r./0

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التخفيف» فيم سلف ٢ : ٧٧٥ .

سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » ، قال : في أمر الجماع .

٩ ١٣٧ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: ( وخلق الإنسان ضعيفاً »، قال: في أمر النساء.

٩١٣٨ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أبيه: « وخلق الإنسان ضعيفاً » ، قال: في أمور النساء. ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء.

91٣٩ -- حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « يريد الله أن يخفف عنكم » ، قال : رخص لكم فى نكاح هؤلاء الإماء ، حين اضطرروا إليهن = « وخلق الإنسان ضعيفاً » ، قال : لو لم يرخص له فيها ، لم يكن إلا الأمر الأول ، إذا لم يجد حرة .

القول في تأويل قوله ﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا ٱلْمُوَالَكُمُ الْعُلِي الْمُنْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَلَّرَةً عَن تَرَاضٍ مِمْنكُم ﴾ تَيْنَكُم بِأَلْبُلْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَلَّرَةً عَن تَرَاضٍ مِمْنكُم ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: (١) « يا أيها الذين آمنوا » ، صد قوا الله ورسوله = « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالماطل » ، يقول: لا يأكل بعضكم أموال بعض بما حرّم عليه ، من الربا والقمار وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها (٢) = « إلا أن تكون تجارة » ، كما :-

• ٩١٤ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « يعني بذلك جل ثناؤه » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « أكل الأموال بالباطل » فيها سلف ٣: ٥٤٨ ، ٥٤٨ : ٧/ ٥٦٨ ، ٥٧٨

أسباط ، عن السدى : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، أما «أكلهم أموالهم بينهم بالباطل»، فبالرّباوالقمار والبخس والظلم (١) = « إلا أن تكون تجارة »، ليربح في الدرهم ألفاً إن استطاع.

ا ۹۱٤٩ - حدثنى محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال ، حدثنا خالد الطحان ، قال ، أخبرنا داود بن أبى هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » ، قال : الرجل يشترى السلعة فيرد ها ويرد معها درهما . (٢)

۹۱٤۲ — حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس = فى الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول: «إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهماً »، قال: هو الذى قال الله: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل».

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية بالنهى عن أن يأكل بعضهم طعام بعض الآ بشراء . فأما قبرًى، فإنه كان محظورًا بهذه الآية ، حتى نسخ ذلك بقوله في «سورة النور»: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجْ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْ تَأْكُوا مِن بُيُوتِكُمْ ﴾ الآية [سورة النور: ١٦] . حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْ تَأْكُوا مِن بُيُوتِكُمْ ﴾ الآية [سورة النور: ١٦] .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « نهى عن أكلهم أموالهم بينهم بالباطل وبالربا . . . » ، ولا أدرى لم غير ما في المخطوطة !! وهو مطابق لما في الدر المنشور ٢ : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩١٤١ – «محمد بن الفضل أبو النعان » ، هو «عارم » ، سلفت ترجمته برقم : ٣٣٨٧ .

وكان في المخطوطة : «محمد بن المفضل» . وأما المطبوعة ، فقد أساء الناشر غاية الإساءة ، وخالف الأمانة ، فكتب وأحمد بن المفضل» ، وحذف «أبو النمان» ، وهذا أسوأ ما يكون من ترك الأمانة .

وأما «خالد الطحان» ، فهو : «خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطى» سلفت ترجمته برقم : ٣٠٤٠ ، ٤٤٣٥ .

#### « ذكر من قال ذلك :

٩١٤٣ – حدثنى محمد بن حميد قال، حدثنا يحبي بن واضح ، عن الحسن ابن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة والحسن البصرى قالا في قوله : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا "أن تكون تجارة عن تراض منكم » الآية ، فكان الرجل يتحرّج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية ، فنسخ ذلك بالآية التي في «سورة النور » ، فقال : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المريض حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمُعْرَجِ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ بَيُوتَ أَمْهَا تَكُمُ ﴾ إلى قوله : ﴿ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ . (١) فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام ، فيقول : « إنى لا تتجتدَح » ! = فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام ، فيقول : « إنى لا تتجتدَح » ! = و يقول : «المساكين أحق به منى » ! (٣) فأحل من ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وأحل طعام أهل الكتاب . (١)

قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالصواب فى ذلك، قول ُ السّدى . وذلك أن الله تعالى ذكره حرّم أكل أموالنا بيننا بالباطل ، ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام ً علينا ، فإن الله لم يحل ً قط أكل الأموال بالباطل .

وإذْ كان ذلك كذلك ، فلا معنى لقول من قال : ١ كان ذلك نهياً عن

<sup>(</sup>١) من أعجب العجب ، أن تكون آية سورة النور قد ذكرت قبل أسطر على الصحة ، ثم تتفق المخطوطة والمطبوعة على أن تسوق الآية على الخطأ ، فيكتب : « ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم . . . » ، وهذا من السهو الشديد ، أعاذنا الله وإياك من مثله ، والله وحده المستمان . (٣) « التجنح » : التحرج ، هذا معنى جيد عريق في العربية ، لم تثبته كتب اللغة ، فأثبته

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «أحق مني به» ، على التأخير ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>( ؛ )</sup> كأن هذا الأثر فيه يعض النقص ، وقد اختصره السيوطي في الدر المنثور ٢ : ٣ ؛ ٢ ، ١٤٣ ، اختصاراً شديداً .

أكل الرجل طعام أخيه قيرًى [على وجه ما أذن له] ، ثم نُسخ ذلك، (١) لنقل علماء الأمنة جميعاً وجهُ ها أذ قرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي تحميد الله أهلها عليها و ندبهم إليها ، وأن الله لم يحرّم ذلك في عصر من العصور ، بل تدب الله عباده وحثهم عليه .

وإذ كان ذلك كذلك ، فهو من معنى الأكل بالباطل خارج ، ومن أن ٢١/٥ يكون ناسخاً أو منسوخاً بمعزل . لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ ، ولم يثبت النهى عنه ، فيجوز أن يكون منسوخاً بالإباحة .

وإذ كان ذلك كذلك ، صحّ القول الذى قلناه : من أنّ الباطل الذى أن الباطل الذى أن الباطل الذى أن الله أو على أكل الأموال به ، هو ما وصفنا مما حرمه على عباده فى تنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم - وشذ ما خالفه . (٢)

واختلفت القرأة في قراءة قوله: ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةٌ ﴾ رفعاً ، بمعنى : إلا أَنْ تُوجد فقرأها بعضهم: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ ﴾ رفعاً ، بمعنى : إلا أَنْ توجد تجارة ،أو : تقع تجارة ،عن تراض منكم ، فيحل لكم أكلها حينئذ بذلك المعنى . ومذهب من قرأ ذلك على هذا الوجه : ﴿ إِلا أَن تكون ﴾ تامة "ههنا ، (٣) لا حاجة بها إلى تخبر ، على ما وصفت . وبهذه القراءة قرأ أكثر أهل الحجاز وأهل البصرة .

وقراً ذلك آخرون ، وهم عامة قرأة الكوفيين : ﴿ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ﴾ ، نصباً ، بمعنى : إلا أن تكون الأموال التي تأكلونها بينكم ، تجارة ً عن تراض

<sup>(</sup>١) هذه المبارة التي بين القوسين ، محرفة لا شك في تحريفها ، ولم أجد لها وجهاً أرتضيه ، فوضعتها بين القوسين ، ولو أسقطها مسقط من الكلام لاستقام على صحة .

<sup>(</sup>٢) قوله : « وشذ ما خالفه » معطوف على قوله : « صح القول الذي قلناه » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «... على هذا الوجه أن تكون تامة ...» ، ورددتها إلى ما كان في المخطوطة ، فهي صحيحة في سياقه .

منكم ، فيحل لكم هنالك أكلها . فتكون « الأموال » مضمرة في قوله : « إلا "أن تكون » ، و « التجارة » منصوبة على الخبر . (١)

قال أبو جعفر: وكلتا القراءتين عندنا صواب جائزة "القراءة بهما، الاستفاضتهما في قرأة الأمصار، مع تقارب معانيهما . غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن قراءة ذلك بالنصب، أعجب إلى من قراءته بالرفع، لقوة النصب من وجهين:

أحدهما : أن فى « تكون » ذكر من الأموال . والآخر : أنه لو لم يجعل فيها ذكر منها ، ثم أفردت بـ « التجارة » ، وهى نكرة ، كان فصيحاً فى كلام العرب النصب ، إذ كانت مبنية على اسم وخبر . فإذا لم يظهر معها إلا تكرة واحدة ، فصبوا ورفعوا ، كما قال الشاعر :

## \* إِذَا كَانَ طَمْنًا بَيْنَهُمْ وَعِنَاقًا \* (٢)

قال أبو جعفر: فني هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوِّفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات ، والله تعالى يقول: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ، اكتساباً منا ذلك بها ، (٣) كما : —

٩١٤٤ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل القول في هاتين القراءتين ، في نظيرة هذه الآية من سورة البقرة : ٢٨٢ في ٢ : ٨٠ – ٨٢ ، وإن اختلف وجه التأويل في الآيتين ، كما يظهر من مراجعة ذلك في آية سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) سلف البيت بهامه في ٦ : ٨٠ ، ولم أشر إلى مكانه هنا في الموضع السالف ، لأنى لم أقف عليه أثناء تخريج شعر التفسير ، لإدماجه في صلب الكلام .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « اكتساباً أحل ذلك لها » ، غير ما في المخطوطة ، إذ لم يحسن قراءته . وهو كما أثبته ، إلا أن الناسخ أخطأ فكتب « لها » ، والصواب : « بها » ، أي : بالتجارات والسناعات .

قتادة قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم »، قال : التجارة ورزق من رزق الله ، وحلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها وبرها . وقد كنا نحد أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة . (1)

وأما قوله : « عن تراض » ، فإن معناه كما : --

9150 - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قول الله تبارك وتعالى: «عن تراض منكم»، فى تجارة بيع، أوعطاء بعطيه أحد "أحداً.

٩١٤٦ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «عن تراض منكم» في تجارة، أو بيع، أو عطاء يعطيه أحداً.

91٤٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن القاسم ، عن سليان الجعنى ، عن أبيه ، عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لسلم أن يغش مسلماً . (٢)

« سَبْعَةُ عِظْلُهُم الله في ظِلَه يوم لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ : إِمَامِ عادل ، وشابُّ نَشَأَ في عبادة الله ، ورجُل قلبه مُعَلَّق بالمسجِد إِذَا خَرَجَ مِنْه حَتَّى يَمُودَ إليه ، ورجلان عبادة الله ، ورجُل قلبه مُعَلَّق بالمسجِد إِذَا خَرَجَ مِنْه حَلَّى يَمُودَ إليه ، ورجلان عبابًا في الله قاجتمعاً على ذلك وافترقاً ، ورجُل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجُل دَعَتهُ امرأة ذات مَنْصِب وجَال فقال : إِنّى أخاف الله رَبَّ العالمين ، ورجُل تصدّق بصدقة ، فأخفاها حتى لا تَعْلَم شِماله ما تنفق مينه » . رواه الترمذي من حديث أن ه برة وصححة ، ه ٢٤٥

<sup>(</sup>١) يعنى الحديث الصحيح:

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۹۱٤٧ – هذا حديث مرسل ، خرجه ابن كثير في تفسيره ۲ : ۴۱۳ والسيوطي في الدر المنثور ۲ : ۱۶۶ ، ولم ينسبه لغير ابن جرير .

٩١٤٨ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج. قال: قلت لعطاء: المماسحة، بيع هي ؟ (١) قال: لا، حتى يخيره، التخييرُ بعد ما يجبُ البيعُ ، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

واختلف أهل العلم في معنى « التراضي » في التجارة .

فقال بعضهم: هو أن يخير كل واحد من المتبايعين بعد عقدهما البيع بينهما في تبايعا فيه ، من إمضاء البيع أو نقضه، أو يتفرقا عن مجلسهما الذي تواجبا فيه البيع بأبدانهما ، عن تراض منهما بالعقد الذي تعاقداه بينهما قبل التفاسخ.

### \* ذكر من قال ذلك :

٩١٤٩ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثنى أبى ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح قال : اختصم رجلان باع أحدهما من الآخر بُرْنُساً، فقال : إنى بعت من هذا برنساً ، فاسترضيته فلم يُرْضني !! فقال : أرضه كما أرضاك . قال : إنى قد أعطيته دراهم ولم يرض ! قال : أرضه كما أرضاك . قال : قال : إنى قد أعطيته دراهم ولم يرض ! قال : أرضه كما أرضاك . قال : قد أرضيته فلم يرض ! فقال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . (٢)

٩١٥٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن شريح قال: البيتّعان بالخيار ما لم يتفرّقا. (٣)

٩١٥١ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن شريح مثله.

<sup>(</sup>١) «تماسح الرجلان»: إذا تبايعا فتصافقا ، ومسح أحدهما على يد صاحبه ، وذلك من صور بيمهم في الحاهلية .

<sup>(</sup> ٢ ) « البيع » ( بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة ) ، البائع أو المشترى ، والبيعان : المتبايعان .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩١٥٠ – «عبد الله بن أبي السفر الهمدانى الثورى » ، واسم «أبي السفر » : سعيد ابن يحمد . وروى عبد الله عن أبيه ، وعن الشعبى وغيرهما . ثقة ، ليس بكثير الحديث . مترجم في التهذيب .

٩١٥٢ - حدثنا ابن المثنى قالحدثنا محمد قل، حدثنا شعبة، عن جابر قال، حدثني أبو الضحي، عن شريح أنه قال: البيِّعان بالخيار مالم يتفرقا = قال قال أبو 77/0 الضحى : كان شريح يحد أث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . (١)

> ٩١٥٣ – وحدثني الحسين بن يزيد الطحان قال، حدثنا إسحق بن منصور، عن عبد السلام ، عن رجل ، عن أبي حوشب ، عن ميمون قال : اشتريت من ابن سيرين سابريلًا ، فسام على "سو مه ، فقلت : أحسن ! فقال : إما أن تأخذ وإما أن تدع . فأخذت منه ، فلما وزنتُ الثمن وَضَع الدراهيم فقال : اختر ، إما الدراهم ، وإما المتاع . فاخترت المتاع فأخذته . (٢)

> ٩١٥٤ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن إسمعيل بن سالم، عن الشعبي أنه كان يقول أفي البيعين: إنهما بالخيار ما لم يتفرقا ، فإذا تصادرًا فقد وجب البيع . (٣)

> ٩١٥٥ - حدثنا محمد بن إسمعيل الأحمسي قال، حدثنا محمد بن عبيد قال ، حدثنا سفيان بن دينار ، عن ظبية قال : كنت في السوق وعلى رضي الله عنه في السوق، فجاءت جارية إلى بَيِّع فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا . فأعطاها إياه، فقالت : لا أريده ، أعطني درهيي ! فأبي ، فأخذه منه على فأعطاها إياه . (٤)

<sup>(</sup>١) حديث : « البيعان بالحيار . . . » ، حديث صحيح روه لبخاري ومسلم وغيرهما ، وانظر السان الكبرى البجي ه : ٢٦٨ – ٢٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٩١٥٣ – « الحسن بن يزيد الطحان » . وقد مضى قبل بنسبته « السبيعي » ، النظر ما سلف رقم : ٧٨٩٣ ، ٧٨٩٣ . وكان في المضبوعة وانحضوطة هذ، " الحسن بن يزيد " وهو خطأ .

وأما « أبو حوشب » ، فلم أجد في الرواة من هذا كنيته ، وفي الإسناد تصحيف لا شك فيه . (٣) « تصادرا » انصرف هذا ، وانصرف الآخر ، يقال : « صدر الرجل فهو صادر » ، رجع أو انصرف .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٩١٥٥ – «محمد بن إسماعيل الأحمسي » مضت ترجمته برقم : ٥٠٥ ، ٧١٨. « محمد بن عبيد الطنافسي » مضت ترجمته برقم : ٥٠٥ .

و « ظبية » ، هكذا اجتهدت قراءتها من المخطوطة ، ولم أعرف من تكون ؟ وكان في المطبوعة : « طيسلة » أخطأ قراءة المخطوطة خطأ عظماً . ولم أُجِد هذا الأثر في مكان آخر .

الشعبى: أنه عن الشعبى: أنه الشعبى: أنه الشعبى: أنه الشعبى: أنه أنّي في رجل اشترى من رجل برذَوْناً ووَجبَ له ، ثم إنّ المبتاع رَدّه قبل أن يتفرّقا ، فقضى أنه قد وَجبَ عليه ، فشهد عنده أبو الضحى: أنّ شريحاً قضى في مثله أن يرداً ه على صاحبه . فرجع الشعبى إلى قضاء تُشريح .

٩١٥٧ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال ، حدثنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح : أنه كان يقول في البيعين إذا ادّعي المشترى ، أنه قد أوجب له البيع ، وقال البائع : لم أوجب له = قال : شاهدان عدلان أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير ، وإلا فيمين البائع : أنكما [ ما] افترقتما عن بيع ولا تخاير . (١)

۹۱۵۸ - حدثنی یعقوب قال، حدثنا ابن علیة، عن أیوب ، عن محمد. قال : كان شریح یقول : شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتها عن تراض بعد بیع و تخایر، و إلا فیمینه بالله : ما تفرقتها عن تراض بعد بیع أو تخایر.

٩١٥٩ ـ حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين ، عن شريح أنه كان يقول : شاهدان ذوا عدل أنهما تفرقا عن تراض بعد بيع أو تخاير .

وعلة من قال هذه المقالة، ما: \_

917 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال، أخبرنى نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كل بيتعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون خياراً. (٢)

<sup>(</sup>١) الزيادة ما بين القوسين لابد منها السياق ، وافظر الأثر الذي يليه .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٩١٦٠ – يحيى بن سعيد : هو القطان .

عبيد الله : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمرى . ووقع فى المطبوعة (والمخطوطة) «عبد الله » بالتكبير . وهو أخو «عبيد الله » . وهو محتمل أن يكون كذلك . ولكنى أرى أن الصواب «عبيد الله »

٩١٦١ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا مروان بن معاوية قال، حدثني يحى بن أبوب قال، كان أبو زرعة إذا بابع رجلاً بقول له : خيِّرني ! ثم يقول: قال أبو هريرة: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترق اثنان إلا عن رضي ». (١)

٩١٦٢ – حدثني يعقوب بن إبراهم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أهل البقيع ! فسمعوا صوته ، ثم قال : يا أهل البقيع! فاشرأبتُوا ينظرون ، حتى عرفوا أنه صوته ، ثم قال: يا أهل البقيع ! لا يتفرقن "بيِّعان إلا عن رضي. (١)

بالتصغير ، أولا : لأن الحديث معروف من روايته . وثانياً : لأن الحافظ المزى لم يذكر في تهذيب الكمال رواية ليحيي القطان عن «عبد الله »، لا في ترجمة يحيي ، ولا في ترجمة «عبد الله» . وهو من عادته أن يتتبع ذلك ويستقصيه استقصاء تاماً .

والحديث رواه أحمد في المسند : ١٥٨٥ ، عن يحيي – وهو القطان ، عن عبيد الله ، به ، ثحوه . ورواه أحمد أيضاً : ٩١٩٣ ، عن الفضل بن دكين ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ،

ورواه البخارى ٤ : ٢٨٠ (فتح) ، من رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . وكذلك رواه مسلم ١ : ٧٤٤ ، من هذا الوجه .

ورواه أحمد أيضاً : ٢٥٦٦ ، بنحوه ، عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار . وسيأتي أيضاً : ٩١٦٤ ، من رواية أيوب ، عن نافع ، بممناه .

وقد خرجناه في مواضع كثيرة في المسند . وهو حديث معروف مشهور .

(١) الحديث : ٩١٦١ – يحيى بن أيوب بن أبى زرعة بن عمرو بن جرير البجلي : ثقة . قال ابن معين : « ليس يه بأس » . ونقل بعضهم عن ابن معين تضعيفه ، وترجمه البخاري في الكبير ٢٢٠/٢/٤ ، فلم يذكر فيه جرحاً ، وترجمه اين أبي حاتم ١٣٧/٢/٤ .

وهو يروى هنا عن جده « أبي زرعة بن عمرو بن جرير » – وهو تابعي ثقة .

والحديث رواه أبو داود : ٣٤٨٥ ، عن محمد بن حاتم الجرجرائي ،عن مروان ، وهو ابن معاوية الفزاري - بهذا الإسناد .

ورواه البيهق في السنن الكبرى ٥ : ٢٧١، من طريق أبي داود . وذكره السيوطي ١٤٤:١ ولم ينسبه لغير الظبري.

(٢) الحديث : ٩١٦٢ – هذا إسناد مرسل ، لأن أبا قلابة تابعي . فلا أدري أهو هكذا في الطبرى ، أم كان موصولا فسقط اسم الصحابي من الناسمين ؟

فقد رواه البيهي في السنن الكبرى ٥ : ٢٧١ ، من طريق الحسن بن مكرم ، عن على بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، بنحوه . وهذا إسناد جيد .

ولكن السيوطي ذكر دواية الطبرى هذه ١ ٤٤٤ ، عن أبي قلابة ، مرسلا .

(10) A =

و الطيالسي الطوسي قال، حدثنا أبو داود الطيالسي قال، حدثنا أبو داود الطيالسي قال، حدثنا سليان بن معاذ قال ، حدثنا سياك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً ثم قال له : اختر . فقال : قد اخترت . فقال : هكذا البيع . (١)

\* \* \*

قالوا: فالتجارة عن تراض ، هو ما كان على ما بينه الذي صلى الله عليه وسلم من تخيير كل واحد من المشترى والبائع فى إمضاء البيع فيا يتبايعانه بينهما = أو فقضه بعد عقد البيع بينهما وقبل الافتراق = أو ما تفرقا عنه بأبدانهما عن تراض منهما بعد مواجبة البيع فيه عن مجلسهما . فما كان بخلاف ذلك ، فليس من التجارة التي كانت بينهما عن تراض منهما .

وقال آخرون: بل التراضى فى التجارة، تواجبُ عقد البيع في تبايعه المتبايعان بينهما عن رضى من كل واحد منهما: ما مُللِّك عليه صاحبه ومَللَّك صاحبه عليه، افترقا عن مجاسهما ذلك أو لم يفترقا، تخايرا فى المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده.

\* \* \*

وعلة من قال هذه المقالة: أن البيع إنما هو بالقول ، كما أن النكاح بالقول . ولا خلاف بين أهل العلم في الإجبار في النكاح لأحد المتناكحين على صاحبه ، افترقا أو لم يفترقا عن مجلسهما الذي جرى ذلك فيه . قالوا : فكذلك حكم البيع . وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: « البيع عان بالخيار ما لم يتفرقا » ، على أنه ما لم

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩١٦٣ – سليمان بن مماذ : هو سليمان بن قرم – يفتح القاف وسكون الراء – بن مماذ ، وهو ثقة ، فيما رجحنا في شرح المسند : ٧٥٧ .

والحديث هو من رواية الطيالسي . وهو في مسئده : ٢٦٧٥ .

وكذلك رواه البيهتي في السنن الكبرى ه : ٢٧٠ ، من طريق الطيالسي .

وفى المستدرك للحاكم ٢ : ١٤ ، حديث لابن عمر وابن عباس – معاً – مرفوعاً ، فى معنى الحيار بين البيمين . وهو شاهد قوى لمعنى هذا الحديث .

يتفرّقا بالقول. وممن قال هذه المقالة مالك بن أنس ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ٢٣/٥ ومحمد.

قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا ، قول من قال : إن التجارة التي هي عن تراض بين المتبايعين ، ما تفرق المتبايعان عن المجلس الذي تواجباً فيه بينهما عقدة البيع بأبدانهما ، عن تراض منهما بالعقد الذي جرى بينهما ، وعن تخيير كل واحد منهما صاحبه = لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما : -

9174 - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا أبوب = وحدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا أبوب = عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالحيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار » = وربما قال : أو يقول أحدهما للآخر اختر . (١)

= فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحاً، فليس يخلو قول أحد المتبايعين لصاحبه: « اختر » ، من أن يكون قبل عقد البيع ، أو معه ، أو بعده .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩١٦٤ – هذا إسناد من أصح الأسانيد : «أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر » .

وقد رواه الطبرى هنا بإسنادين إلى أيوب : من طريق ابن علية ، ومن طريق عبد الوهاب ، وهو ابن عبد المجيد الثقفي .

وقد رواه مالك فى الموطأ ، ص : ٦٧١ ، بنحوه – عن نافع عن ابن عمر : سلسلة الذهب . ورواه أحمد فى المسئد : ٤٨٨٤ ، عن إسماعيل – وهو ابن علية – عن أيوب ، به . ورواه البخارى ؛ : ٢٧٤ (فتح) ، من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب .

ورواًه مسلم ١ : ٤٤٧ ، من رواية مالك ، ومن رواية عبيد الله ، ومن رواية أيوب – وغيرهم – عن نافع .

ودواء البيهق ٥ : ٢٦٨ – ٢٦٩ ، بأسانيد فيها كثرة .

= فإن يكن قبله، فذلك الخلف من الكلام الذى لامعنى له، (1) لأنه لم يملك قبل عقد البيع أحد لتبايعين على صاحبه ما لم يكن له مالكاً، فيكون لتخييره صاحبه فيا ملك عليه وجه مفهوم (٢) = ولا فيهما من يجهل أنه بالخيار في تمليك صاحبه ما هو له عير مالك بعوض يعتاضه منه ، فيقال له : «أنت بالخيار فيا تريد أن تحدثه من بيع أو شراء ».

= أو يكون – إذ " بطل هذا المعنى (٣) – تخيير كل واحد منهما صاحبه مع عقد البيع . ومعنى التخيير في تلك الحال ، نظير معنى التخيير قبلها . لأنها حالة لم يَزُل فيها عن أحدهما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه ، فيكون للتخيير وجه مفهوم .

= أو يكون ذلك بعد عقد البيع ، إذ " فسد هذان المعنيان . (٤)

وإذ °كان ذلك كذلك، صحّ أن المعنى الآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم – أعنى قوله: «مالم يتفرقا » – إنما هو التفرق بعد عقد البيع ، كما كان التخيير بعده. وإذ °صحّ ذلك ، فسد قول من زعم أن معنى ذلك إنما هو التفرق بالقول الذي به يكون البيع . وإذ فسد ذلك ، صحّ ما قانا من أن التخيير والافتراق إنما هما معنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقده، وصحّ تأويل من قال: معنى قوله: «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»: إلا أن يكون أكلكم الأموال التي بأكلها بعضكم لبعض ، عن ميلئك منكم عمن ملكتموها عليه، بتجارة تبايعتموها بينكم، وافترقتم عنها عن تراض منكم بعد عقد البيع بينكم بأبدانكم، أو تخيير بعضكم بعضاً. (٥)

<sup>(</sup>١) « الخلف » ( بفتح الحاء وسكون اللام ) : هو الكلام الردىء الحطأ ، يقال: « هذا خلف من القول » ، وفي المثل : « سكت ألفاً ، وقطق خلفاً » ، الذي يطيل الصمت ، فإذا تكلم بالخطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فيما يملك عليه » ، والصواب من المخطوطة .

 <sup>(</sup>٣) فى المخطوطة والمطبوعة : «إن بطل . . . » ، والأجود ما أثبت .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « إذا فسد . . . » ، والصواب « إذ » كما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ أَوْ يَخْيَرُ بِمِضْكُمْ . . . ﴾ ، ورجعت ما أثبت .

## القول فى تأويل قوله ﴿وَلَا تَقْتُلُوا ۚ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُم ْ رَحِيماً ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: « ولا تقتلوا أنفسكم » ، ولا يقتل بعضكم بعضاً ، وأنتم أهل ملة واحدة ، ودعوة واحدة ، ودين واحد . فجعل جل ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض . وجعل القاتل منهم قتيلاً = في قتله إياه منهم = بمنزلة قتله نفسه ، إذ كان القاتل والمقتول أهل يد واحدة على من خالف ملتّه على ما . (١)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

9170 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولا تقتلوا أنفسكم » ، يقول : أهل ملتكم .

9177 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أب رباح : « ولا تقتلوا أنفسكم » ، قال : قتل بعضكم بعضاً .

وأما قوله جل ثناؤه: « إن الله كان بكم رحيماً » ، فإنه يعنى: إن الله تبارك وتعالى لم يزل « رحيماً » بخلقه ، (٢) ومن رحمته بكم كف بعضكم عن قتل بعض ، أيها المؤمنون، بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها، وحظر أكل مال بعضكم على بعض بالباطل ، إلا عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه . لولا ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضاً قتلاً وسلباً وغصباً .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أنفسكم» في مثل هذا المنى ٢ : ٢٠٣٠١ : ٧/٥٠١ : ٤٥٥ ، ٤٥٤ (١) انظر تفسير «كان» في مثل هذا فيها سلف ٧ : ٨/٥٢٣ : ٨٨ ، ٨٨ ،

# القول في تأويل قوله ﴿ وَمَن يَفْعَل ۚ ذَٰ لِكَ ءُدُو ٰنَا وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « ومن يفعل ذلك عدواناً » .

فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه، بمعنى: ومن يقتل أخاه المؤمن = « عدواناً وظلماً فسوف 'نصليه ناراً » .

### ذكر من قال ذلك :

٩١٦٧ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت قوله : « ومن يفعل ذلك عد واناً وظلماً فسوف تنصليه ناراً » ، في كل ذلك ، أو في قوله : « ولا تقتلوا أنفسكم » ؟ قال : بل في قوله : « ولا تقتلوا أنفسكم » .

٢٤/٥
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرَّمته عليه من أول هذه السورة إلى قوله: « ومن يفعل ذلك » = من نكاح من حرَّمت نكاحه، وتعدَّى حدوده ، وأكل أموال الأيتام ظلماً ، وقتل النفس المحرَّم قتلها ظلماً بغير حق.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن بأكل مال آخيه المسلم ظلماً بغير طيب نفس منه ، و كتل أخاه المؤمن ظلماً ، فسوف نصليه ناراً .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندى أن يقال : معناه : ومن يفعل ما حرّم الله عليه، من قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا اللّهَ عليه، هن قوله : ﴿ وَمِن يَفْعِلْ ذَلْكُ »، من نكاح المحرمات، وعضل المحرّم النّسَاءَ كَرْها ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمِن يَفْعِلْ ذَلْكُ »، من نكاح المحرمات، وعضل المحرّم

عضلُها من النساء ، وأكل المال بالباطل، وقتل المحرّم قتله من المؤمنين= لأن كلّ ذلك مما وعد الله عليه أهلَه العقوبة .

فإن قال قائل : فما منعك أن تجعل قوله « ذلك »، معنينًا به جميع ما أوعد الله عليه العقوبة من أول السورة ؟

قيل: منعنى ذلك (1): أن كل فصل من ذلك قد قُرِن بالوعيد إلى قوله: ﴿ أُولُئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِياً ﴾ ، (٢) ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم الله في الآى التي بعده إلى قوله: « فسوف نصليه ناراً » . فكان قوله: « ومن يفعل ذلك » ، معنياً به ما قلنا ، مما لم يُقرَن بالوعيد ، مع إجماع الجميع على أن الله تعالى قد توعد على كل ذلك = (٣) أولى من أن يكون معنياً به ما سلف فيه الوعيد بالنهى مقروناً قبل ذلك . (١)

وأما قوله: «عد واناً »، فإنه يعنى به تجاوزاً لما أباح الله له ، إلى ما حرمه عليه = «و و طلماً »، يعنى: فعلاً منه ذلك بغير ما أذن الله به، وركوباً منه ما قد شهاه الله عنه (٥) = وقوله: « فسوف تصليه ناراً » ، يقول: فسوف تورده ناراً يصلمى بها فيحترق فيها (١) = « وكان ذلك على الله يسيراً » ، يعنى : وكان إصلاء فاعل ذلك النار وإحراقه بها ، على الله تسيراً ، لأنه لا يقدر على الامتناع على ربه مما أراد به من سوء . وإنما يصعب الوفاء وبالوعيد لمن توعده ، على من كان

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «منع ذلك» ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) آخر الآية الثامنة عشرة من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) قوله : « أُولِى » خبر «كان » في قوله : « فكان قوله . . . »

<sup>( ؛ )</sup> هذه حجة واضحة ، و برهان على حسن فهم أبي جعفر لمعانى القرآن ومقاصد . ونهج صحبح فى ربط آيات الكتاب المبين ، قل أن تظفر بمثله فى غير هذا التفسير .

<sup>(</sup> o ) انظر تفسير « العدوان » و « الظلم » فيها سلف من فهارس اللغة ، مادة « عدا » و « ظلم » .

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير «الإصلاء» فيما سلف : ٢٧ - ٢٩

إذا حاول الوفاء به قدر المتوعد من الامتناع منه. فأما من كان فى قبضة مُوعده، فيسير عليه أمر عليه أمر من عليه أمر من الده به. (١)

(١) عند هذا الموضع ، انتهى الجزء السادس من مخطوطتنا ، وفي آخرها ما نصه :

الجزء الجزء السادسُ من الكتاب، بحمد الله تعالى وعونه وحُسْنِ توفيقه .
 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

يتاوه في الجزء السابع إن شاء الله تعالى :

القول فى تأويل قوله : ﴿ إِنْ تَجْتَنَبِبُوا كَبَائِرَ مَا تُـنْهُوْنَ عَنْهُ 'نَكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَا تِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ سَيِّئَا تِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾

« وكان الفراغُ منه فى بعض شهور سنة خمس عشرة وسبعمئة ، أحسَنَ اللهُ تَقَضِّيها وخاتمتها ، فى خير وعافية بمنّه وكرمِهِ . غفر الله لِصاحبه ولكاتبه ولمؤلّفه ولجميع المسلمين . الحمد لله ربّ العالمين » .

ثم كتب كاتب تحته بخط مغربي ، ما نصه :

«طالعه الفقير إليه سبحانه ، محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائرى الحننى ، عنى عنهم بمنّه ، وأثمّه بتاريخ ثانى شهر ربيع الأول من سنة تسع وثلاثين واثنى عشر مئة . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله »

وهذا الشيخ الجزائري الذي كتب هذه الحاتمة ، هو الذي مضت له تعليقة على مكان من التفسير ، أثبتها في مكانها في الجزء الحامس : ١٤٥ ، تعليق : ٢ .

\* \* \*

ثم بدأ الجزء السابع من مخطوطتنا ، وأوله :

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ِ رَبُّ أَعِنْ ﴾

# القول في تأويل قوله ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَاّرِهُ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ اللَّهِ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ (١) أنكفّر عَنكُم سَدِّئَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ (١)

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى « الكبائر » التي وعد الله جل ثناؤه عبادًه باجتنابها تكفيرً سائر سيآتهم عنهم .

فقال بعضهم: الكبائر التي قال الله تبارك وتعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآ تكم»، هي ما تقد م الله إلى عباده بالنهي عنه من أول «سورة النساء» إلى رأس الثلاثين منها.

### « ذكر من قال ذلك:

٩١٦٨ - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: الكبائر، من أول «سورة النساء» إلى ثلاثين منها.

9179 — حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بمثله.

۹۱۷۰ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا حجاج ، قال ، حدثنا حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود مثله .

۹۱۷۱ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال، حدثني علقمة، عن عبد الله قال: الكبائر، من أول «سورة النساء» إلى قوله: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ».

٩١٧٢ – حدثنا الرفاعي قال، حدثنا أبو معاوية وأبو خالد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: الكبائر، من أول «سورة النساء»

إلى قوله : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » .

91۷۳ - حدثنى أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش ، عن مسروق قال : سئل عبد الله عن الكبائر ، قال : ما بين فاتحة «سورة النساء » إلى رأس الثلاثين .

٩١٧٤ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: الكبائر، ما بين فاتحة «سورة النساء» إلى ثلاثين آية منها: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ».

٩١٧٥ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله أنه قال: الكبائر، من أول «سورة النساء» إلى الثلاثين منها: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه».

٩١٧٦ – حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن إبراهيم فال : كانوا يرون أن الكبائر فيما بين أول هذه السورة «سورة النساء» ، إلى هذا الموضع : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » .

٩١٧٧ - حدثنا شعبة ، عن عاصم بن أبي المنجود ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود قال : الكبائر ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود قال : الكبائر ، من أول «سورة النساء» إلى ثلاثين آية منها . ثم تلا : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُد خلا كريماً » .

 40/0

<sup>(</sup>۱) الآثار : ۹۱۲۸ – ۹۱۷۸ – هذه الآثار أثر واحد بأسانيد كثيرة ، أخرجه الهيشمى في مجمع الزوائد ۷ : ٤ ، وقال : «رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح » .

وقال آخرون : « الكبائر سبع » . « ذكر من قال ذلك :

91۷٩ - حدثنى تميم بن المنتصر قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا محمد بن إسحق، عن أبيه قال: إنى لنى هذا المسجد، إسحق، عن أبيه قال: إنى لنى هذا المسجد، مسجد الكوفة، وعلى يخطب الناس على المنبر، (١) فقال: «يا أيها الناس، إن الكبائر سبع »، فأصاخ الناس، فأعادها ثلاث مرّات ثم قال: ألا تسألوني عنها ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، ما هى ؟ قال: «الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرّم الله، وقذف أخصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الرّبا، والفرار يوم الزحف، والتعرّب بعد الهجرة ؟ (١) كيف والتعرّب بعد الهجرة » . فقلت لأبي: يا أبه ، ما التعرّب بعد الهجرة ؟ (١) كيف لحق ههنا ؟ (٣) فقال: يا بني ، وما أعظم من أن يهاجر الرجل، حتى إذا وقع سهمه في الذي ووجب عليه الجهاد، خلع ذلك من عنقه، فرجع أعرابيًا كما كان ! إ (١)

٩١٨٠ - حدثنى محمد بن عبيد المحاربي قال، حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم، عن ابن إسحق، عن عبيد بن عمير قال: الكبائر سبع، ليس منهن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وابن كثير: «على رضى الله عنه» وأثبت ما في نخطوعة .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة وابن كثير : "يا أبت » ، وهما سواء . و انتعرب » : الرجوع بلى سكنى البادية كالإعراب ، يقال : « تعرب بعد هجرته » ، أى : صار أعرابياً .

 <sup>(</sup>٣) فى انخطوعة : «كيف نحن ههنا » ، وهى مضطربة الكتابة ، فتركت ما فى المطبوعة
 على حاله لموافقته ما فى تفسير ابن كثير .

<sup>(\$)</sup> الأثر : ٩١٧٩ – «محمد بن سهن بن أبي حثمة الأنصاري » . روى عن أبيه وعمه . مترجم فى الكبير ١٠٢/١/١ . وأبن أبي حاتم ٢٧٧/٢/٣ ، وتعجيل المنفعة : ٣٦٥ . لم يذكر فيه البخاري جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات .

وهذا الأثر أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير فى ترجمته ، وخرجه ابن كثير فى تفسيره ٢ : ٢٣ ، فذكر ما رواه ابن مردويه من رواية ابن لهيعة ، عن زياد بن أبى حبيب ، عن محمله بن سبل بن أبى حثمة ، عن أبيه ، سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول . . وساق الخبر مرفوعاً . ثم قال : « وفى إسناده فطر ، و وفعه غنط فحش ، والصواب ما روه ابن جرير » ، وساق الخبر .

كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله : الإشراك بالله منهن : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

إسحق، عن عبيد بن عمير الليثي قال: الكبائر سبع: الإشراك بالله: ﴿ وَمَن ۚ يُشْرِك ۚ اللهِ وَمَن أَشَرِك ۗ بِاللهِ فَ حَمَانَا وَ اللهِ وَمَن اللهِ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَا اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَن اللهِ وَمِن اللهِ الله

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩١٨٠ ، ٩١٨١ – في الأثر الأول ، «محمد بن عبيد بن محمد بن واقد

٩١٨٢ – حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد قال : سألت عبيدة عن الكبائر فقال : الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها ، وفرارٌ يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم بغير حقه ، وأكل الربا، والبهتان . قال : ويقولون: أعرابية بعد هجرة = قال ابن عون : فقلت لحمد : فالسحر ؟ قال : إن البهتان يجمع شرًّا كثيراً .

٩١٨٣ - حدثنا أبو كريب قال ،حدثنا هشيم قال ، أخبرنا منصور وهشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة أنه قال : الكبائر : الإشراك ، وقتل النفس الحرام ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، والمرتد أعرابياً بعد هجرته .

٩١٨٤ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا هشيم قال ، حدثنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة بنحوه .

وعلة من قال هذه المقالة ما : ــ

۹۱۸۰ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو صالح قال ، أخبرنی الليث قال ، حدثنی خالد ، عن سعيد بن أبی هلال ، عن نعيم المُجُمْرِ قال : أخبرنی صهيب مولى العُتُوارى : أنه سمع من أبی هريرة وأبی سعيد الحدری يقولان : خطبنا رسول

المحاربي » ، أبو جعفر النحاص الكوفي ، شيخ الطبرى ، روى عنه أبو داود والنسائى والترمذي وأبو حاتم وغيرهم . قال النسائى : « لا بأس به » ، وذكره ابن حبان فى الثقات . وقد مضت روايته عنه فى مواضع كثيرة : ١٩٥٢ ، ٣١٦٧ ، ٣٣٦٦ ، ٤٢٩٢ ، ٨٧٥٦ .

و «أبوالأحوس ، سلام بن سليم » مضت ترجمته برقم : ٢٠٥٨ ، ٣١٩٧ ، ٢١٧٠ ، ٧٢١٦ .

و « ابن إسحق» هو « محمد بن إسحق» ، مضت ترجمته مرارًا .

و «عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد الليثى » ، روى عن أُبيه ، وله صحبة ، وعمر ، وعلى ، وأبى بن كعب ، وأبى موسى ، وأبى هريرة . تابعى ثقة من كبار التابعين . مترجم فى التهذيب . وكان فى الملبوعة هنا : «عبيدة بن عمير » ، وهو خطأ ، والصواب ما فى المخطوطة .

وانظر الأثر الآتى رقم : ٩١٨٩ ، والتعليق عليه .

الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: والذي نفسي بيده = ثلاث مرات = ثم أكب ، فأكب كل رجل ، منا يبكى ، (١) لا يدرى على ماذا حلف ، ثم رفع رأسه وفي وجهه البيشر، فكان أحب إلينا من مُحرّر النّعم، (١) فقال: ما من عبد يصلى الصلوات الحمس ، ويصوم رمضان ، ويخرج الزكاة ، ويجتنب الكبائر السبع ، إلا فتحت له أبواب الجنة ، ثم قيل: ادخل بسلام . (١)

91۸٦ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبوحذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن عطاء قال : الكبائر سبع: قتل النفس، وأكل الربا ، وأكل مال اليتم، ورمى المحصنة ، وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، والفرار يوم الزحف .

(1) أكب الرجل إكباباً: نكس رأسه ونظر إلى الأرض.

<sup>(</sup> ٧ ) « النعم » : الإبل والشاء وأشباههما ، وأراد به الإبل ههذا . و « حمر النعم » : خير الإبل وأصبرها على الهواجر ، والعرب تقول : « خير الإبل حمرها وصعبها » ، وهى التي أم يخالط حربها شيء .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٩١٨٥ - هذا إسناد صحيح .

خالد : هو ابن يزيد المصرى . مضى توثيته : ٥٤١٥ .

نعيم بن عبد الله نجمر – بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة – المهافي ، مولى آل عمر بن الخطاب : تابعي ثقة معروف ، أخرح له الجماعة .

صهیب مولی العتواری : تابعی مدنی ثقة . ترجمه البخاری فی الکبیر ۳۱۷/۲/۲ . واین آبی حاتم ۴۱٤٤/۱/۲ .

و « العتواری » : بضم العین المهملة وسکون الثاء المثناة . نسبته إلى « عتوارة » ، بطن من کنانة ، كما قال ابن الأثير . ووقع في مطبوعة ابن كثير في هذا الحديث « الصواری » ! وهو تصحيف مطبعي سخيف .

والحديث رواه المخرى في الكبير – في ترجمة صهيب – موجزاً كعادته ، من طريق الميث ، وهو اين صعد ، بهذا الإسناد .

ورواه النسائي ١ : ٣٣٢ ، من طريق شعيب ، عن الليث ، به .

وذكره ابن كثير ٢ : ١٥٤ ، عن هذا الموضع . وقال : ﴿ وَحَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائَى ، وَاحْ كُمْ فَى مستدركه ، من حديث اللَّيث بن سعد ، به . ورواه الحدكم أيضاً ، وابن حبان في صحيحه - من حديث عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هنزل ، به . ثم قال الحدكم : « صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » .

وذَّكره السيوطي ٢ : ١٤٥ . وزاد نسبته لابن ماجة ، وابن خزيمة ، والبيهق في سننه .

وقال آخرون هي تسع .

\* ذكر من قال ذلك:

وقتل النسّمة بغير حيلة ها، والفرار من الزحف ، والذي يستسحر ، أأو الوالدين مأولك الوالدين الخراة الإسمة المؤاد الخراء المؤاد الم

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : « إنى أصيب ذنوبا » ، « أصيب » فى المواضع الثلاثة فى المخطوطة، وفي الأول من المخطوطة : « أصبت » ، وأنا أرجح أن هذه هى الصواب ، فأجريت عليها المواضع الثلاثة ، فجعلتها « أصبت » ، فإنها أوفق لمنى الخبر ، وهى موافقة لما فى ابن كثير .

<sup>(</sup>٢) أسقط في المطبوعة من هذا الموضع قوله : «أصبت» ، فأثبتها من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أشىء لم يسمعه طيسلة .. ، والصواب المحض فى المحطوطة . يعنى أن هذا الذنب ، أو هذه الذنوب ، لم يسمها . ولم يذكرها طيسلة ، وهى ليست من الكبائر .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة والأدب المفرد للبخارى وابن كثير : «والذي يستسخر » بالحاء ، وإنما معنى «يستسخر » ، أن يسخر ويستهزئ ، وليس ذلك من الكبائر ، ولم أجده مذكوراً في خبر من الأخبار .

وفى المخطوطة والدر المنثور ٢ : ١٤٦ «يستسحر» ، وهى غير منقوطة الحاء ، وقراءتها بالحاه المهملة هو الصواب المحض فيها أرجح ، وإن كان «استسحر » يستسحر » غير مذكور فى شىء من كتب العفة التى تحت أيدينا اليوم . وأنا أرجح أنه صواب ، لأن المذكور فى الآثار والأحاديث أنه من الكبائر هو «السحر » ، وبناء «استسحر» من «السحر » صحيح فى الاشتقاق ، صحيح فى معناه ، وأرجح أن معناه : طلبك من الساحر أن يعمل لك بالسحر ، أو أن تطلب منه علم السحر . وهذا موافق لما جاء فى حديث طيسلة الذى يلى هذا الأثر وفيه : «والسحر » . هذا وقد جاء فى بعض الآثار : «وتعلم السحر » (ابن كثير ٢ : ١٨٤) ، وجاء فى خبر ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيمن يخفر له : «ولم يكن ساحراً يتبع السحرة » (مجمع الزوائد ٢ : ١٠٤) ، وغيرها .

وصحته من جهة الاشتقاق ، أنهم قالوا في « الطرق » ، وهو الضرب بالحصا . وهو نوع من الكهانة : « استطرق » : طلب من الكاهن أن يطرق له الحصى ، وأن ينظر له فيه . وأشباه ذلك كثير لا معنى لاستقصائه ههنا .

من العقوق = قال زياد: وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر فَرَقِي قال (١): أتخاف النار أن تدخلها ؟ قلت: نعم ! النار أن تدخلها ؟ قلت: نعم ! قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لأن أنت ألمنت لها الكلام، وأطعمتها الطعام، لتدخلن الجنة ما اجتمنيت الموجبات. (٢)

٩١٨٨ - حدثنا سليان بن ثابت الخراز الواسطى قال ، أخبرنا سلم بن سلام قال ، أخبرنا أيوب بن عتبة ، عن طيسلة بن على النهدى قال : أتيت ابن عمر وهو فى ظل أراك يوم عرفة ، وهو يصب الماء على رأسه ووجهه ، قال قلت : أخبرنى عن الكبائر ؟ قال : هى تسع . قلت : ما هن ؟ قال : الإشراك بالله ، وقذف المحصنة = قال قلت : قبل القتل ؟ قال : نعم ، ورَغْمَا = وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتم ، وعقوق

<sup>(</sup>١) الفرق : شدة الفزع والخوف .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث : ٩١٨٧ – هذا إسناد صحيح .

زياد بن مخراق المزنى البصرى : ثقة ، وثقه ابن معين والنسائى وغيرهما . مترجم فى التهذيب . وترجمة البخارى فى الكبير ٣٣٩/٢/٢ ، وابن أبى حاتم ١٩٥/٢/١ .

طیسلة بن میاس ، وسیأتی فی الإسناد التالی «طیسلة بن علی النهدی » — وهما واحد . أبوه اسمه «علی » ، ولقبه «میاس » . وقد جزم البخاری فی الکبیر  $7 \times 7 \times 7 \times 7$  بأنهما واحد ، وذكر أن صواب نسبته «البهدلی » ، وقال : «وبهدلة من بنی سعد — و «النهدی ، لا یصح » . وکذلك جزم ابن أبی حاتم  $7 \times 7 \times 7 \times 7$  بان ما واحد ، وبأنه «البهدل » ، ویقال : السلمی . وروی عن يحيی ابن ممین ، قال : «طیسلة بن علی البهدلی البحایی : ثقة » .

والحديث رواه البخارى فى الأدب المفرد ، ص : ٤ ، عن مسدد ، عن إسمعيل بن إبرهيم – وهو ابن علية – بهذا الإسناد .

وذكره ابن كثير ٢ : ١٧٤ ، عن هذا المرضع .

وذكره السيوطى ٢ : ١٤٦ مختصراً ، وفي متنه تحريف . وزاد نسبته لابن راهويه ، وعبد ابن حميد ، وابن المنذر ، والقاضي إسمميل في أحكام القرآن .

وقوله: «مع النجدات»: هم قوم من الحوارج، من الحرورية، ينسبون إلى «نجدة بن عامر الحروى الحنق» ، رجل منهم ؛ يقال : «هؤلاء النجدات» قاله في اللسان. وكان في المطبوعة «المخدثان»! وهو تصحيف صرف. ورسمت في المخطوطة دون نقط بما يقارب لفظ «النجدات». وثبت على الصواب في الأدب المفرد والمخطوطة الأزهرية من تفسير أبن كثير.

الوالدين المسلمين، وإلحاد " بالبيت الحرام، (١) قبلتيكم أحياء وأمواتاً . (٢)

٩١٨٩ - حدثنا سليان بن ثابت الخراز قال ، أخبرنا سلم بن سلام قال ، أخبرنا أيوب بن عتبة ، عن يحيى ، عن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله = إلا أنه قال : بدأ بالقتل قبل القذف . (٣)

0 0 0

(١) في المطبوعة : «والإلحاد» بالتعريف ، وفي المخطوطة : «والحلا» . وظاهر أن الناسخ شبك الدال في الألف من عند مثني الدال بقلم واحد في الحط . وانظر مثله في الأثر السالف .

(٢) الحديث : ٩١٨٨ - وهذا إسناد آخر للحديث السابق ، بنحوه .

سليهان پن ثابت الحراز الواسطى – شيخ الطبرى : لم أعرف من هو ؟ ولم أجد له ترجمة . وثبت في ابن كثير « الجحدري » بدل « الحراز » !

سلم بن سلام : هو أبو المسيب الواسطى . مترجم فى التهذيب ؛ : ١٣١ ، وابن أبي حاتم ٢١//١/٢ ، ولم يذكر فيه جرحاً .

أيوب بن عتبة ، أبو يحيي قاضي اليمامة : ضعيف ، ضعفه أحمد ، والبخاري ، وغيرهما .

وهذا الحديث ذكره ابن كثير ٢ : ٤١٧ ، عن هذا الموضع . ثم ذكر أنه رواه على بن الجعد ، عن أيوب عن أيوب عن أيوب عن أيوب المسلولا – وقال : « وهكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب ، عن أيوب ابن عتبة اليمامى ، وفيه ضعف » .

وأشار الحافظ في التهذيب ه : ٣٦ - ٣٧ ، في ترجمة طيسلة ، إلى أنه « أخرجه البغوى في الجمديات ، عن على بن الجمعد ، عن أيوب بن عتبة ، عن طيسلة بن على . وأخرجه الخطيب في الكفاية ، والجرائطي في مساوى الأخلاق ، والبرديجي في الأسماء المفردة - : من طريق أخرى ، عن أيوب ابن عتبة ، عن طيسلة بن مياس » .

ولكن أيوب بن عتبة لم ينفرد به عن طيسلة . فقد رواه عنه أيضاً عكرمة بن عمار العجلي ، وهو ثنة :

فأشار إليه البخارى - كمادته - إشارة موجزة ، في ترجمة طيسلة ٣٦٨/٢/٣ ، قال : «وقال النضر بن محمد : حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثني طيسلة بن على البحدل ، سمم أبن عمر . وهذه وقال وكيم ، عن عكرمة : طيسلة بن على النجدي ، أن ابن عمر كان ينزل الأراك يوم عرفة » . وهذه قطمة من هذا الحديث .

وهذه القطعة رواها أبو داود فى (ماثل الإمام أحمد) ، ص : ١١٨ ، «حدثنا أحمد ، قال حدثنا وكيم ، عن عكرمة بن مجار ، عن طيسلة بن على : أن ابن عمر فزل الأراك يوم عوفة » . وقد قصر السيوطى جداً ، حيث ذكر هذا الحديث ٢ : ١٤٦ ، ولم ينسبه لغير «على بن الجعد

ف الجمديات » .

(٣) الحديث : ٩١٨٩ – يحيى : هو ابن أبي كثير . ووقع هذا في المخطوطة والمطبوعة «يحيي بن عبيد بن عمير »! بتحريف «عن» إلى «بن» . وهو تصحيف من الناسخين . ج ٨ (١٦)

وقال آخرون : هي أربع .

\* ذكر من قال ذلك:

• ٩١٩ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام بن سلم ، عن عنبسة ، عن مطرف ، عن وبرة ، عن ابن مسعود قال : الكبائر : الإشراك بالله ، والقنوط

ثم قد سقط من الإسناد هنا «عبد الحميد بن سنان » بين « يحيى بن أبي كثير » و «عبيد بن عبر » . وليس هذا من الناسخين ، بل هو خطأ من أيوب بن عتبة .

عبيد بن عمير الليثي : تابعي معروف من كبار التابعين . مضى مراراً .

أبوه «عبير بن قتادة الليثي» : صحابي ، شهد الفتح وحجة الوداع .

والحديث رواه الحاكم في المستدرك 1: ٥٩ ، مطولا ، من طريق حرب بن شداد ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن عبد الحميد بن سنان ، عن عبيد بن عمير ، عن أبيه . وقال الحاكم : «قله احتجا [يعني الشيخين] برواة هذا الحديث ، غير عبد الحميد بن سنان . فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي . وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به » . وتعقبه الذهبي في مختصره بأنهما لم يحتجا بعبد الحميد « لجهالته ، ووثقه ابن حبان » .

ثم رواه الحاكم مرة أخرى ؛ : ٢٥٩ – ٢٦٠ ، من طريق حرب بن شداد أيضاً – مطولا . ثم قال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » . وهنا وافقه الذهبي على تصحيحه ، ولم يتعقبه بشيء .

وقد رواه الحافظ المزى فى تهذيب الكمال ، ص : ٧٦٩ ( مخطوط مصور ) مطولا ، بإسنادين ، من طريق حرب بن شداد ، عن يحيى .

ورواه أبو داود : ۲۸۷۵ ، من طريق حرب بن شداد ، ولم يذكر لفظه كله .

ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب ، فى ترجمة عمير بن قتادة ، ص ؛ ٣٩؛ بإسناده من طريق أب داود . وساق لفظه ، ولكنه موجز عن روايتى الحاكم .

ورواه النسائی ۲ : ۱۹۵ ، مختصراً ، من طریق حرب بن شداد . ولکن فیه « هن سبع » پدل « تسع » .

وذكره ابن كثير ٢ : ١٦٦ ، عن رواية الحاكم الأولى . ثم قال : « وقد أخرجه أبو داود ، والنسائى ، مختصراً . . . وكذا رواه ابن أبي حاتم ، من حديثه مبسوطاً . ثم قال الحاكم : رجاله كلهم محتج بهم فى الصحيحين ، إلا عبد الحميد بن سنان . قلت : وهو حجازى لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان فى النتات . وقال البخارى : فى حديثه نظر » .

ثم أشار ابن كثير إلى رواية الطبرى هذه . ثم قال : «ولم يذكر فى الإسناد عبد الحميد بن سنان » . وهذا يدل على أن حذف «عبد الحميد بن سنان » من الإسناد – ليس خطأ من الناسخين ، إنما هو من تخيط أيوب بن عتبة .

وعبد الحميد بن سنان : ترجمه ابن أبي حاتم ١٣/١/٣ ، ولم يذكر فيه جرحاً . فهذا توثيق منه له .

والحديث ذكره السيوطي ٢ : ١٤٦ ، وزاد نسبته للطيراني ، وابن مردويه .

من رحمة الله ، والإياس من رَوْح الله ، والأمن من مكر الله .

9191 - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مطرف، عن وبرة بن عبد الرحمن ، عن أبى الطفيل، قال، قال عبد الله بن مسعود: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والإياس من روع الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله.

9197 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن وبرة بن عبد الرحمن قال ، قال عبد الله : إن الكبائر : الشرك بالله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، والإياس من روْح الله .

919٣ - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا، حدثنا ابن إدريس قال ، سمعت مطرفاً ، عن وبرة ، عن أبى الطفيل قال ، قال عبد الله : الكبائر أربع : الإشراك بالله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روّح الله ، والأمن من مكر الله .

9194 - حدثني محمد بن عمارة الأسدى قال ، حدثنا عبد الله قال ، أخبرنا شيبان ، عن الأعمش ، عن وبرة ، عن أبي الطفيل قال : سمعت ابن مسعود يقول : أكبر الكبائر ، الإشراك بالله .

9190 ــ حدثني محمد بن عمارة قال ، حدثنا عبد الله قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن وبرة ، عن أبي الطفيل ، عن عبد الله بنحوه :

9197 - حدثنى ابن المثنى قال، حدثنى وهب بن جرير قال، حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن أبى الطفيل، عن عبد الله قال: الكبائر أربع: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والإياس من روّح الله، والقنوط من رحمة الله. (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩١٩٦ – «عبد الملك» هو عبد الملك بن سعيد بن حبان بن أبجر ، ويعرف بابن أبجر . كان ثقة ثبتاً في الحديث صاحب سنة . يروى عن أبى الطفيل عامر بن واثلة. وكان في المطبوعة والمخطوطة : «عبد الملك بن أبى الطفيل» ، وهو خطأ ظاهر .

٩١٩٧ — وبه قال ، حدثنا شعبة، عن القاسم بن أبي بزة ، عن أبي الطفيل، عن عبد الله بمثله .

٩١٩٨ — حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن أبى الطفيل ، عن عبد الله بن مسعود بنحوه .

9199 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبى الطفيل ، عن ابن مسعود قال : الكبائر ُ أربع : الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، والأمن لمكر الله ، والإياس ُ من رَوْح الله .

970 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن المسعودى ، عن فرُات القزاز ، عن أبي الطفيل ، عن عبد الله قال : الكبائر : القنوط من رحمة الله ، والإياس من روح الله ، والأمن لمكر الله ، والشرك بالله . (١)

وقال آخرون : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة .

ذكر من قال ذلك :

۹۲۰۱ — حدثنا أبو كريب قال، حدثناهشم، عن منصور، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: ذكرت عنده الكبائر فقال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. 
۹۲۰۲ — حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا أيوب، عن محمد قال: أنبئت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه

 <sup>(</sup>١) الآثار : ٩١٩٠ - ٩٢٠٠ - «فرات القزاز» في الأثر الأخير . هو : «فرات ابن أبي عبد الرحمن القزاز التميمي » . روى عن أبي الطفيل وغيره، و روى عنه أبنه الحسن بن الفرات، وشعبة والمسعودي وغيرهم . ثقة . مترجم في المهذيب .

وهذا الخبر عن أبن مسعود ، قد ساقه الطبرى من طرق كثيرة ، ذكر واحداً منها ابن كثير في تفسيره ٢: ٢٢٤ ، وقال : «ثم رواه من عدة طرق ، عن أبي الطفيل، عن ابن مسعود ، وهو صحيح إليه بلا شك » . وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٤٧ ، وتسبه أيضاً لعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وأبن المنذر ، والطبراني ، وابن أبي الدنيا في التوبة .

وخرجه ابن كثير أيضاً في تفسيره ٢ : ٤٢١ ، من حديث ابن عباس مرفوعاً وقال : « في إسناده فظر ، والأشبه أن يكون موقوفاً » .

كبيرة = وقد ذُكرت الطَّرُّفة ، قال : هي النظرة .

۹۲۰۳ ـ حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن طاوس قال ، قال رجل لعبد الله بن عباس: أخبرنى بالكبائر السبع. قال ، فقال ابن عباس : هى أكثر من سبع وسبع = (١) فما أدرى كم قالها من مرة .

97.5 — حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن سليان التيمى، (٢) عن طاوس قال : ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: هى سبع . قال : هى أكثر من سبع وسبع ! قال سليان: فلا أدرى كم قالها من مرّة .

و ٩٢٠٥ ـ حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدى ، عن عوف قال : إن ناساً يقولون : « الكبائر سبع » ، وقد خفت أن تكون الكبائر سبعين أو يزدن على ذلك .

9۲۰٦ حدثنا على قال ، حدثنا الوليد قال، سمعت أبا عمرو يخبر ، عن الزهرى ، عن ابن عباس : أنه سئل عن الكبائر : أسبع هى ؟ قال : هى إلى السبعين أقرب .

۹۲۰۷ ــ حدثني المثني قال، حدثنا أبوحديفة قال، حدثنا شبل، عن قيس ابن سعد، عن سعيد بن جبير، أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار.

۹۲۰۸ - حدثنا ابن خمید قال ، حدثنا جریر ، عن لیث ، عن طاوس قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أرأیت الكبائر السبع التى ذكرهن الله ؟ ما هن ؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منها إلى سبع .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة واپن كثير ٢: ٢٥٥ : «من سبع وسبع» ، وفى المطبوعة : «من سبع وتسع» ، وأثبت ما فى المخطوطة . وانظر الأثر رقم : ٩٢٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «سلمان التميمي » ، خطأ ، صوابه من المخطوطة .

٩٢٠٩ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : قيل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب .

۹۲۱ - حدثنا أحمد بن حازم قال، أخبرنا أبو نعيم قال، حدثنا عبد الله ابن سعدان، عن أبى الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر، قال: كل شيء عُصِي الله فيه فهو كبيرة. (١)

وقال آخرون : هي ثلاث .

ذكر من قال ذلك :

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود قال : الكبائر ثلاث : اليأس ُ من رَوْح الله ، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله . (٢)

\* \* \*

وقال آخرون : كل موجيبة ، وكل ما أوعد الله أهله عليه النار ، فكبيرة . • ذكر من قال ذلك :

9۲۱۲ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » ، قال : «الكبائر » ، كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب .

٩٢١٣ – حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۹۲۱۰ – «عبد الله بن سمدان» لم أعرفه ولم أجده = و «أبو الوليد» ، كذلك لم أجده . وأخشى أن يكون فيهما تحريف أو سقط . وأما في ابن كثير ۲ : ۲۵ ، فقد كتب «عبد الله بن معدان» ، ولم أجده أيضاً .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٢١١ -- انظر الآثار السالفة عن ابن مسعود من ٩١٩٠ - ٩٢٠٠ .

هشام بن حسان ، عن محمد بن واسع قال ، قال سعید بن جبیر : كل موجبة في القرآن كبيرة .

9۲۱٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن محمد بن ميه ْزَمَ الشعاب، عن محمد بن واسع الأزدى ، عن سعيد بن جبير قال : كل ذنب نسبه الله إلى النار ، فهو من الكبائر . (١)

٩٢١٥ - حدثنا على بن سهل قال ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سالم : أنه سمع الحسن يقول : كل موجبة في القرآن كبيرة .

۹۲۱٦ – حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » ، قال : الموجبات .

٩٢١٧ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

٩٢١٨ – حدثنى يحيى بن أبى طالب قال، حدثنا بزيد قال، حدثنا جويبر، عن الضحاك قال: الكبائر، كل موجبة أوجب الله لأهلها النار. وكل عمل يقام به الحداً، فهو من الكبائر.

قال أبو جعفر: والذي نقول به في ذلك ، ما ثبت به الحبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك ما : —

٩٢١٩ - حدثنا به أحمد بن الوليد القرشي قال، حدثنا محمد بن جعفر قال،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۲۱۶ - « محمد بن مهزم الشعاب » ، ويقال « الرمام » لأنه كان يوم القصاع ويشعبها . وثقه ابن معين وابن حبان ، وقال أبوحاتم : « ليس به بأس » . مترجم في الكبير ١ / ١ / ٢٣٠ وابن أبي حاتم ؛ / ١ / ١ / ١ ، وتعجيل المنفعة : ٣٧٩ . وكان في المخطوطة والمطبوعة : « مهرم » وأما « مهزم » ( بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الزاى) فقال المعلق على التاريخ الكبير : « هكذا شكله في ( قط ) ، وهكذا ضبط عبد الغي في المؤتلف : ٢١ ؛ ، وغيره . وشكله في ( كو ) كعلم » . وهذا الأثر أخرجه البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير .

حدثنا شعبة قال ، حدثنى عبيد الله بن أبي بكر قال : سمعت أنس بن مالك ٥/٧٠ قال : فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر = أو : سئل عن الكبائر = فقال : فقال : ألا أنبئكم بأكبر فقال : الشرك بالله ، وقتل النفس، وعقوق الوالدين . فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول الزور = أو قال : شهادة الزور = قال شعبة : وأكبر ظنى أنه قال : شهادة الزور . (١)

• ٩٢٢ – حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى قال ، حدثنا خالد بن الحارث قال ، حدثنا شعبة قال ، أخبرنا عبيد الله بن أبى بكر ، عن أنس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الكبائر قال: الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وقول الزور .

9771 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا يحيى بن كثير قال ، حدثنا شعبة ، عن عبيد الله بن أبى بكر ، عن أنس قال : ذكروا الكبائر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس . ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قول الزور .

٩٢٢٢ - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ،

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۹۲۱۹ – عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك : تابعى ثقة . يروى عن جده ، ويروى أيضاً عن أبيه عن جده . و «عبيد الله» – بالتصغير . ووقع في ابن كثير في نقل هذا الحديث «عبد الله» ؛ وهو خطأ صرف .

والحديث رواه أحمد في المسند : ١٣٦٣ (٣ : ١٣١ حلبي) ، عن محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد .

ورواه البخاری ۱۰ : ۳۴۵ – ۳۴۳ ( فتح ) . ومسلم ۱ : ۳۷ – کلاهما من طریق محمد بن جعفر ، یه .

ورواه البخاري أيضاً ١٠٠ : ١٩٢ ( فتح ) ، من طريق وهب بن جرير ، وعبد الملك ابن إبرهيم ، كلاهما عن شعبة ، به .

وذكره ابن كثير ٢ : ١٨٤ ، عن رواية المسند . ثم نسبه للصحيحين .

وذكره السيوطى ٢ : ١٤٦ – ١٤٧ ، وزاد نسبته لعبد بن حميد ، والترمذي ، والنسائي ، واين أبي حاتم .

وسيأتى عقبه ، بإسنادين – بنحوه – من طريق شعبة .

عن فراس ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين = أو : قتل النفس ، شعبة الشاك = واليمين الغموس .

٩٢٢٣ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال ، حدثنا عبيد الله بن موسى قال ، حدثنا شيبان ، عن فراس ، عن الشعبى ، عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما الكبائر ؟ قال : الشرك بالله . قال : ثم ممه ؟ قال : واليمين الغموس = قلت مله ؟ قال : واليمين الغموس = قلت للشعبى : ما اليمين الغموس ؟ قال : الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب . (١)

العسقلاني قال ، حدثنا ابن أبي السرى محمد بن المتوكل العسقلاني قال ، حدثنا يحيى بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي رُهم ، عن أبي أبوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة ،

<sup>(</sup>١) الحديثان : ٩٢٢٣ ، ٩٢٢٣ – هما إسنادان لحديث واحد . بمعناه .

و « فراس » – بكسر الفاء وتخفيف الراء : هو ابن يحيى الحمد في الخارق . وهو ثقة ، أخرج له الجاعة .

عبيد الله بن موسى ، في الإسناد الثانى : هو العبسى الحافظ . مضت ترجمته : ٢٠٩٢ . ووقع في المطبوعة «عبد الله» بالتكبير ، وهو خطأ .

وشيخه «شيبان » : هو النحوي أبو معاوية ، وهو ابن عبد الرحمن . مضت ترجمته : ۲۳٤٠ . والحديث رواه أحمد في المستد : ٦٨٨٤ ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة –كالإستاد الأول هنا . ورواه البخاري ۱۲ : ۱۷۰ (فتح) ، عن محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، به . ورواه أيضاً ۱۱ : ۲۸۲ – ۴۸۳ ، من طريق النضر بن شميل ، عن شعبة .

والرواية الثانية هنا - رواية عبيد الله بن موسى – أشر إليها الحافظ فى انفتح ١١ : ٤٨٣ من رواية ابن حبان في صحيحه .

والحديث رواه أيضاً الترمذي ٤ : ٨٧ - ٨٨ ، والنسائي ٢ : ١٦٥ ، ٢٥٠ ، وأبو نعيم في الحلية ٧ : ٢٠٢ .

وذكره ابن كثير ۲ : ۱۹۹ ، من رواية المسنه , ونسبه للبخارى ، والترمذى ، والنسائى . وذكره السيوطى ۱ : ۱۶۷ ، ونسبه لهؤلاء ، ولأحمد ، والطبرى .

وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، واجتنب الكبائر ، فله الجنة . قيل : وما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار يوم الزحف . (١)

9۲۲٥ - حدثنى عباس بن أبى طالب قال ، حدثنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر ، عن ابن أبى الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن سلمان الأغر ، عن أبيه أبى عبد الله سلمان الأغر قال ، قال أبو أبوب

(١) الحديث : ٩٢٢٤ – ابن أبي السرى ، محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن ، الحافظ العسقلانى : ثقة ، وثقه ابن معين وغيره . مات سنة ٢٣٨ . مترجم فى التهذيب ، وابن أبي حاتم ١٠٥/١/٤ ، وتذكرة الحفاظ ٢ : ٥٣ – ٥٥ .

يحيى بن سعيد : هو العطار الأفصارى الحمصى ، مضت ترجمته فى : ٥٧٥٣ . وكان فى المطبوعة بدله « محمد بن سعد » ، وهو تحريف على اليقين . وما أثبتنا هو الذى فى المخطوطة ، على أن كلمة « يحيى » فيها غير واضحة تماماً . وكان من المحتمل هنا أن يكون الاسم « بحير بن سعد » ، لأنه روى هذا الحديث – كما سيأتى . ولكنى لم أجد ذكراً لبحير بن سعد فى شيوخ ابن أبى السرى ، الذين حصرهم الحافظ المزى فى تهذيب الكمال ، كمادته . ولكنه ذكر فى شيوخه « يحيى بن سعيد العطار » .

خالد بن معدان الكلاعي : مضي في : ٢٠٧٠ .

أبو رهم - بضم الراء وسكون الهاء - أحزاب بن أسيد السمعى : تابعى قديم ثقة . وذكره بعضهم في الصحابة . والراجع الأولى .

والحديث رواه أحمد في المسند ف : ١٣٤ (حلبي) ، عن المقرئ ، عن حيوة بن شريح : ه حدثنا بقية ، حدثن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان . . . » – فذكره .

ثم رواه ه : ٤١٣ – ٤١٤ ، عن زكريا بن عدى ، أخبر نا بقية ، عن بحير ، عن خالد بن معدان . . . » .

وبقية : هو ابن الوليد . وهو ثقة ، وتكلم فيه من تكلم بأنه يدلس ، ولكنه صرح بالتحديث في الإسناد الأول عند أحمد . فزالت شجة التدليس .

و « بحير بن سعد الحمصى » : ثقة . وثقه أحمد ، وابن سعد ، وغيرهما . و « بحير » : بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة وآخره راه . وأبوه « سعد » : بفتح السين وسكون العين . وقد ثبت على الصواب في تهذيب الكمال المزى ( مخطوط مصور ) ، والكبير المبخارى 147/1/1 - 147/1 ، والمشتبه الذهبى ، والمسند ، وغير ذلك . ورسم في تهذيب المهذيب والتقريب والحلاصة « سعيد » . وهو خطأ الاشك فيه .

والحديث نقله ابن كثير ٢ : ٤١٧ – ٤١٨ ، عن الرواية الثانية للمسند . ووقع فيه « يحيى بن سعد » ! وهو خطأ ناسخ أو طابع ، ثم نسبه أيضاً للنسائل .

وذكره السيوطى ٢ : ١٤٦ ، وزاد نسبته لابن المنذر ، وابن حيان ، والحاكم «وصحمه». وسيأتي عقب هذا بإسناد آخر ، من وجه آخر. خالد بن أيوب الأنصارى عقبي للبرئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئاً ، ويقيم الصلاة ، ويؤتى الزكاة ، ويصوم رمضان ، ويجتنب الكبائر ، إلا دخل الجنة . فسألوه : ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله ، والفرار من الزحف ، وقتل النفس . (١)

عباد بن عباد ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة : أن ناساً من عباد بن عباد ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة : أن ناساً من أصحاب رسول لله صلى لله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ ، فقالوا : الشرك بالله ، وأكل مال اليتيم ، وفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، والغلول ، والسحر ، وأكل الربا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين تجعلون : ﴿ إِنّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانَهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ﴾ ؟ وسلم : فأين تجعلون : ﴿ إِنّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانَهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ﴾ ؟

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٢٢٥ - وهذا إسناد آخر من وجه آخر الحديث السابق . عباس بن أبي طالب : مضت ترحمته في : ٨٨٠.

سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصارى: مضت ترجمته فى : ٣٩٥٩. وقد رجحنا توثيقه هناك . ووقع فى المطبوعة (والمخطوطة) «سعد بن عبد الحميد عن جعفر »! وهو خطأ . وضعت كلمة «عن » بدل « بن » .

وقوله «عن ابن أبي جعفر» : هكذا ثبت هنا ، فإن يكن صواباً يكن «عبد الله بن أبي جعفر الرازى» ، الماضية ترجمته في : ٧٠٣٠ . ولكني أرجح أنه مزيد في الإسناد تخليطاً من الناسخين . فإن «سعد بن عبد الحميد» معروف بالرواية عن ابن أبي الزناد .

وابن أبي الزناد : هو « عبد الرحمن بن أبي الزناد » . مضت ترجمته في : ١٦٩٤ .

<sup>«</sup>عبد الله بن سلمان الأغر»: هكذا ثبت هنا «عبد الله» بالتكبير. وهو ثقة يروى عن أبيه . ولكنى أرجح أن يكون صوابه «عبيد الله» بالتصغير. فإنهم لم يذكروا رواية لموسى بن عقبة عن «عبد الله» . وإنما عرف بالرواية عن أخيه «عبيد الله» .

و « عبيد الله بن سلمان الأغر » : ثقة معروف ، يرويءنه مالك ، وموسى بن عقبة ، وغيرهما . أبوه « سلمان الأغر ، أبوعبد الله المدنى » : تابعى ثقة معروف ، أخرج له الجاعة .

والحديث سبق تخريجه . أما من هذا الوجه – من رواية سلمان الأغر عن أبي أيوب – : فلم أجده في غير هذا الموضع .

<sup>(</sup>٢) الحديث و ٩٢٢٦ - هذا إسناد ضعيف مهار .

معاوية ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليه معاوية ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : ما الكبائر ؟ قال : أن تدعو لله نيد الوهو خلقك ، وأن تقتل ولدك من أجل مأكل معك ، أو تزنى بحليلة جارك . وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلْهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرّاً مَ ٱللهُ إِلْها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرّاً مَ ٱللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ﴾ [سورة الفرقان : ١٦٨] . (1)

٩٢٢٨ – حدثنى هذا الحديث عبد الله بن محمد الزهرى فقال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو معاوية النخعى = وكان على السجن = سمعه من أبى عمرو ، عن عبد الله بن مسعود : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أىّ العمل شر؟ قال : أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك ، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك ، أو تزنى بجارتك . وقرأ على " : ﴿ وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلْهَا آخَرَ ﴾ . (٢)

قال أبو جعفر : وأولى ما قيل فى تأويل « الكبائر » بالصحة ، ما صحَّ به الحبر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون ما قاله غيره ، وإن كان كل

جعفر بن الزبير الدمشتى : ضميف جداً . روى عن القاسم ، عن أبي أمامة نسخة موضوعة ، كما بينا فيها مضى : ١٩٣٩ .

والحديث نقله ابن كثير ٢ : ٤٢٣ ، عن هذا الموضع .

وذكره السيوطي ٢ : ١٤٧ ، ولم ينسبه لغير الطبري . وذكر أنه « يسند حسن » ! وهو في هذا مخطىء . فما هو إلا إسناد ضعيف لا تقوم له قائمة .

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۹۲۲۷ – عبيد الله بن محمد الفرياني – شيخ الطبرى – مضت ترجمته في رقم :۱۷ ، وسيأتى ، ص:۲۰۶، ۳، ۳، أن الطبرى يرى أنه غلط في هذا الحديث . يريد غلطاً في المعنى إ ولكنا لا نوافقه على ذلك . فعنى هذا الحديث والذي بعده واحد . وإنما هو اختلاف في اللفظ . و سفيان » : هو ابن عبينة .

وانظر الإسناد التالى لهذا .

<sup>(</sup>۲) الحدیث : ۹۲۲۸ – عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهری – شیخ الطبری : ثقة . مترجم فی التهذیب ، وابن أب حاتم ۱۹۳٬۲/۲ .

قائل فيها قولاً من الذين ذكرنا أقوالهم ، قد اجتهد وبالغ فى نفسه ، ولقوله فى الصحة مذهبُ . فالكبائر إذن : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس المحرّم قتلها ، وقول الزور = وقد يدخل فى « قول الزور » ، شهادة الزور = وقذف المحصنة ، واليمين الغموسُ ، والسحر = ويدخل فى قتل النفس المحرَّم قتلها ، قتل الرجل ولده من أجل أن يطعم معه = والفرارُ من الزحف ، والزنا بجليلة الجار .

وإذ كان ذلك كذلك ، صحّ كل خبر رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معنى الكبائر ، وكان بعضه مصدّ قا بعضاً . وذلك أن الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هى سبع » يكون معنى قوله حيننذ : « هى سبع » على التفصيل = ويكون معنى قوله فى الخبر الذى روى عنه أنه قال : « هى سبع » على التفصيل = ويكون معنى قوله فى الخبر الذى روى عنه أنه قال : « هى الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور » على الإجمال ،

T9/0

أبو معاوية النخعى – في هذا الإسناد والذي قبله : هو عمرو بن عبد الله بن وهب . وهو ثقة ، وثقه ابن معين وغيره . مترجم في التهذيب ، وترجمه ابن أبي حاتم ٢٤٣/١/٣ – ٢٤٤ .

أبو عمر الشيباني : هو سعد بن إياس ، التابعي الكبير . مضت ترجمته في : ٥٥٢٤ .

والحديث سيأتى في الطبرى ، عند تفسير الآية : ٧١ من سورة الفرقان ( ١٩ : ٢٦ بولاق ) ، عن عبد الله بن محمد الفريابي ، عن سفيان ، جذا الإسناد ، ثم رواه هناك بأسانيد أخر .

ورواه أحمد في المسئد ، من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن عبد الله – وهو ابن مسعود – مرارًا بأسانيد : ٣٦١٣ ، ٣٠١٤ ، ٤١٣١ – ٤١٣٤ ، ٤٤١١ ، ٤٤٢٢ .

وكذلك رواه البخارى مراراً ، منها ۸ : ۱۲۴ ، ۱۲ : ۱۰۱ – ۱۰۳ ، و ۱۳ : ۲۱۳ (فتح ) .

وكذلك رواه مسلم ١ : ٣٧ – ٣٧ .

وفى بعض الرواياتُ عندهم زيادة « عمرو بن شرحبيل » فى الإسناد ، بين أبى واثل وابن مسعود . والظاهر عندى أن أبا وائل سمعه من ابن مسعود ، ومن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود ، فحدث به على الوجهين . ويكون من المزيد فى متصل الأسانيا. . وفصل الحافظ القول فى ذلك فى ١٢٢ :

وذكره ابن كثير ۲ : ۱۹۶ – ۱۹۵ ، من إحدى روايات المسند ، وإحدى روايات الطبرى الآتية .

وذكره السيوطى ٥ : ٧٧ ، وزاد نسبته الفريابي ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبهتي في شعب الإيمان .

إذ كان قوله: « وقول الزور » يحتمل معانى شتى ، وأن يجمع جميع ذلك « قول الزور » .

وأما خبر ابن مسعود الذي حدثني به الفريابي على ما ذكرت ، فإنه عندى غلط من عبيد الله بن محمد ، لأن الأخبار المتظاهرة من الأوجه الصحاح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، (١) بنحو الرواية التي رواها الزهري عن ابن عيينة . ولم يقل أحد منهم في حديثه عن ابن مسعود ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم : سئل عن الكبائر » ، فنقلهم ما نقلوا من ذلك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بالصحة من نقل الفريابي .

قال أبو جعفر: فمن اجتنب الكبائر التي وعد الله مجتنبها تكفيرً ما عداها من سيئاته ، وإدخاله مُدخلا كريماً ، وأداًى فرائضه التي فرضها الله عايه ، وجد الله لما وعده من وعد منجزاً ، وعلى الوفاء له ثابتاً . (٢)

وأما قوله: « نكفر عنكم سيئاتكم »، فإنه يعنى به: نكفر عنكم، أيها المؤمنون، باجتنابكم كبائر ما ينها كم عنه ربكم، صغائر سيئاتكم (٣)=يعنى: صغائر ذنوبكم، كما: — ٩٢٢٩ — حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « نكفر عنكم سيئاتكم »، الصغائر . (٤)

٩٢٣٠ – حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن الحسن: أن ناساً لقوا عبد الله بن عمرو بمصر، فقالوا: نرى أشياء من كتاب

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من الأوجه الصحيحة » ، ولا أدرى لم غير ما كان في المخطوطة !!

وعلى الوفاء له دائباً  $\alpha$  حرف ما فى المخطوطة وكان فيها  $\alpha$  وعلى الوفاء له دائباً  $\alpha$  عبر منقوطة  $\alpha$  وهذا صواب قراءتها إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «التكفير» فيما سلف : ٧: ٤٨٢، ٩٠٥ = وتفسير «السيئات» فيما سلف ٢: ٢٨١ – ٢٨٢ / ٤٩٠٤، ١٩٠٤

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٩٢٢٩ – في المطبوعة والمخطوطة «محمد بن الحسن» ، والصواب ما أثبت ، وهو إسناد دائر في التفسير ، أقربه : ٩١٣٣ .

الله، أمر أن يعمل بها، لا يعمل بها، (١) فأردنا أن ناقتى أمير المؤمنين فى ذلك ؟ فقدم وقدموا معه ، فلقيه عمر رضى الله عنه فقال : متى قدمت ؟ قال : منذ كذا وكذا . قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدى كيف رد عليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن ناساً لقونى بمصر فقالوا : «إنا نرى أشياء من كتاب الله تبارك وتعالى ، أمر أن يعمل بها لا يعمل بها »، فأحبُوا أن يلقوك فى ذلك . فقال : اجمعهم لى . قال : فجمعتهم له = قال ابن عون : أظنهقال : فى بهو (٢) = فأخذ أدناهم رجلا فقال : أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك ، أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم قال : فهل أحصيته فى نفسك ؟ (٣) قال ، اللهم لا ! = قال : ولو قال : « نعم » لحصمة (٤) = قال : فهل أحصيته فى بمورك ؟ هل أحصيته فى أثرك ؟ (٥) قال : ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم ، فقال : ثكلت عمر أمة ! أتكلّفونه أن يقيم قال : ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم ، فقال : ثكلت عمر أمة ! أتكلّفونه أن يقيم كائل ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونلخلكم ملخلا كريماً » . هل علم أهل المدينة = أو قال هل علم أحد " بما قد متم ؟قالوا ، لا ! قال : لو علموا لوعظت بكم . (١)

# ﴿ عَلَمْ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾

أى : أن تطيقوا القيام به .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ﴿ أَمَرُ أَن يَعَمَلُ جِهَا لَا نَعْمَلُ جِهَا ﴾ بالنون في الثانية ، وما في المطبوعة وابن كثير هو الصواب ، لأنه جاءوا في شكاة عاملهم في مصر ، كما هو ظاهر من آخر الأثر .

<sup>( )</sup> في المطبوعة والمخطوطة : « في نهر » ، والصواب من تفسير ابن كثير . و « البهو » : البيت المقدم أمام البيوت . وكل هواء أو فجوة ، فهو عند العرب « بهو » .

<sup>(</sup>٣) ه أحصى الشيء » : أحاط به وحفظه ، يعنى : هل استوفيتم القيام بكل ما أمر به فى ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل به ، ومنه قوله تعالى :

<sup>(</sup> ٤ ) « خاصمت الرجل فخصمته » : أي غلبته بالحجة .

<sup>(</sup> ه ) « الأثر » : ما تتركه في الأرض من ثقل خطاك عليها ، وأراد به هنا : السعى في الأرض . كالذي في قوله تعالى: « ونكتب ما قدموا وآثارهم » ، أي خطاهم حيث سعوا في الأرض .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٢٣٠ – خرجه ابن كثير في تفسيره ٢ : ٢٢٤ ، ٤٢٤ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٤٤ ، وقال ابن كثير : وإسناد صحيح ومنّ حسن ، وإن كانت رواية الحسن

٩٢٣١ — حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا زياد بن مخراق، عن معاوية بن قرة قال: أتينا أنس بن مالك، فكان فيا حدثنا قال: لم نرمثل الذى بلغنا عن ربنا، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال! (١) ثم سكت هنيهة، ثم قال: والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك! لقد تجاوز لناعما دون الكبائر! فما لنا ولها؟ ثم تلا: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية . (٢)

٩٢٣٢ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » الآية ، إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: « اجتنبوا الكبائر، وسد دوا ، وأبشروا ».

٩٢٣٣ ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن رجل، عن ابن مسعود قال : في خمس آيات من «سورة النساء» : لهَمُن أحب إلى من الدنيا جميعاً : ﴿إِنْ تَجْتَذِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ مُنَكَمُ عَنْهُ مَنْكُمُ مَنْقَالَ ذَرَّةً وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ﴾ مسببًا تكم ﴿ ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ﴾ [سورة النساء : ٠٠]، وقوله : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

عن عمر ، وفيها انقطاع ، إلا أن مثل هذا اشتهر ، فتكنى شهرته » . وقال السيوطى : « أخرج ابن جرير بسند حسن » .

وقرله: « لوعظت بكم » ، أى : لأفزلت بكم من العقوبة ، ما يكون عظة لغيركم من الناس . وذلك أنهم جاءوا فى شكاة عاملهم على مصر ، وتشددوا ولم ييسروا ، وأرادوا أن يسير فى الناس عما لا يطيقون هم فى أفضهم من الإحاطة بكل أعمال الإسلام ، وما أمرهم الله به . وذلك من الفتن الكبيرة . ولم يريدوا ظاهر الإسلام وأحكامه ، وإنما أرادوا بعض ما أدب الله به خلقه . وعمر أجل من أن يتهاون فى أحكام الإسلام . وإنما قلت هذا وشرحته ، مخافة أن يحتج به محتج من ذوى السلطان وألجبروت، فى إباحة قرك أحكام الله غير معمول بها ، كما هو أمر الطغاة والجبابرة من الحاكين فى زماننا هذا .

<sup>(</sup>١) ليس في المخطوطة ﴿ ثُم ﴾ ، وتركتُها لأنها في الدر المنثور ، وتفسير ابن كثير .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٩٣٣١ – ابن كثير ٢ : ٢٥٥ ، والدر المنثور ٢ : ١٤٥ ، ونسبه أيضاً لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد .

لِمَنْ يَشَاهِ ﴾ [سورة النساء: ١١٦، ٤٨] ، وقوله: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمُمُ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَحِمًا ﴾ [سورة النساء: ١١٠]، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ \* يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ \* ٣٠/٥ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِمًا ﴾ [سورة النساء: ١٥٧]. (١)

٩٢٣٤ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى أبو النضر ، عن صالح المرّى ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : ثمان آبات نزلت فى «سورة النساء» ، هى خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت : أولاهن : ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن ۚ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ وَيُريدُ وَاللهُ يُرِيدُ أَن ْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ وَاللهُ يَرِيدُ أَن ْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ وَاللهُ يَرِيدُ أَن ْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ وَاللهُ اللهِ يَن يَعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَعيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾ [سودة النساء : ٢٧] ، والثالثة : ﴿ وَاللهُ يُرِيدُ اللهُ أَن \* يُخَفّفَ عَنْكُمْ وَخُلْقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفاً ﴾ [سودة النساء : ٢٨] ، والثالثة : ﴿ وَالدُ فيه : ثم أقبل يفسرها في آخر الآية : عَمْ ذَكر مثل قول ابن مسعود سواء ، وزاد فيه : ثم أقبل يفسرها في آخر الآية : وكان الله للذين عملوا الذنوب غفوراً رحها . (٢)

وأما قوله : « وندخلكم مدخلا كريماً »، فإن القرأة اختلفت في قراءته . فقرأته عامة قرأة أهل المدينة و بعض الكوفيين : ﴿ وَنَدُخِلْكُمْ مَدْخَلاً كَرِيماً ﴾

<sup>(</sup>١) الأثر ٩٢٣٣ – خرجه السيوطى فى الدر المنثور ٢: ١٤٥ ، ونسبه أيضاً لأبى عبيد القاسم بن سلام ، وسعيد بن منصور فى فضائله ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والطبرانى ، والحاكم ، والبهتى فى الشعب .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٢٣٤ – «أبو النضر » ، كأنه : « إسحق بن أبراهيم بن يزيد الدمشق الفراديسي » ، من شيوخ البخارى وأب زرعة ، أدركه ولم يكتب عنه ، ولد سنة ١٤١ ، وتوفى سنة ٢٢٧ ، ثقة . مترجم فى التهذيب، وقد مضى فى رقم : ٨٧٨٨ .

<sup>«</sup> وصالح المرى » ، هو : صالح بن بشير بن وداع المرى » ، القاص . روى عن الحسن ، وابن سيرين ، وقتادة ، وغيرهم . كان رجلا صالحاً ، ولكنه يروى أحاديث مناكير تنكرها الأثمة عليه . وهو متروك الحديث . مات سنة ١٧٣ ، أو سنة ١٧٣ ، مترجم في التهذيب ، والكبير للبخارى ٢/٢/٢ .

بفتح « الميم » ، وكذلك الذي في « الحج » : ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلاً يَرْضُو ْ نَهُ ﴾ [سورة الحج : ٥٥] ، فعنى : « وندخلكم متدخلا »، فيدخلون دُخُولا كريماً . وقد يحتمل على مذهب من قرأ هذه القراءة ، أن يكون المعنى في « المدخل » : المكان والموضع . لأن العرب رُبما فتحت « الميم » من ذلك بهذا المعنى ، كما قال الراجز : (١)

\* بِمَصْبَح الْحَمْدِ وَحَيْثُ نُمْسِي \* (٢)

وقد أنشدني بعضهم سماعاً من العرب: (٣)

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْسَاناً ومَصْبَحَنَا بِالْخَيْرِ صَبَّحَناً رَبِّي وَمَسَّاناً (٤)

وأنشدني آخر غيره:

## « الْحَمْدُ لِلهِ مُسَانًا وَمُصْبَحَناً »

لأنه من «أصبح » « وأمسى » . وكذلك تفعل العرب فيما كان من الفعل بناؤه على أربعة ، تضم ميمه في مثل هذا فتقول : « دحرجته أدحرجه مندحرجاً ، فهو مندحرج » . (\*) ثم تحمل ما جاء على «أفعل ينفعل » على ذلك . (\*) لأن « ينفعل » من « يند خيل » ، وإن كان على أربعة ، فإن أصله أن يكون على « يؤفعل » ، ويؤخر ج » ، فهو نظير « يدحرج » . (٧)

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء ١ : ٢٦٤ ، اللسان (صبح) .

<sup>(</sup>٣) هو أمية بن أبي الصلت .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٢٢ ، معانى القرآن الفراء ١ : ٢٦٤ ، الخزانة ١ : ١٢٠ ، اللسان (مسى) ، وهو فاتحة هذه القصيدة .

<sup>(</sup>ه) فى المخطوطة : « دحرجته فهو مدحرج » ، وبينهما بياض بقدر كلمات ، فزاد فى المطبوعة : « مدحرجاً » ، وزدت « أدحرجه » ، لأن السياق فيها يلى يقتضى ذكرها .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فعل يفعل » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٧) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٢٩٣ ، ٢٩٤ .

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين: ﴿ مُدْخَلاً ﴾ بضم « الميم»، يعني : وندخلكم إدخالا كريماً .

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب، قراءة من قرأ ذلك: ﴿ وَنُدُخِلْكُمُ مُدُخَلاً كَرِيماً ﴾ بضم ﴿ الميم » ، لما وصفنا ، من أن ما كان من الفعل بناؤه على أربعة في ﴿ فَعَلَ » ، ( ) فالمصدر منه ﴿ مُنْعَلَ » . و أن ﴿ أدخل » و ﴿ دحرج » ﴿ فَعَلَ » منه على أربعة . ( ) ف ﴿ المُلخل » مصدره أولى من ﴿ مَفعل » ، مع أن ذلك أفصح في كلام العرب في مصادر ما جاء على ﴿ أفعل » ، كما يقال : ﴿ أقام بمكان فطاب له المُقام » ، إذ أريد به الإقامة = و ﴿ قام في موضعه فهو في مَقام واسع » ، كما قال بطل ثناؤه : ﴿ إِنَّ المُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ﴾ [سورة الدخان : ١٥] ، من ﴿ قام في قوم » . ولو أريد به ﴿ الإقامة » لقرى : ﴿ إِن المتقين في مُقام أمين » كما قرى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَذْخُلْنِي مُدْخَلَ صِدْ قَ وَأُخْرِ جُنِي يُخْرَجَ صِدْق ﴾ [سورة الإحراء » . ولم يبلغنا عن أحد أنه قرأ : ﴿ مَدخل صدق » وفتح ﴿ المُم » .

وأما « المدخل الكريم »، فهو : الطيب الحسن ، المكرَّم بنفي الآفات والعاهات عنه، وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله ، فلذلك سماه الله كريماً ، كما : \_

٩٢٣٥ \_ حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل ، قال ،

<sup>(</sup>١) يعنى بقوله : «فعل » هنا في الموضعين ، الفعل الماضي ، ولا يعني الوزن الصرفي .

حدثنا أسباط ، عن السدى : « وندخلكم مدخلا كريماً » ، قال : « الكريم » ، هو الحسن في الجنة . (١)

# القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَتَمَنُّوا ۚ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُم ۚ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولا تتشهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . (٢)

وذكر أن ذلك نزل فى نساء تمنين منازل الرجال ، وأن يكون لهم ما لهم ، فنهى الله عباده عن الأمانى الباطلة ، وأمرهم أن يسألوه من فضله ، إذ كانت الأمانى تورِث أهلها الحسد والبغى بغير الحق . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٣٣٥ – في المطبوعة : «محمد بن الحسن» ، وهو خطأ ، وانظر التعليق على الأثر السالف رقم : ٩٣٣٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التمني » فيها سلف ٢ : ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ولكن هذا باب من القول والتشهى ، قد لج فيه أهل هذا الزمان ، وخلطوا فى فهمه خلطاً لا خلاص منه إلا بصدق النية ، وبالفهم الصحيح لطبيعة هذا البشر ، وبالفصل بين ما هو أمان باطلة لا أصل لها من ضرورة ، وبالحروج من ربقة التقليد للأمم الغالبة ، وبالتحرر من أمر الاجتماع الفاسد الذى يضطرب بالأمم اليوم اضطراباً شديداً . ويكن أهل ملتنا ، هداهم الله وأصلح شوبهم ، قد انساقوا في طريق الضلالة ، وخلطوا بين ما هو إصلاح لما فسد من أمورهم بالهمة والعقل والحكة ، وبين ما هو إفساد في صورة إصلاح . وقد غلا القوم وكثرت داعيتهم من ذوى الأحقاد ، الذين قاموا على صحافة زمانهم ، حتى تبلبلت الألسنة ، ومرجت العقول ، وانزلق كثير من الناس مع هؤلاء الدعاة ، حتى صرنا نجد من أهل العلم ، عن ينتسب إلى الدين ، من يقول في ذلك مقالة يبرأ منها كل ذى دين . وفرق بين أن تحيى أمة رجالا ونساء حياة صحيحة سليمة من الآفات والعاهات يبرأ منها كل ذى دين . وفرق بين أن تحيى أمة رجالا ونساء حياة صحيحة الميم من الأمر أمان باطلة ، تورث أهلها الحسد والبغى بغير الحق ، كما قال أبو جعفر تله دره ، وقد بلاؤه . فالهم الهدنا سواء السيل ، في زمان خانت الألسنة فيه عقولها إ وليحذر الذين يخالفون عن أمر الله ، وعن قمائه فيهم ، أن تصيحه قارعة تذهب بما بتى آثارهم في هذه الأرض ، كما ذهبت بالذين من قبلهم . قطعهم ، ان تصيحهم قارعة تذهب بما بتى آثارهم في هذه الأرض ، كما ذهبت بالذين من قبلهم .

## ذكر الأخبار بما ذكرنا :

٩٢٣٦ — حدثنا محمد بن بشارقال ، حدثنا مؤمل ، قال حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله ، لا نعطكي الميراث ، ولا نغزو في سبيل الله فنه قتل ؟ فنزلت : « ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض » . (١)

9۲۳۷ – حدثما أبو كريب قال ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان النورى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله ، تغزو الرجال ولا نغزو . وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت : « ولا تتمنوا ما فضّ لالله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » ، ونزلت في بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولانساء نصيب مما اكتسبن »، ونزلت في أنه المسلمين والمسلمات ﴾ [سورة الأحزاب : ٣٥] .

۹۲۳۸ — حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولا تتمنّوا ما فضل ٢١/٥ الله به بعضكم على بعض»، يقول : لا يتمنى الرجل يقول : « ليت أن " لى مال وأهلته » ! فنهى الله سبحانه عن ذلك ، ولكن ليسأل الله من فضله .

۹۲۳۹ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد فی قوله: « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علی بعض»، قال: قول النساء: « لیتنا رجالا ؓ فنغزو ونبلئغ ما یبلغ الرجال »! (۲)

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۹۲۳۲ – سفيان في هذا الإسناد : يجوز أن يكون الثورى ، وأن يكون ابن عيينة . فؤيل يروى عثمها ، وكلاهما روى هذا الحديث : الثورى في الرواية عقب هذه : ۹۲۳۷ ، وابن عيينة في الرواية : ۹۲۴۱ .

رسيأتي تخريج الحديث في : ٩٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «ليتنا رجال » بالرفع ، وهو الوجه السائر ، أما المخطوطة ، فقد كتب « رجالا » ، وضبطها بالقلم ضبطاً ، ولذلك أثبتها كما هى فى المخطوطة ، و « ليت » تنصب الاسم وترفع الخبر ، و بعض النحويين ينصب الاسمين جميعاً ، وأنشدوا :

<sup>\*</sup> يا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِماً \*

97٤٠ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »، قول النساء يتمنين: « ليتنا رجال فنغزو »! ثم ذكر مثل حديث محمد بن عمرو.

٩٢٤١ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد، قال : قالت أم سلمة : أي رسول الله ، أتغزو الرجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف لليراث ؟ فنزلت : « ولا تتمنوا ما فضل الله » . (١)

وحكى بعض النحويين : أن بعض العرب يستعمل «ليت » ، بمنزلة « وجدت » ، فيعديها إلى مفعولين ، و يجريها مجرى الأفعال ، فيقول : «ليت زيداً شاخصاً » . فرواية الحبر بالنصب ، صواب كما ترى ، لا معنى لتغييره. ولا يحمل هذا على الحلطا من الناسخ ، فالظاهر أن أبا جعفر أتى بالحبر التالى وفيه: «ليتنا رجال »، لينبه على هذه الرواية بالنصب . وانظر ص ٢٩٤، تعليق : ١ .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٢٤١ – هو في تفسير عبد الرزاق ، ص : ٤١ (مخطوط مصور) ، بهذا الإسناد . وقد سبق بإسنادين آخرين : ٩٢٣٠ ، ٩٢٣٧ .

ورواه أحمد فى المسئد ؟ : ٣٢٢ (حلبي) ، عن سفيان ، وهو ابن عينية ، بهذا الإسناد . ورواه الترمذي ؛ : ٨٨ ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان . وفيه : «عن مجاهد ، عن أم سلمة : أنها قالت : يغزو الرجال . . . » ، إلخ .

ورواه الحاكم ٢ : ٣٠٥ – ٣٠٦ ، من طريق قبيصة بن عقبة ، عن سفيان – وهو الثورى – عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : «عن أم سلمة : أنها قالت . . . » .

ورواه الواحدى فى أسباب النزول ، ص ١١٠ ، من طريق قتيبة ، عن ابن عيينة – كرواية عبد الرازق هنا، وأحمد في المسند .

فاختلفت صيغة الرواية عن مجاهد . فني بعضها : « عن مجاهد ، قال : قالت أم سلمة » . وفي بعضها : « عن مجاهد عن أم سلمة : أنها قالت » .

نالصيغة الأولى ظاهرها الإرسال ، لأن معناها أن مجاهداً يحكى من قبل نفسه ما قالته أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مرسلا ، لأنه لم يدرك ذلك .

والصيغة الثانية ظاهرها الاتصال ، لأن معناها أن مجاهداً يذكر هذا رواية عن أم سلمة . ثم يختلفون أيضاً في وصله دون حجة .

<sup>.</sup> فقد قال الترمذي – بعد روايته «عن مجاهد عن أم سلمة » – : «هذا حديث مرسل . ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، مرسلا : أن أم سلمة قالت كذا وكذا » .

وقال الحاكم – بعد روايته « عن مجاهد عن أم سلمة » – : « هذا حديث على شرط الشيخين ، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة » . ووافقه الذهبي على تصحيحه ، وأعرض عن تعليله فلم يشر إليه .

9727 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن شيخ من أهل مكة قوله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » ، قال : كان النساء يقلن : « ليتنا رجال فنجاهد كما يجاهد الرجال ، ونغزو في سبيل الله » ! فقال الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بهضكم على بعض » .

معاذ قال ، حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن قال: تتمنى مال فلان ومال فلان! وما يدريك؟ لعل هلاكمه في ذلك المال!

٩٢٤٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة ومجاهد: أنهما قالا: نزلت في أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة. (١)

وعندى – بما أرى من السياق والقرائن – أن الروايتين بمعنى واحد ، وإنما هو اختلاف في اللفظ من تصرف الرواة . وكلها بمعنى « مجاهد عن أم سلمة » . فقد ثبت اللفظان في رواية ابن عيينة . وكذا قد ثبتا في رواية الثورى ، هنا في: ٧٣٧ ٩ ، وفي رواية الحاكم . وقد نقل ابن كثير ٧ : ٤٧٨ ، عن ابن أبي حاتم أنه قال : « وروى يحيى القطان ووكيع بن الجراح ، عن الثورى ، عن ابن أبي نجيح ، عن ابن أبي نجيح ، عن عن أم سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله » .

وأما حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عيينة – بأنه حديث مرسل ، فإنه جزم بلا دليل . ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرها ، فإنه ولد سنة ٢١ ، وأم سلمة ماتت بعد سنة ٢٠ إليقن .

والمعاصرة – من الراوى الثقة – تحمل على الاتصال ، إلا أن يكون الراوى مدلساً . ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس ، إلا كلمة قالها القطب الحلبى فى شرح البخارى ، حكاها عنه الحافظ فى التهذيب ١٠ : ٤٤ ، ثم عقب عليها يقوله : «ولم أر من نسبه إلى التدليس » . وقال الحافظ أيضاً فى الفتح ٢ : ٤٤ ، رداً على من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن عمرو – : «لكن سماع مجاهد بن عبد الله من عمرو ثابت ، وليس بمدلس » .

فثبت عندنا اتصال الحديث وصعته . والحمد الله .

والحديث ذكره ابن كثير ٢ : ٤٢٨ ، من رواية المسند ، ثم أشار إلى روايات الترمذي ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن جرير ، والحاكم .

وذكره السيوطي ٢ : ١٤٩ ، وزاد نسبته لعبد بن حميد ، وسعيد بن منصور ، وابن المنذر .

(١) الأثر : ٩٢٤٤ – اين كثير ٢ : ٢٩٩ ، والدر المنثور ٢ : ١٤٩ ، ولم ينسبه لغير ابن جرير . 97٤٥ ــ وبه قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : هو الإنسان ، يقول : « وددت أن لى مال فلان » ! قال : « واسألوا الله من فضله»، وقول النساء : « ليت أنا رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال » ! (١)

وقال آخرون : بل معنى ذلك <sup>°</sup> . لا يتمن <sup>®</sup> بعضكم ما خص <sup>®</sup> الله بعضاً من منازل الفضل .

### ه ذكر من قال ذلك :

٩٢٤٦ — حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » ، فإن الرجال قالوا : «نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء ، كما لنا فى السهام سهمان ، فنريد أن يكون لنا فى الأجر أجران » . وقالت النساء : « نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال ، فإنا لانستطيع أن نقاتل ، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا » ! فأنزل الله تعالى الآية ، وقال لهم : سلوا الله من فضله ، يرزقكم الأعمال ، وهو خير لكم .

٩٢٤٧ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن عدد قال : منهيتم عن الأماني ، ودُللتم على ما هو خير منه : «واسألوا الله من فضله».

٩٢٤٨ ـ حدثني المثني قال، حدثنا عارم قال ، حدثنا حماد بن زيد ،

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : «ليتنا رجال فنغرو » ، على الوجه السائر ، ولكني أثبت ما في المخطوطة ، ولم أغيره ، وهو صواب عند النحاة ، فإنهم يقولون : إن من بعض لغات العرب أن تنصب «أن » الاسم وألحبر جميماً ، قال بذلك أبو عبيد القاسم بن سلام والفراء وابن السيد وابن الطراوة . واستشهدوا بقول الشاعر :

إِذَا الْتَفَّ حِنْحُ اللَّيْلِ ، فَلْمَأْتِ ، وَلْمُكُنْ خُطَاكَ خِفَافًا إِنَّ حُرَّا اسَنَا أَسْدَا وانظر التعليق السالف ص: ٢٦١ ، تعليق: ٢

عن أيوب قال : كان محمد إذا سمع الرجل يتمنى فى الدنيا قال : قد نهاكم الله عنهذا : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »، ودلكم على خير منه : « واسألوا الله من فضله » .

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام على هذا التأويل : ولا تتمنوا ، أيها الرجال والنساء ، الذى فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير ، وليرض أحدكم بما قسم الله له من نصيب ، ولكن سكُّوا الله من فضله .

القول في تأويل قوله ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ فَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى ذلك : للرجال نصيب مما اكتسبوا، من الثواب على الطاعة ، والعقاب على المعصية = « وللنساء نصيب » من ذلك مثل ذلك .

\* ذكر من قال ذلك:

9789 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبً مما اكتسبوا وللنساء نصيبً مما اكتسبن » ، كان أهل الجاهلية لا يورتون المرأة شيئًا ولا الصبي شيئاً ، وإنما يجعلون الميراث لمن يحثرف وينفع ويدفع . (١) فلما نَجزَ للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه ، (٢) وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال النساء: « لو

<sup>(</sup>١) أحترف لعياله ، وحرف لعياله : صعى لهم في الكسب وطلب الرزق .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة والمخطوطة والدر المنثور ٢ : ١٤٩ « لحق » ، واللام فى المخطوطة مائلة . فرأيت أن « لحق » هنا لا معنى لها ، ولم أجدها من قبل فى كلام معناء كمنى هذا الكلام ، واجتهدت

كان جعل أنصباء نا فى الميراث كأنصباء الرجال»! وقال الرجال: «إنا لنرجو أن نفضًل على النساء بحسناتنا فى الآخرة ، كما فضلنا عليهن فى الميراث »! فأنزل الله: « للرجال نصيب مما اكتسبن » ، يقول : المرأة تمجزى بحسنتها عشر أمثالها ، كما يُجرن الرجل، قال الله تعالى: « واسألوا الله من فضله ».

۹۲۰۰ حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الرحمن بن أبی حماد قال ، حدثنی ، مراه مثل حظ الأنثیین » ، مراه لیلی قال ، سمعت أبا حریز یقول : لما نزل : « للذكر مثل حظ الأنثیین » ، قالت النساء: كذلك علیهم نصیبان من الذنوب ، كما لهم نصیبان من المیراث! فأنزل الله : « للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن » ، یعنی الذنوب = « واسألوا الله » ، یا معشر النساء = « من فضله » . (۱)

وقال آخرون : بل معنى ذلك : للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم ، وللنساء نصيب منهم .

## ه ذكر من قال ذلك :

٩٢٥١ - حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « للرجال نصيب مما

قراءتها ، ورجحت أنها «نجز». يقال : «نجز حاجته » : إذا قضاها وعجلها ، كأنه قال : فلما عجل للمرأة نصيجا وقضاه .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٢٥٠ – «عبد الرحمن بن أبي حماد » انظر ما سلف عنه برقم : ٣١٠٩ ، ٩٧٧٤ ، ٦٦٩١ ، ٣٤٣١ ، ورواية المثنى عنه .

و «أبو ليلي » هو : «عبد الله بن ميسرة الكوفي » ، ويكنى «أبا إسحق » ، وقد سلفت ترجمته برقم : ٩٩٢٠ .

و «أبو حريز » هو : «عبد الله بن الحسين الأزدى » قاضى سجستان . قال ابن حبان فى الثقات : «صدوق » ، وقال ابن أبى عدى : «عامة ما يرويه لا يتابمه عليه أحد » . وقال سعيد ابن أبى مريم : «كان صاحب قياس ، وليس فى الحديث شيء » . مترجم فى التهذيب . وكان فى المطبوعة : «أبو جرير » ، وهو خطأ ، والمخطوطة غير منقوطة .

اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » ، يعنى : ما ترك الوالدان والأقربون : يقول : للذكر مثل حظ الأنثيين .

٩٢٥٢ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن أبي إسحق ، عن عكرمة أو غيره في قوله : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » ، قال : في الميراث ، كانوا لا يورِّثون النساء .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآية ، قول من قال : معناه : للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه من خير أو شر ، ولانساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال .

وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال: «تأويله: للرجال نصيب من المبراث، وللنساء نصيب منه»، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من الرجال والنساء نصيباً مما اكتسب. وليس المبراث مما اكتسبه الوارث، وإنما هو مال أورثه الله عن ميسته بغير اكتساب، وإنما « الكسب» العمل، و « المكتسب» الحترف. (١) فغير جائز أن يكون معنى الآية = وقد قال الله: « للرجال نصيب مما اكتسبن »: للرجال نصيب مما اكتسبن »: للرجال نصيب مما ورثوا، وللنساء نصيب مما فرئن. لأن ذلك لو كان كذلك لقيل: « للرجال نصيب مما لم يكتسبن »!!

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «الکسب» و «الاکتساب» فیما سلف ۲ : ۳/۲۷ ، ۳/۲۷ ؛ ۳/۲۹ ، ۳/۲۹ ، ۳۲۸ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۸ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ،

# القول في تأويل قوله ﴿ وَسْتَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّلَهِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه عنكم من طاعته. ففضله في هذا الموضع: توفيقه ومعونته كما: --(١) محدثنا محمد بن مسلم الرازى قال ، حدثنا أبو جعفر النفيلي قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن أشعث ، عن سعيد: «واسألوا الله من فضله» ، قال : العبادة ، ليست من أمر الدنيا .

٩٢٥٤ — حدثنا محمد بن مسلم قال ، حدثني أبو جعفر قال ، حدثنا موسى ، عن ليث قال : « فضله » ، العبادة ، ليس من أمر الدنيا . (٢)

9۲۰۰ ـ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا هشام ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله : « واسألوا الله من فضله » ، قال : ليس بعرض الدنيا .

9۲۵۲ — حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « واسألوا الله من فضله »، يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم. ٩٢٥٧ — حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي قال، حدثنا إسرائيل، عن حكيم ابن جبير، عن رجل لم يسمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإنه يحب أن يسأل، وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج. (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الفضل » فيما سلف ٢: ٤١٤ ، ١٦٤ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٦ ه / ٤١٤ ، ٢٩٩

<sup>(</sup>٢) الأثران : ٩٢٥٣ ، ٩٢٥٤ – «محمد بن مسلم الرازى» ، هو المعروف بابن واره ، واسمه «محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله » ، الحافظ ، كان أحد المتقنين الأمناء ، قالوا : كان ابن مسلم شيئاً عجباً . وكان أبو زرعة الرازى لا يقوم لأحد ، ولا يجلس أحداً في مكافه إلا ابن واره . وكان ابن واره فيه بأو شديد وعجب . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ؛ / ١ / ٧٩ ، وتاريخ بغداد ٣ : ٢٥٦ .

و «أبو جعفر النفيلي » ، هو : «عبد الله بن محمد بن على بن نفيل القضاعي»، روى له الأثمة . كان حافظاً ، وكان الإمام أحمد إذا رآه يعظمه . مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٢٥٧ – «حكيم بن جبير الأسلى » ، تكلموا فيه ، قال أحمد : «ضعيف

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: إن الله كان بما يصاح عباده – فيا قسم لهم من خير ، ورفع بعضهم فوق بعض فى الدين والدنيا ، وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيهم = « عليا »، يقول: ذا علم. فلا تتمنوا (١) غير الذي قضى لكم ، ولكن عليكم بطاعته ، والتسليم لأمره ، والرضى بقضائه ، ومسألته من فضله .

القول في تأويل قوله ﴿ وَ لِلْكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ ٰ لِيَ كُلَّ مُواٰلِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ ﴾

يعنى جل ثناؤه بقوله: « ولكل جعلنا موالى » ، ولكلكم ، أيها الناس = « جعلنا موالى » ، يقول : ورثة من بني عمه و إخوته وسائر عصبته غيرهم .

والعرب تسمى ابن العم ( المولي ) ، ومنه قول الشاعر : (٢)

الحديث مضطرب ۽ ، وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، له رأى غير محمود ، نسأل الله السلامة ، غال في التشيع » .

وهذا الأثر رواه الترمذى فى كتاب الدعوات: ١٥ من طريق: بشر بن معاذ العقدى ، عن حاد بن واقد ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، ثم قال الترمذى : « هكذا روى حاد بن واقد هذا الحديث ، وحاد بن واقد ليس بالحافظ . وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل ، عن حكيم بن جبير ، عن رجل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح » . وقال ابن كثير فى تفسيره ٢ : ٣٠٤ ، ونقل ما قاله الترمذى : « وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع عن إسرائيل . ثم رواه من حديث قيس بن الربيع ، عن حكيم بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله الذي يحب الفرج » . سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل ، وإن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج » .

(١) في المخطوطة والمطبوعة : « ولا تتمنوا » ، والجيد ما أثبت .

(٢) لم أعرف قائله .

وَمَوْلًى رَمَيْنَا حَوْلَهُ وَهُو مُدْغِلُ بِأَعْرَاضِنَا وَالْمُنْدِياَتِ مَرَّوعُ (١) يعنى بذلك : وابن عم رمينا حوله ، ومنه قول الفضل بن العباس : مَهْلاً بَنِي عَمِّنَا مَهْلاً مَوَ الِينَا لاَ تُظْهِرُنَ لَنَا مَا كَانَ مَدْ فُونَا (٢)

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل « ذكر من قال ذلك :

۹۲۵۸ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو أسامة قال، حدثنا إدريس قال، حدثنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ولكل جعلنا موالى ،، قال: ورثة.

۹۲۰۹ ـ حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ،حدثنی معاویة ابن صالح ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس : « ولکل جعلنا موالی مما ترك الوالدان ، قال : الموالی ، العصبة ، یعنی = الورثة .

• ٩٢٦٠ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله: « ولكل جعلنا موالي »، قال : الموالي، العصبة .

(١) لم أجد البيت في مكان ، وهو في المخطوطة .

## \* بأعواضنا والمنديات سروع \*

و « رجل مدغل » : ذوخب مفسد بين الناس . و « المنديات » ، المخزيات ، وأذا بعد ذلك في شك شديد من « بأعراضنا » و « سروع » ، فتركت البيت على حاله حتى أجده ، أو أنتمس له وجهاً صحيحاً . وقوله : « رمينا حوله » ، أى ناضلنا عنه ، ودافعنا و رامينا من حوله من يراميه .

(٧) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ١٢٥ ، والكامل ٢ : ٢٧٩ والمؤتلف والمختلف ، ومعجم الشعراء : ٣٥٩ ، ٣١٠ ، والحان ومعجم الشعراء : ٣٥ ، ٣١٠ ، والحماسة ١ : ١٢١ ، والصداقة والصديق : ١٣٩ ، واللمان (ولي) وغيرها . وراويتهم .

## \* لا تَنْبِشُوا يَيْنَنَا مَا كَانَ مَدْ فُونا \*

وهي أجود الروايتين وأحقهما بمعنى الشعر ، وفي اللسان رواية أخرى لا تقوم .

9771 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الشورى، عن منصور ، عن مجاهد قوله: « ولكل جعلنا موالى » ، قال : هم الأولياء .
9777 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ولكل جعلنا موالى » ، يقول : عصبة .

9۲٦٣ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة فى قوله: « ولكل جعلنا موالى » ، قال: الموالى ، أولياء الأب ، أو الأخ ، (١) أو ابن الأخ ، أو غيرهما من العصبة .

٩٢٦٤ – حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط، عن السدى: « ولكل جعلنا موالى » ، أما « موالى » ، فهم أهل الميراث. ٩٢٦٥ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ولكل جعلنا موالى » ، قال : الموالى ، العصبة . هم كانوا فى الجاهلية الموالى ، فلما دخلت العجم على العرب لم يجدوا لهم اسماً ، فقال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُم ۚ فَإِخْوَانُكُم ۗ فِى الدِّينِ وَمَوَ اليكم ﴾ [سورة الأحزاب: ٥]، فسموا: «الموالى»، قال: و « المولى » اليوم موليان: مو لى يرث ويورث، فهؤلاء ذوو فسموا: «الموالى»، قال: و « المولى » اليوم موليان: مو لى يرث ويورث، فهؤلاء ذوو إلاً و إلى يورث ولا يورث ورا يل قول ورا يل يورث ولا يورث ولا يورث ولا يورث ورا يل يورث ورث ورا يل يورث ورا يورث ورا يل يورث ورث ورا يورث ورا

ويعنى بقوله : « مما ترك الوالدان والأقوبون »، مما تركه والداه وأقرباؤه من الميراث.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : والأب الأخ » بإسقاط «أو » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>۲) يقال : «هو مولى عتاقة » ، هو الذي أعتق من الرق ، و «العتاقة » ( بفتح المين ) مصدر مثل «العتق » ( بكسر قسكون ) و «عتاق » ( بفتح المين ) . وقوله : «فهؤلاء العتاقة » ، يعنى : فهؤلاء موالى العتاقة ، فإن لا يكن قد سقط من الناسخ «موالى » ، فهو مصدر وصف به ، محمى فهؤلاء المتقون .

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: ولكلكم، أيها الناس، جعلنا عَصَبَة يرثون به مما ترك والداه وأقرباؤه من ميراثهم.

# القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۖ فَأَتُوهُمْ ۗ نَصِيبَهُمْ ﴾(١)

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأه بعضهم: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمُ ۗ ﴾، بمعنى: والذين عقدت أيمانكم الحلف بينكم وبينهم. وهي قراءة عامة قرأة الكوفيين.

وقرأ ذلك آخرون : ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ ، بمعنى : والذين عاقدت أيمَانُكُمْ ﴾ ، بمعنى : والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم الحلف بينكم وبينهم .

قال أبو جعفر : والذي نقول به في ذلك : أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قرأة أمصار المسلمين بمعنى واحد .

وفى دلالة قوله: «أيمانكم » على أنها أيمان العاقدين والمعقود عليهم الحلف ، مستغنى عن الدلالة على ذلك بقراءة قوله: «عقدت»، «عاقدت». وذلك أن الذين قرأوا ذلك: «عاقدت »، قالوا: لا يكون عتقند الحلف إلا من فريقين ، ولا بد لنا من دلالة في الكلام على أن ذلك كذلك. وأغفلوا موضع دلالة قوله: «أيمانكم »، على أن معنى ذلك أيمانكم وأيمان المعقود عليهم، وأن العقد إنما هو صفة للأيمان دون

<sup>(</sup>١) لم يذكر في المخطوطة والمطبوعة : «فآتوهم نصيبهم » في هذا الموضع ، ولا فيما بعده ، فأثبتها في مكانها ، لأنه فسرها بعد في هذا الموضع .

العاقدين الحلف ، حتى زعم بعضهم أن ذلك إذا قرئ : «عقدت أيمانكم » ، فالكلام محتاج إلى ضمير صفة تتى الكلام ، (١) حتى يكون الكلام معناه : والذين عقدت لهم أيمانكم = ذهاباً منه عن الوجه الذي قلنا في ذلك، من أن الأيمان معنى بها أيمان الفريقين .

وأما « عاقدت أيمانكم » ، فإنه في تأويل: عاقدت أيمان ُ هؤلاء أيمان َ هؤلاء، الحلف َ.

فهما متقاربان في المعنى ، وإن كانت قراءة من قرأ ذلك: «عقدت أيمانكم » بغير «ألف» ، أصح معنى من قراءة من قرأه «عاقدت » ، للذى ذكرنا من الدلالة المُنفية في صفة الأيمان بالعقد ، (٢) على أنها أيمان الفريقين = من الدلالة على ذلك بغيره . (٣)

## وأما معنى قوله : « عقدت أيمانكم » ، فإنه: وصَلَت وشَدَّت وَوَكَنَّدت =

(۱) في المطبوعة : «إلى ضمير صلة في الكلام» ، وهو خلط لا معنى له . وأثبت ما في المخطوطة ، وقوله : «ضمير» ، أي : إضار ، وقد سلف مثل ذلك ١ : ٢٧٤ ، تعليق : ٢/١ : ٢/١ ، تعليق : ١ . وأما قوله : «صفة» ، فقد سلف مراراً أن «الصفة» هي حرف الحر ، و «حروف الصفات» ، هي حروف الجر (انظر ٢ : ٣٢٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك) ، والمعنى : إضار حرف جر .

وأما قوله : ﴿ تَتَى الكلام ﴾ فهذا لفظ غم على معناه ، وهو فى المخطوطة كما أثبته ، ولعله أراد أن حرف الجر المتعلق بقوله : ﴿ عقدت ﴾ يتى الجملة من فساد المعنى . ولعل ذلك من قديم عبارتهم ، وإن كنت لا أحققه ، وفوق كل ذى علم عليم .

- (٣) فى المطبوعة : « من الدلالة على الممنى فى صفة الأيمان بالمقد » وهو باطل المعنى ، وفي المخطوطة : « من الدلالة على المعنية فى صفة الأيمان بالمقد » ، والذى لا شك فيه زيادة « على » في هذه العبارة ، وأن قراءتها « المعنية » . وانظر التعليق التالى .
- (٣) تداخلت مراجع حروف الجر في هذه الجملة ، وأحببت أن ألين سياقها ، فهو يقول : « للذي ذكرنا من الدلالة المغنية في صفة الأيمان بالعقد . . . من الدلالة على ذلك بغيره » ، فقوله : « من الدلالة » متعلق بقوله : « المغنية » ، يعنى أن صفة الأيمان بالعقد ، دلالة على أنها أيمان الفريقين ، وأن هذه الدلالة مغنية من الدلالة على ذلك المعنى بدلالة غيرها .

« أيمانكم » ، يعنى : مواتيقكم التي واثق بعضكم بعضاً (١)= « فآتوهم نصيبهم » .

ثم اختلف أهل التأويل في معنى « النصيب » الذي أمر الله أهل الحلف أن يؤتى بعضهم بعضاً في الإسلام . (٢)

فقال بعضهم: هو نصيبه من الميراث، لأنهم فى الجاهلية كانوا يتوارثون ، فأوجب الله فى الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف، وبمثله فى الإسلام، من الموارثة مثل الذى كان لهم فى الجاهلية. ثم نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوى الأرحام والقرابات.

### » ذكر من قال ذلك :

ابن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة والحسن البصرى فى قوله : « والذين ابن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة والحسن البصرى فى قوله : « والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيداً » ، (٣) قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ الله ذلك فى « الأنفال » فقال : ﴿ وَ أُولُوا الأرْ حَامِ بَعْضُهُمْ أُوْ لَى بِبَعْضِ فِى كِتَابِ الله إِنَّ الله بِكُلُّ شَيْءَ عَلِيم ﴾ [سورة الأنفال : ١٧٥]. (١)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « واثق بعضهم بعضاً » ، والسياق يقتضي أن تكون : « بعضكم » ، . كما أثبتها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « النصيب » فيما سلف ٤ : ٢٠٨٠ : ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ستأتى القراءة مرة «عاقدت» ومرة «عقدت» في الآثار التالية ، فتركتها كما هي في المخطوطة والمطبوعة ، دون إشارة إلى ذلك من فعلى .

<sup>(</sup>٤) أثبت تمام الآية من المخطوطة .

قال: كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه ، وعاقد أبو بكر رضى الله عنه مولى ً فورثه . 

977۸ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالحقال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم » ، فكان الرجل يعاقد الرجل : أيهما مات ورثه الآخر . فأنزل الله : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْ حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْ لَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ مِن الْمُو مِن الْمُو مِن وَالمُهاجِرِ بن ﴿ وَأُولُوا الْأَرْ حَامِ بَعْضُهُمْ مَوْرُونً ﴾ [سورة الأحزاب : ٢] ، يقول : إلا أن إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية ، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت . وذلك هو المعروف .

٩٢٦٩ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً » ، كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول : « دمى دملك ، وهد كى همد مك ، وترثني وأرثك ، ونطلب بي وأطلب بك » . (١) فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام ، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم . فنسخ ذلك بعد في « سورة الأنفال » فقال الله : ﴿ وَأَلُوا الأرْحام ِ بَعْضُهُم \* أَوْ كَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله ﴾ [ ووق الأنفال »

٩٢٧٠ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا

<sup>(</sup>۱) قولم : « دمى دمك » ، أى : إن قتلى إنسان طلبت بدى كما تطلب دم وليك وأخيك . و « الهدم » ( بسكون الدال وتحريكها ) ، فإذا سكنت الدال ، فعناه : من هدم لى عزاً وشرفا فقد هدمه منك، أو : من أهدر دمى فقد أهدر دمك = أو : ما عفوت أنا عنه من الدم ، فعليك أن تعفو عنه . وأما « الهدم » ( بفتح الدال ) : فأصله : الشيء الذي الهدم ، وهو قريب المعى من الأول ، ويقال : هو القبر ، أى : أقبر حيث تقبر . يريدون : لا تفارقي ولا أفارقك في الحياة والمات .

وقولهم : « تطلب بى وأطلب بك » ، أى : تطلب الثأر بى ، إذا أصابنى مكروه ، وأفعل ذلك بك . و « الباء » هنا بمعنى : السبب ، أى بسببى ومن جراء ما أصابنى . وهذه الكلمات كلها توثيق في العهد ، وعقد لازم يوجب على الرجلين أن يتعاونا في الحير والشر ، لا يفارق أحدهما صاحبه في المجلة .

معمر ، عن قتادة : « والذين عاقدت أيمانكم » ، قال : كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول : « دمى دمك ، وترثني وأرثك ، وتطلب بي وأطلب بك » . (١) فلما جاء الإسلام بتى منهم ناس ، فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث ، وهو السدس ، ثم نسخ ذلك بالميراث ، فقال : ﴿ وَأُولُوا الأَرْ حَام ِ بَعْضُهُمْ أَوْ لَى بِبَعْض ﴾ .

۹۲۷۱ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا همام ابن یحیی قال ، سمعت قتادة یقول ، فی قوله : « والذین عاقدت أیمانکم فآ توهم نصیبهم »، وذلك أن الرجل كان یعاقد الرجل فی الجاهلیة فیقول : « هدی هدمك ودی دمك ، وترثنی وأرثك ، وتطاب بی وأطلب بك » ، (۱) فجعل له السدس من جمیع المال ، ثم یقتسم أهل المیراث میراثهم . فنسخ ذلك بعد فی « الأنفال»فقال : ﴿ وَ أَلُوا الْأَرْ حَام بَعْضُهُمْ أَوْ لَى بِعَمْضٍ فِی كِتَابِ اللهِ ﴾، فصارت المواریث لذوی الأرحام .

٩٢٧٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة قال: هذا حيلنف كان في الجاهلية، كان الرجل يقول للرجل: « ترثني وأرثك، وتنصرني وأنصرك، وتعمقيل عنى وأعقل عنك » . (٢)

۹۲۷۳ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال، (٣) سمعت الضمحاك يقول في قوله: « والذين عاقدت أيمانكم »، كان الرجل يتبع الرجل فيعاقده: « إن ميتُّ، فلك مثل ما يرث بعض ولدى »! وهذا منسوخ.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السالف .

<sup>(</sup> ٢ ) « العقل » ( يفتح فسكون ) : الدية . « عقل القتيل عقلا » : أدى ديته . و « عقل عنه » : أدى جنايته ، وذلك إذا لزمته دية فأعطاها عنه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «عبيد بن سلمان» ، وهو خطأ كثر في هذه المطبوعة ، نبهت عليه مراراً، والصواب من المخطوطة، وهو إسناد دائر في التفسير ، وسأصححه منذ اليوم ثم لا أشير إليه ثانية .

٩٢٧٤ - حدثنى عمد بن سعد قال، حدثنى أبي قال، حدثنى عمى قال، حدثنى أبي، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: «ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم »، فإن الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقى تابعه ليس له شيء، فأنزل الله: « والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم »، فكان يعطى من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْ لَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله ﴾.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة، ثم نسخالله ذلك بالفرائض، وبقوله: « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ».

#### ذكر من قال ذلك :

9۲۷۰ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو أسامة قال ، حدثنا إدريس ابن يزيد قال ، حدثنا إدريس ابن يزيد قال ، حدثنا طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : « والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم »، قال : كان المهاجرون حين قد موا المدينة ، يرث المهاجري الأنصاري دون ذوى رحمه ، للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . فلما نزلت هذه الآية : « ولكل جعلنا موالى » ، نسخت . (۱)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۷۵ - أخرجه البخارى في صحيحه (الفتح ۱ : ۱۸۲) مطولا ، وفرقه الطبرى ، فروى بعضه هنا، وروى سائره برقم : ۲۲۷۷ ، قال الحافظ ابن حجر : «إدريس ، هو ابن يزيد الأودى (بفتح الألف وسكون الواو) وألد عبد الله بن إدريس الفقيه الكوفى ، ثقة عندهم ، وما له في البخارى سوى هذا الحديث . ووقع في رواية الطبرى عن أبي كريب ، عن أبي أسامة : حدثنا إدريس بن يزيد » ، وقد وقع في رواية البخارى نقص ، سقط منه «فأتوهم نصيجم » مع أن قوله : « عاقدت » ، وهو وجه الكلام » ، واستدركه الحافظ في الفتح من رواية الطبرى هذه .

( والذين عاقدت أيمانكم » ، الذين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم = « فآ توهم نصيبهم » ، إذا لم تأت رحم تحول بينهم . قال : وهو لا يكون اليوم ، إنما كان نصيبهم » ، إذا لم تأت رحم تحول بينهم . قال : وهو لا يكون اليوم ، إنما كان الله عليه وسلم ، وانقطع ذلك . ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ، كان آخى بين المهاجرين والأنصار ، واليوم لا يؤاخى بين أحد .

\* \* \*

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى أهل العقد بالحلف ، ولكنهم أمروا أن يؤتى بعضهم بعضاً أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك ، دون الميراث . \* ذكر من قال ذلك :

۹۲۷۷ — حدثنا أبوكريب قال، حدثنا أبو أسامة قال، حدثنا إدريس الأودى قال، حدثنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » من النصر والنصيحة والرِّفادة، ويوصى لهم، وقد ذهب الميراث. (١)

٩٢٧٨ - حدثنا محمد ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفياذ ، عن منصور ، عن مجاهد : « والذين عقدت أيمانكم » . قال : كان حلف في الجاهلية ، (٢) فأمرُوا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والمشورة

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۲۷۷ – هو تمام الأثر السالف رقم ۹۲۷۵ ، وقد سلف التعليق عليه . وقد كان في المخطوطة : «وقد الميراث» بينهما بياض ، أتمته المطبوعة على الصواب من رواية البخارى . وفي البخارى زيادة : «وقد ذهب الميراث ، ويوصى له» .

و « الرفادة » ( بكسر الراء ) : الإعانة بالعطية والصلة ، ومنه « الرفادة » التي كانت قريش تترافد بها في الحاهلية ، مخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته ، فيجمعون من ذلك مالا عظيما أيام الموسم ، فيشترون به للحاج الجزو والطعام والزبيب ، فلا يزالون يطعمون الناس حتى تنقضى أيام الحج . وكانت الرفادة والسقاية لبنى هاشم .

<sup>(</sup> ٢ ) «كان » هنا تامة ، لا اسم لها ولا خبر .

والنصرة ، (١) ولا ميراث .

9۲۷۹ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: « والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » من العوْن والنصر والحيلف.

٩٢٨٠ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن منصور ، عن مجاهد فى قول الله : « والذين عاقدت أيمانكم » ، قال : كان هذا حلفاً فى الجاهلية ، فلما كان الإسلام ، أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة ، ولا ميراث .

۹۲۸۱ - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة قال ، حدثنا حجاج ، قال ابن جريج : « والذين عاقدت أيمانكم » ، أخبرنى عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهدا يقول : هو الحلف: « عقدت أيمانكم » . قال : « فآتوهم نصيبهم » ، قال : النصر .

٩٢٨٢ — حدثنى زكريا بن يحيى قال، حدثنا حجاج، قال، ابن جريج، أخبرنى عطاء قال: هو الحلف. قال: «فآتوهم نصيبهم»، قال: العقل والنصر.

9۲۸۳ — حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قول الله: « والذين عاقدت أيمانكم »، قال فلم نصيبهم من النصر والرِّفادة والعقل. (٢)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : «من العقل والنصرة والمشورة » ، ولكن المخطوطة وضعت حرف «م » على كل من « النصرة والمشورة » بمعنى تقديم الثانى على الأول . ففعلت ذلك . و « العقل » : الدية ، كما سلف شرحها قريباً ص : ٢٧٦ ، تعليق : ٢ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٢٨٣ – في المطبوعة : «محمد بن محمد بن عمرو » ، وهو خطأ محض ، صوابه من المخطوطة ، ومع ذلك فهو إسناد كثير الدوران في التفسير ، أقربه : ٩٢٣٩ . وانظر تفسير «العقل» ، و «الرفادة» فيها سلف قريباً من التعليقات .

٩٢٨٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد نحوه.

٩٢٨٥ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا الحمانى قال ، حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد : « والذين عقدت أيمانكم » ، قال : هم الحلفاء .

٩٢٨٦ - حدثنا المثنى قال، حدثنا الحمانى قال، حدثنا عباد بن العوام، عن خصيف، عن عكرمة مثله.

٩٢٨٧ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » ، أما «عقدت أيمانكم » ، فالحلف ، كالرجل في الجاهلية ينزل في القوم فيحالفونه على أنه منهم ، ويواسونه بأنفسهم ، (١) فإذا كان لهم حق أو قتال كان مثلهم ، وإذا كان له حق أو نصرة خذلوه . فلما جاء الإسلام سألوا عنه ، وأبي الله ولا أن يشدده . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم يزد الإسلام الحلفاء إلا شدة » .

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون أبناء عيرهم في الحاهلية ، فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت وصية ". (٢)

« ذكر من قال ذلك :

۹۲۸۸ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال، حدثنى سعيد بن المسينّب: أن الله قال: « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » ، قال سعيد بن المسيب: إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبننّون

<sup>(</sup>۱) « آساه بنفسه وواساه بنفسه » ، جعله « أسوة له » . أى : مثلا له . ومنها « المواساة » ، وهي المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فأمروا بالإسلام » وهي سقيمة ، صوابها من المخطوطة .

رجالاً غير أبنائهم ويورِّتُونهم ، فأنزل الله فيهم ، فجعل لهم نصيباً في الوصية ، ورد الميراث إلى الموالى في ذي الرحم والعصبة ، (١) وأبي الله للمدَّعَيْن ميراثاً ممن ادّعاهم وتبنّاهم ، ولكن الله جعل لهم نصيباً في الوصية .

0 0 0

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: « والذين عقدت أيمانكم »، قول من قال: « والذين عقدت أيمانكم على المحالفة، وهم الحلفاء». وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها، أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق، على نحو ما قد ذكرنا من الرواية في ذلك.

فإذ كان الله جل ثناؤه إنما وصف الذين عقدت أيمانهم ما عقدوه بها بيهم ، دون من لم تعقد عقداً بينهم أيمانهم (٢) = وكانت مؤاخاة الذي صلى الله عليه وسلم بين من آخى بينه وبينه من المهاجرين والأنصار ، لم تكن بينهم بأيمانهم ، وكذلك التبنى =(٣) كان معلوماً أن الصواب من القول فى ذلك قول من قال : «هو الحلف » ، دون غيره ، لما وصفناه من العلة .

\* \* \*

وأما قوله: « فآ توهم نصيبهم » ، فإن أولى التأويلين به ، ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت ، وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام، بعضهم بعضاً أنصباء هم من النصرة والنصيحة والرأى ، دون الميراث. وذلك لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية ، فلم يزد ه الإسلام إلا شدة » .

٩٢٨٩ ـ حدثنا بذلك أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن شريك ، عن

44/0

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في ذوى الرحم » ، وهي صواب ، والذي أثبته من المخطوطة صواب أيضاً .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة : « دون من لم يعقد عقد ما بينهم أيمانهم » ، وصواب قراءتها ما أثبت . ثم قوله بعد : « وكافت مؤاخاة الذي . . . » معطوف على قوله : « فإذ كان الله . . . » .

<sup>(</sup>٣) قوله : «كان معلوماً » ، جواب قوله : « فإذ كان الله . . . »، وما عطف عليه .

ساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . (١)

979 - وحد ثنا أبو كريب قال ، حدثنا مصعب بن المقدام ، عن إسرائيل ابن يونس ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حلف فى الإسلام ، وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة . وما يسرنى أن لى مُحر النعم ، وأنى نقضت الحلف الذى كان فى دار الندوة . (٢)

9۲۹۱ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم الضبي : أن قيس بن عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال : لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية.

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٢٨٩ - إسناده صحيح .

ورواه أحمد في المسند : ٢٩١١ ، ٣٠٤٦ ، من طريق شريك ، جدًا الإسناد مختصراً ، ليس فيه قوله « لا حلف في الإسلام » . وهذه الزيادة ثابتة فيه في رواية أبي يعلى . فقد ذكر الهيشمى في مجمع الزوائد ٨ : ١٧٣ . كاملا وقال : «رواه أبو يعلى ، وأحمد باختصار . ورجالها رجال الصحيح » .

وذكره أبن كثير ٢ : ٣١١ – ٤٣٢ ، عن هذا ألموضع من الطبرى .

وذكره السيوطى ٢ : ١٥١ ، مختصراً كرواية المسند . وقصر فى تخريجه جداً ، إذ لم ينسبه لغير عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٩٢٩٠ – وهذا إسناد آخر ، من وجه آخر – لحديث ابن عباس ، بلفظ أطول من الذي قبله .

وهو إسناد صحيح .

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد ، مولى آ ل طلحة : ثقه ، وثقة ابن معين وغيره . مترجم فى التهذيب . والكبير البخارى ١٤٦/١/١ ، وابن أبي حاتم ٣١٨/٢/٣ .

والزيادة التي هنا — « وما يسرنى أن لى حمر النعم » — ذكرها الهيثمى فى مجمع الزوائد ، حديثاً مستقلا ، ٨ : ١٧٢ . وقال : « رواء الطبرانى . وفيه مرزوق بن المرزبان ، ولم أعرفه ، و بقية رجاله رجال الصحيح » .

وليس إسناد الطبرانى أمامى ، حتى أستطيع أن أقول فيه . ولكن إسناد الطبرى هنا خلا من ذاك الرجل ، فصح الحديث من هذا الوجه .

وذكره أبن كثير ٣ : ٤٣٢ ، عن هذا الموضع ، ولم يزد .

<sup>«</sup> حمر النعم » ، انظر تفسيرها فيها سلف رقم : ٩١٨٥ .

9۲۹۲ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن أبيه ، عن شعبة بن التوأم ، عن قيس بن عاصم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف ، قال فقال : ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا به ، ولا حلف فى الإسلام . (١)

9۲۹۳ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، عن داود بن أبي عبد الله ، عن ابن تُجدُعان ، ، عن جد ته ، عن أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا حلف في الإسلام ، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة . (٢)

(۱) الحديثان : ۹۲۹۱ ، ۹۲۹۲ – مغيرة : هو ابن مقسم الضبى ، مضى فى : ۳۳۴۹. أبوه « مقسم الضبى» : مترجم فى التعجيل ، ص : ۶۰۹ ترجمة موجزة ، وأنه ذكره ابن حبان فى الثقات . وهو تابعى ، روى عن النعاذ بن بشير . وترجمه البخارى فى الكبير ۴۳/۲/٤ . وابن أبى حاتم ١/١/٤٤ – ١٩٤ . ولم يذكرا فيه جرحاً .

شعبة بن التوأم الصّبي ، ويقال ( التميمي» : تابعي ثقة . مترجم في التعجيل ، ص : ١٧٧ – ١٧٧ ، والإصابة ٣ : ٢٣٠ ، والكبير ٢/٤/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٣٦٨/١/٣ .

والحديث رواه الطيالسي : ١٠٨٤ - عن جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، أي بأول الإسندين هنا .

ورواه أحمد فى المسند ه : ٦١ (حلبى) ، عن هشيم ، عن مغيرة . أى بثدنيهما . ونقله ابن كثير ٣ : ٣٣٤ ، عن ثانيهما . ثم أشار إلى رواية أحمد . ثم نقله تانياً ، ص ٣٣٤ ، من رواية المسند .

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ٨ : ١٧٢ . وقال : «رواه أحمد» . ثم لم يزد! وأشار إليه ابن أبى حاتم فى ترجمة «شعبة بن التوأم» . فقال : «روى عن قيس بن عاصم ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا حلف فى الإسلام » .

(٢) الحديث : ٩٢٩٣ – داود بن أبي عبد الله ، مولى بني هاشم : ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، كما في التهذيب . وترجمه ابن أبي حاتم ١٧/٢/١ ، فلم يذكر فيه جرحاً .

ابن جدعان : المشهور بذلك عند أهل هذا الشأن ، هو «على بن زيد بن جدعان » . وقد روى الترمذي ؛ : ٢٥ ، جذا الإسناد : « أبو كريب . . . » – حديث « المستشار مؤتمن » .

فظن الحافظ ابن عساكر – في كتاب الأطراف – أنه هو «على بن زيد». وتعقبه الحافظ المؤى في تهذيب الكال ، ص : ٨١٧ – ٨١٨ ( مخطوط مصور) ، فقال : «وذلك وهم منه . والصواب : جده عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان» – يعنى لقوله في الإسناد : «عن ابن جدعان ، عن جدته » .

ابن موسى قال، حدثنا يزيد بن مسعدة قال، حدثنا حسين المعلم = وحدثنا مجاهد ابن موسى قال، حدثنا يزيد بن هرون قال ، حدثنا حسين المعلم = وحدثنا حاتم ابن بكر الضبي قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن حسين المعلم = قال ، حدثنا أبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكة : فنوا بحلف ، فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ، ولا تتحدثوا حلفاً في الإسلام . (1)

وفى تهذيب الكمال ، وتهذيب التهذيب ، فى ترجمة داود ، وفى ترجمة «عبد الرحمن » ( ٣ : ١٩١ ، و ٣ : ٢٦٧ من تهذيب التهذيب ) أن البخارى روى فى الأدب المفرد حديث « المستشار مؤتمن » — من طريق داود « عن عبد الرحمن بن محمد» هذا . وأن ذاك هو الدليل على أن المراد به « ابن جدعان » هو « عبد الرحمن بن محمد » . والذى رأيته فى الأدب المفرد ( ص : ٢٩) مهذا الإسناد حديث مطول ، ولكن ليس فيه كلمة « المستشار مؤتمن » . فالظاهر أنهما يريدان أصل الحديث . ولكن رواية البخارى هى التى كشفت عن الصواب فى اسم « ابن جدعان » .

وجدة ابن جدعان – هذه – مجهولة ، لم يعرف اسمها . وعندى أن جهالتها لا تضر . فالغالب – فيها أرى – أنها صحابية . لأن عبد الرحمن بن محمد تابعى ، روى عن عائشة ، وعن ابن عمر . فجدته يكاد العارف أن يوقن أنها صحابية ، أو مخضرمة على الأقل . والنساء في تلك العصور لم يعرفن باصطناع الروايات . ولذلك قال الذهبي في الميزان (٣ : ٣٩٥) : « فصل في النسوة المجهولات . وما علمت في النساء من الهمت ، ولا من تركوها » .

وقوله هنا «عن جدته» – في المطبوعة «عمن حدثه» ! وهو تحريف . وفي مطبوعة ابن كثير ٢ : ٤٣٧ – حين نقل هذا الحديث عن الطبرى – «عن ابن جدعان ، حدثه » ! وهو تحريف أيضاً . وصوابه ، كما أثبتنا «عن جدته» . وقد ثبت على الصواب في مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير ( ٢ : ٣٧٣ تسخة مصورة عندي) .

والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٨ : ١٧٣ . وقال : « رواه أبو يعلى، والطبراني . وفيه جدة ابن أبي مليكة ، ولم أعرفها . وبقية رجاله ثقات » .

و «جدة أبن أبى مليكة» : هى «جدة أبن جدعان» ، لأن أبن جدعان -- هنا -- : هو «عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان» ، وقد نسبوا إلى جدهم الأعلى . إذ «على بن زيد» : هو «على بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله أبن جدعان» . وإنما الذى اشتهر عند المحدثين باسم «أبن أبي مليكة» - فهو «عبد الله بن عبيد الله أبن عبد الله بن أبي مليكة زهير . . . » . وهو أبن عم «على بن زيد» .

(۱) الحديث : ۹۲۹۶ – حاتم بن بكر النسبى – شيخ الطبرى : هكذا ثبت هنا اسم أبيه «بكر» . وقد مضى فى : ۴۲۲۲ بالتصغير «بكير» . وبينا هناك أنه ثبت فى التقريب والتهذيب «بكر» ، وفى الحلاصة «بكير» . وها هو ذا الاختلاف وقع فى موضعين من الطبرى . ثم رجعت

9۲۹٥ - حدثنا أبوكريب وعبدة بن عبد الله الصفار قالا ، حدثنا محمد ابن بشر قال ، حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال ، حدثنى سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : لا جلف في الإسلام ، وأيسًا حلف كان في الجاهلية ، فلم يزده الإسلام إلا شدة . (١)

إلى النسخة المخطوطة المصورة من تهذيب الكمال ، ص : ٢١٤ ، فظهرأن ناسخها أسقط كلمة « يكر» ، فأثبته « حاتم بن غيلان» ، منسوياً إلى جده . وهو سهو من الناسخ يقيناً ، لأنه أثبته قبل ترجمة « حاتم بن حريث » . ولوكان أصله «حاتم بن غيلان » لأخره إلى موضعه في حرف الغين في آباء من اسمه «حاتم» ، فيكون موضعه بعد « حاتم بن العلاء» . فيقي الإشكال في اسم أبيه كما هو ؟

وهذا الحديث رواه الطبرى هذا ، مختصراً ، بثلاثة أسانيد : عن « حميد بن مسعدة ، عن حسين المعلم » . ثم عن «مجاهد بن موسى ، عن يزيد بن هرون ، عن حسين المعلم » . ثم عن «حاتم بن بكر الضبى ، عن عبد الأعلى ، عن حسين المعلم » . ثم يقول حسين المعلم « حدثنا أبى ، عن عمرو بن شعيب » .

وفي هذه الأسانيد إشكالان:

أولها : أن «حميد بن مسعدة » مات سنة ٢٤٤ ، فمن المحال أن يروى عن « حسين المعلم » ، ويقول – كما هنا – « حدثنا حسين المعلم» . لأن حسيناً مات سنة ١٤٥ ، فبين وفاتيهما ٩٩ سنة !! والراجح عندى أن يكون الناسخون أسقطوا شيخاً بين خميد وحسين .

وثانيهما : أن «حسيناً المعلم » : هو «حسين بن ذكوان » . وهو يروى عن عمرو بن شعيب مباشرة . ولوكان هذا وحده لكان هناك احبال أن يروى عنه أيضاً بواسطة أبيه . ولكن الإشكال في أن «ذكوان » والد «حسين المعلم » ليس له ذكر في دواوين الرجال بشيء من الرواية ، ولا ذكر أحد أن ابنه يروى عنه . فأنا أرجح أيضاً أن يكون قوله هنا «حدثنا أبي » زيادة خطأ من الناسخين .

ويثريد أن زيادة «حدثنا أبي » تخليط من الناسخين – أن ابن كثير حين أشار إلى هذا الإسناد ٢ : ٣٣ ؛ ٥ قال : «ثم رواه – يعنى الطبرى – من حديث حسين المعلم ، وعبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، ولم يذكر أن حسيناً رواه عن عمرو بن شعيب . ولم يذكر أنه «عن حسين عن أبيه» .

وأما الحديث نفسه ، فإنه سيأتى معناه ، من رواية محمد بن إسحق ، عن عمرو بن شعيب : ٩٢٩٧ ، ومن رواية عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو : ٩٢٩٩ . ويأتى تنخريجه هناك ، إن شاء الله .

( ) الحديث : ٩٢٩٥ – زكريا بن أبي زائدة الهمدانى الوادعى : ثقة معروف ، من شيوخ شعبة والثورى . أخرج له الجاعة .

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قاضى المدينة : ثقة كثير الحديث ، وهو ثبت لا شك فيه . أخرج له الجاعة . ابن المفضل قال ، حدثنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى قالا ، حدثنا بشر ابن المفضل قال ، حدثنا عبد الرحمن بن إسحق = وحدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن عبد الرحمن بن إسحق = عن الزهرى ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : شهدت حلف المطيبين . وأنا غلام مع محمومتى ، فما أحب أن لى محر النعم وأنى أنْكُشُه = زاد يعقوب فى حديثه عن ابن علية . قال : وقال الزهرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يصب الإسلام حلفاً إلا زاده شدة . قال : ولا حلف فى الإسلام . قال : وقد أليّف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين توريش والأنصار . (١)

أبوه « إبرهيم بن عبد الرحمن » : تابعي ثقة ، من كبار التابعين . مترجم في التهذيب . والكبير 1/1/1/1 . 1/1/1/1 .

<sup>«</sup> جبیر بن مطمم» : صحابی ممروف، من قریش، من بنی نوفل. قدم المدینة فی فداء أساری بدر . ثم أسلم بعد ذاك .

والحديث رواه أخمد في المسند : ١٦٨٣٢ ج ٤ ص ٨٣ حلبي ، من طريق زكريا ، وهو اين أبي زائدة – بهذا الإسناد .

وكذلك رواه مسلم ٢ : ٢٧٠ ، والبيهتي ٢ : ٢٦٢ – كلاهما من طريق زكريا .

وذكره ابن كثير ٢ : ٣٣٤ – ٣٣٣ ، من رواية المسند . ثم أشار إلى أنه رواه مسلم ، وأبو داود ، وابن جرير ، والنسائى .

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۹۲۹۳ – بشر بن المفضل بن لاحق البصرى : ثقة من شيوخ أحمد وإسحق وابن المديني . أخرج له الجماعة . مترجم في التهذيب ، والكبير البخارى ۸٤/۲/۱ ، وابن أبي حاتم ١٣٦٦/١/١ .

وهذا الحديث رواه الطبرى بإسنادين من طريق عبد الرحمن بن إسحق .

وهو :  $_{8}$  عبد الرحمن بن إسحق بن عبد الله العامرى  $_{8}$  . وبحو ثقة، وثقه ابن ممين وغيره، وأخرج له مسلم . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم  $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$  .

<sup>«</sup> محمد بن جبير بن مطمم» : تأبعي ثقة . قال أبن إسحق: «كان من أعلم قريش بأحاديثها » . مترجم في التهذيب ، والكبير البخاري ١٠١/١/١٥ ، وأبن سعد ه : ١٥١ – ١٥١ ، وأبن أبي حاتم ٢١٨/٢/٣

والحديث رواه أحمد : ١٦٥٥ ، عن يشر بن المفضل ، عن عبد الرحمن بن إسحق – بهذا الإسناد . ثم روى أوله : ١٦٧٦ ، عن إسمعيل ، وهو ابن علية ، عن عبد الرحمن بن إسحق .

9۲۹۷ - حدثا تميم بن المنتصر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا محمد بن المنتصر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا محمد بن السحق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ، قام خطيباً في الناس فقال : « يا أيها الناس ، ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام » .

۹۲۹۸ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير قال، حدثنا محمد ابن إسحق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

9۲۹۹ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا خالد بن مخلد قال، حدثنا سليان ابن بلال قال، حدثنا عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. (١)

\* \* \*

وكذلك روى البخاري أوله ، في الأدب المفرد ، ص : ٨٣ ، من طريق ابن علية . ووقع فيه هناك خطأ مطبعي ، يصمح من هذا الموضع .

وهذا الحديث في حقيقته حديثان :

أولمًا : حديث متصل ، من حديث عبد الرحمن بن عوف .

وثانیهما : حدیث مرسل . وهو قول الزهری : «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم . . . » — إلی آخره . وقد فصلنا القول فی ذلک فی المسند : ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>١) الأحاديث : ٩٢٩٧ – ٩٢٩٩ ، هي ثلاثة أسانيد لحديث واحد . وقد مضي بنحوه : ٩٢٩٤ .

يزيه – في الإسناد الأول : هو يزيد بن هرون .

عبد الرحمن – في الإسناد الثالث : هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة . والحديث رواه أحمد في المسند – ضمن حديث مطول : ٢٦٩٢ ، عن يزيد بن هرون ، عن

محمد بن إصحق . وأشرنا إلى كثير من أسانيده هناك ، وفي الاستدراك : ٢٨٣٢ .

ورواه البخارى فى الأدب المفرد ، ص : ٨٣ – ٨٤ ، مختصراً كما هنا ، عن خالد بن مخلد ، بالإسناد الأخير هنا .

وذكره ابن كثير ٢ : ٤٣٣ ، عن الرواية : ٩٣٩٨ هـٺا ـ ثم أشار إلى الروايتين : ٩٢٩٤ ، ٩٢٩٩ .

قال أبوجعفر: فإذكان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحاً = وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ، (١) غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ – مع اختلاف الختلفين فيه، ولو بُحوب حكمها و تنى النسخ عنها وجه صحيح بر الا بحجة يجب التسليم لها، لما قد بيناً في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك (٣) = (٤) فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم »، هو ما ذكرنا من التأويل، وهو أن قوله: «عقدت أيمانكم» من الحلف، وقوله: «فاتوهم نصيبهم» من النصرة والمعونة والنصيحة والرأى، على ما أمر به من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي ذكرناها عنه = (٥) دون قول من قال: «معنى قوله: فاتوهم نصيبهم ، من الميراث»، وأن ذلك كان حكماً ثم نسخ بقوله: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »، ودون ما سوى القول الذي قلناه في تأويل ذلك . (١)

وإذْ صَحّ ما قلنا في ذلك ، وجب أن تكون الآية محكمة لا منسوخة". (٧)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : «منسوخ هي » ، خطأ ، صوابه ما أثبت .

 <sup>(</sup> ۲ ) سياق العبارة : «غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ . . . إلا بحجة يجب التسليم لها » ،
 والذي بينهما قيد اعترض به بين طرفي الكلام .

<sup>(</sup>٣) انظر مقالته في « الناسخ والمنسوخ » فيما سلف : ١٣١ ، والتعليق ١. ، والمراجع هناك .

<sup>( ؛ )</sup> قوله: « فالواجب . . . » ، جواب قوله آنفاً : « فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحاً » .

<sup>(</sup> ه ) السياق : « فالواجب أن يكون الصحيح من القول ... هو ما ذكرنا من التأويل . . . دون قول من قال » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة والمخطوطة : « دون ما سوى القول » بلا واو عاطفة ، والصواب إثبات « واو المطف » ، عطفاً على قوله آنفاً : « دون قول من قال » .

<sup>(</sup>٧) أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى فرواه عنه ثم قال : «وفيه نظر ، فإن من الحلف ماكان على المناصرة والمعاونة ، ومنه ماكان على الإرث ، كما حكاه غير واحد من السلف

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى ا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: فآتوا الذين عقدت أيمانكم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرأى، فإن الله شاهد على ما تفعلون من ذلك، وعلى غيره من أفعالكم، مُراع لكل ذلك، حافظ ، حتى يجازى جميعكم على جميع ذلك جزاءه، أما المحسن منكم المتبع أمرى وطاعتى فبالحسنى، وأما المسيء منكم المخالف أمرى ونهيى فبالسوأى.

ومعنى قوله : « تشهيدا » ، ذو شهادة على ذلك . (١)

وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه ، حتى نسخ ذلك . فكيف يقول : إن هذه الآية محكمة غير منسوخة ، والله أعلم » .

وهذا الذي تعجب منه ابن كثير ، قد بينه الطبري ، وأقام عليه كل مذهبه ، في كل ذاسخ ومنسوخ ، وقد كرره مرات كثيرة في تفسيره ، وقد أعاده هنا عند ذكر الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ ، واختلف المختلفون في حكمها ، وكان لنني النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح ، لم يجز لأحد أن يقضي بأن حكمها منسوخ ، إلا محجة يجب التسليم لها . وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التي يجب التسليم لها هي: ظاهر القرآن ، والحبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأممة ، فليس حجة في إثبات النسخ في آية ، لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح .

فالعجب لابن كثير ، حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبيانه . ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ والمنسوخ ، لا أن يحتج عليه ويتعجب منه ، لحجة هى منقوضة عند الطبرى ، قد أوض فى نقضها مراراً فى كتابه هذا ، وفى غيرها من كتبه كما قال ، رحم الله أبو جعفر ، وغفر الله لابن كثير .

(۱) انظر تفسیر «الشهید» فیما سلف ۱ : ۳۷۳ - ۳۷۳ : ۹۷ ، ۹۷ : ۲/۳۰ : ۲۶۳ . ۷/۷۰ ، ۲۶۳ : ۷/۷۰ ، ۲۶۳ : ۲۶۳ : ۲۶۳ ، ۲۶۳ : ۲۶۳ : ۲۷۷۰ ، ۲۶۳ : ۲۶۳ : ۲۶۳ : ۲۰۰۰ ، ۲۶۳ : ۲۰۰۰ ، ۲۶۳ : ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

# القول في تأويل قوله ﴿ ٱلرِّ جَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَظَّلَ اللهُ بَمْضَهُمْ عَلَىٰ بَمْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِن ۚ أَمْوَالِهِمْ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : (١) « الرجال قوّامون على النساء » ، الرجال أهل قيام على نسائهم ، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم = « بما فضّل الله بعضهم على بعض » . يعنى : بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم : من سوّقهم إليهن مهورهن ، وإنفاقهم عليهن أموالهم ، وكفايتهم إياهن مـُوّتهن . وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن ، ولذلك صار وا قوّاماً عليهن ، فافذى الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن .

و بما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . « ذكر من قال ذلك :

٩٣٠٠ – حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « الرجال قوّامون على النساء » ، يعنى : أمراء ، عليها أن تطبعه فيا أمرها الله به من طاعته ، وطاعته : أن تكون محسنة وللي أهله ، حافظة الله . وفضاً ه عليها بنفقته وسعيه .

٩٣٠١ حدثنى المثنى قال، حدثنا إستى قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك فى قوله: «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض»، يقول: الرجل قائم على المرأة ، يأمرها بطاعة الله ، فارن أبت فله أن يضر بها ضرباً غير مبرّح ، وله عليها الفضل بنفقته وسعيه.

٩٣٠٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا

to syling who is a si

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «يعني بذلك جل ثناؤه» ، والسياق يقتضي ما أثبت .

أسباط ، عن السدى : « الرجال قوامون على النساء » ، قال : يأخذون على أيديهن ويُؤدّ بونهن . (١)

٩٣٠٣ - حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول: « بما فضل الله بعضهم على بعض »، قال: بتفضيل الله الرجال على النساء.

\* \* \*

وذُ كر أن هذه الآية نزلت في رجل لطم امرأته ، فخوصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقضي لها بالقصاص .

### ذكر الحبر بذلك :

عن قتادة قال ، حدثنا الحسن : أن رجلا لطم اورأته ، فأتت النبي صلى الله عليه عن قتادة قال ، حدثنا الحسن : أن رجلا لطم اورأته ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يُقِصها منه ، فأنزل الله: « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم » ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه ، وقال : أردت أمراً وأراد الله غيرة .

وله : « الرجال قواه ون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم»، قوله : « الرجال قواه ون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم»، ذكر لنا أن رجلاً لطم امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسام، ثم ذكر نحوه . وكر لنا أن رجلاً لطم الحسن بن يحيي قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « الرّجال قو امون على النساء » ، قال : صك رجل امرأ ه ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يُقيد كما منه ، فأنزل الله : « الرجال قوامون على النساء » .

1/2·()

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «ويؤدبوهن» ، وهو سهو من الناسخ ، وفي هامش المخطوطة حرف «ط» دلالة على المخط ، أو كأنه كان هكذا في الأصل الذي نقل عنه ، خطأ أيضاً .

الحسن: أن رجلا ن الأنصار لطم امرأته ، فجاءت تلتمس القصاص ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ببنهما القصاص ، فنزلت : ﴿ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبَلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [سورة طه : ١١٤] ، ونزلت : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » . (١)

( ٩٣٠٨ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : لطم رجل " امرأته ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم القصاص .

وكان الزهرى يقول: ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس. ٩٣١٠ – حدثما الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، سمعت الزهرى يقول: لو أن رجلاً شَجَّ امرأته أو جرحها ، لم يكن عليه فى ذلك قودً ، وكان عليه العقل، إلا أن يعد و عليها فيقتلها، فيقتل بها . (٢)

وأما قوله: «وبما أنفقوا من أموالهم» ، فإنه يعنى : وبما ساقوا إليهن من

<sup>(</sup>١) « سورة طه » سورة مكية باتفاق ، فيقول الحسن إنها نزلت في شأن المرأة الأنصارية ، وذلك بالمدينة ولا ريب ، قول فيه نظر .

<sup>(</sup> Y ) « القود » : القصاص . و « العقل » الدية وما أشبها .

هذا، وبحسب امرىء مسلم أن يحفظ من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه البخارى ومسلم : «أيضرب أحدكم امرأته ، ثم يجامعها فى آخر اليوم » ، وما رواه ابن ماجة : « خياركم لنسائهم » .

صداق ، وأنفقوا عليهن من نفقة ، كما : \_

والح ، على على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، على على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قال : فضله عليها بنفقته وسعيه .

المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك مثله .

9٣١٣ — حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول: « و بما أنفقوا من أموالهم »، بما ساقوا من المهر.

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذاً : الرجال قوامون على نسائهم ، بتفضيل الله إياهم عليهن ، وبإنفاقهم عليهن من أموالهم .

و « ما » التي في قوله : « بما فضل الله » ، والتي في قوله : « و بما أنفقوا »، في معنى المصدر .

﴿ القول في تأويل قوله ﴿ فَالصَّلِحَاتَ قَلْنِتُ حَلِفِظَتْ لِلْغَيْبِ مِا حَفِظَ ٱللهُ ﴾ عِما حَفِظَ ٱللهُ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: «فالصالحات»، المستقيمات الدين، العاملات بالخير، (١٠ كما: \_

۱۳۱٤ – حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، حدثنا عبد الله ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول: « فالصالحات »، يعملن بالحير.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الصالح» فيا سلف ۳: ۷/۲۸۰:٦/۹۱

وقوله: «قانتات»، یعنی جمطیعات الله ولازواجهن، کما: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، عن عیسی، همد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: «قانتات»، قال: مطیعات.

٩٣١٦ – حدثني المثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «قانتات»، قال: مطيعات.

٩٣١٧ ـ حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . (١)

٩٣١٨ – حدثني على بن داود قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية ابن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «قانتات»، مطيعات.

9٣١٩ – حدثنا الحسن بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « قانتات » ، أى : مطيعات لله ولأزواجهن .

• ٩٣٢ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة قال : « مطيعات » .

٩٣٢١ ـ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، خدثنا أسباط، عن السدى: «القانتات»، المطيعات.

۱۳۲۲ ـ حدثنى المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال : مطيعات لأزواجهن .

وقد بينا معنى « القنوت » فيما مضى ، وأنه الطاعة ، ودللنا على صحة ذلك من الشواهد بما أغنى عن إعادته . (٢)

The said of the sa

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٣١٧ – هذا الأثر زدته من المخطوطة وقد حذفته المطبوعة ، وقد أحسن فى حذفه لأنه تكرار لا معنى له للذى قبله ، ولكنى أثبته هنا محافة أن يكون الناسح قد تجاوز بصره ، فوضع الإسناد مرة أخرى كما هو ، ويكون فى الإسناد حلاف أخاأه نظره .

وأما قوله: «حافظات للغيب»، فإنه يعنى: حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن ، فى فروجهن وأموالهم، وللواجب عليهن من حتى الله فى ذلك وغيره، ٣٩/٥ كما: \_\_

9٣٢٣ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : «حافظات للغيب»، يقول : حافظات لما استودعهن الله من حقه، وحافظات لغيب أزواجهن.

٩٣٢٤ – حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «حافظات للغيب بما حفظ الله»، يقول: تحفظ على أرجها مالله وفرجها حتى يرجع، كما أمركها الله.

9۳۲۹ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما قوله: «حافظات للغيب»، قال: حافظات للزوج. 9۳۲۹ – حدثنى زكريا بن يحيى بن أبى زائدة قال، حدثنا حجاج قال، قال ابن جريج: سألت عطاء عن «حافظات للغيب»، قال: حافظات للأزواج. 9۳۲۷ – حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول: «حافظات للغيب»، حافظات لأزواجهن، لما غاب من شأنهن.

٩٣٢٨ – حدثنا أب معشر المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا أبو معشر قال ، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النساء امرأة واذا نظرت إليها سرَّتك ، وإذا أمرتها والماعتك ، وآإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك . قال : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرجال قوامون على النساء » الآية . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٣٢٨ – في المطبوعة والمخطوطة : «سعيد عن أبي سعيد المقبري » ، وهو

قال أبو جعفر: وهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدُّل على صحة ما قلنا فى تأويل ذلك ، وأن معناه: صالحات ٌ فى أديانهن، مطيعات ٌ لأزواجهن، حافظات لهم فى أنفسهن وأموالهم.

وأما قوله : « بما حفظ الله » ، فإن القرأة اختلفت في قراءته .

فقرأته عامة القرأة فى جميع أمصار الإسلام : ﴿ عِمَا حَفِظَ ٱللهُ ﴾ ، برفع اسم « الله » ، على معنى : بحفظ الله إياهن إذ صيرًهن " كذلك ، كما : \_

9۳۲۹ - حدثنى زكريا بن يحيى بن أبى زائدة قال، حدثنا حجاج قال، قال يقول: حفظهن الله . قال بن جريح سألت عطاء عن قوله: « بما حفظ الله »، قال يقول: حفظهن الله . ٩٣٣٠ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال: سمعت سفيان يقول فى قوله: « بما حفظ الله » ، قال: بحفظ الله إياها ، أنه جعلها كذلك .

وقرأ ذلك أبو جعفر كزيد بن القَعَقاع المدنى (١١) : ﴿ بِمَـا حَفِظَ اللَّهَ ﴾ يعني :

خطأ ظاهر ، كما سيتين الك من تخريجه ؛ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ؛ ٣٠٦ من حديث أبي معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وذكر ابن كثير في تفسير ٢ : ٣٣٦ ، أن ابن أبي حاتم «رواه عن يونس بن حبيب ، عن أبي دواود الطيالسي، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري، به سواء » . فإن يكن ذلك كذلك ، فقد أخطأ ابن أبي حاتم في روايته عن أبي داود ، فالثابت في مسنده أنه من حديثه عن أبي معشر ، ولعله وهم ، فإن الآثار التي قبله مباشرة ، رواها أبو داود من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري .

وهذا الأثر نسبه السيوطى فى الدر المنثور ٢ : ١٥١ ، لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، والبيهتى فى سننه . والذى وجدته فى المستدرك للحاكم ٢ : ١٦١ ، من طريق ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة ، بمعناه يغير هذا اللفظ، مختصراً ، وقال : وصحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » . ولم أعرف مكانه من سنن البيهتى .

(۱) «أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المدنى المخزومى » مولى عبد الله بن عياش ين أبي ربيعة المخزومى » أحد القراء العشرة ، تابعى مشهور كبير القدر ، أتوا به إلى أم سلمة أم المؤمنين ، وهو صغير ، فسحت على رأسه ودعت له بالبركة ، وصلى بابن عمر . كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمى « القارئ » قال ابن معين : « كان ثقة قليل الحديث » . طبقات القراء ٢ : ٣٨٢ – ٣٨٤ .

بحفظهن" الله فى طاعته وأداء حقه بما أمرهن من حفظ عَيب أزواجهن ، كقول الرجل للرجل : «ما حَفَظِتَ اللهَ فى كذا وكذا »، بمعنى : ما راقبته ولاخيفُتهُ أَ. (١)

قال أبو جعفر: والصوابُ من القراءة فى ذلك ما جاءت به قرأة المسلمين من القراءة مجيئاً يقطع عذراً من المغه و بشبت عليه صحبته ، دون ما انفرد به أبو جعفر فشذ" عنهم . وثلك القراءة برفع اسم « الله » تبارك وتعالى : ﴿ يَمَا حَفِظا الله ﴾ ، مع صحة ذلك فى العربية وكلام العرب ، وقبح نصبه فى العربية ، لخروجه عن المعروف من منطق العرب .

وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل مع المصادر ، من أجل أن الفاعل إذا حذف معها لم يكن للفعل صاحب معروف .

وفى الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره، ومعناه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فأحسنوا إليهن وأصلحوا.

وكذلك هو فيما ذكر في قراءة ابن مسعود .

٩٣٣١ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاد قال، حدثنا عبسى الأعمى، عن طلحة بن مصرف قال: في قراءة عبد الله ﴿ فَالصَّالِحُوا وَانْتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ مِمَا حَفِظَ ٱللهُ فَأَصْلِحُوا إلَـهْنِ وَاللَّا تَى تَخَافُونَ مُشُوزَهُنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٩٣٣٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل . قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ ۚ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ عِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ ، فأحسنوا إليهن " .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « راقبته ولا خفته » ، وفي المطبوعة : « راقبته ولاحظته » وصواب قراءة المخطوطة ما أثبت ، بزيادة « ما » قبل « راقبته » ، وقوله : « ولا خفته » من الحوف .

٩٣٣٧ - حدثنى على بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله: « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله »، فأصلحوا إليهن.

٩٣٣٤ - حدثنى على بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » ، يعنى : إذا كن هكذا ، فأصلحوا إليهن .

(۱) القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلَّا تِي تَحَافُونَ نُشُوزَ هُنَ قَمْظُوهُنَ ﴾ (۱) القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلَّا تِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَ » . اختلف أهل التأويل في معنى قوله : « واللاتي تخلفون نشوزهن . فقال بعضهم : معناه : واللاتي تعلمون نشوزهن .

ووجه صرف « الخوف » ، في هذا الموضع ، إلى « العلم » ، في قول هؤلاء ، نظير صرف « الظن » إلى « العلم » ، لتقارب معنيهما ، إذ كان « الظن » ، شكًا ، وكان « الخوفُ» مقروناً برجاء ، وكانا جميعاً من فعل المرء بقلبه (٢) ، كما قال الشاعر : (٣)

وَلاَ تَدْ فِنَـنِّنِي فِي الْفَلَاةِ فَإِنَّنِي أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لاَ أَذُوقُهَا (١) معناه: فإنني أعلم ، وكما قال الآخر: (٥)

<sup>(</sup>١) لم يذكر في المخطوطة والمطبوعة : « فعظوهن » ؛ مع أنه فسرها بعد ، ولم يفردها عن هذا الموضع .

<sup>(</sup>٢) افظر تفسير «الخوف» فيما سلف ٣ : ٥٥٠ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محجن الثقني .

<sup>( ؛ )</sup> سلف البيت وتخريجه في ٣: ١٥٥، وأزيد هنا ، معانى القرآن للفراء ١ : ١٤٦ ، ٢٦٥، مع اختلاف يسير في الرواية ، ونسيت هناك أن أرده إلى هذا الموضع ، فألحق ذلك بمكانه هناك . ( ه ) هو أبو الغول الطهوى .

أَتَانِي كَلاَمْ مُ عَنْ نُصَيْبٍ يَقُولُهُ وَمَا خِفْتُ ، يَا سَلاَّمُ أُنَّكَ عَا ثِهِي (١) معنى : وما ظننتُ .

وقال جماعة من أهل التأويل: معنى والخوف » فى هذا الموضع: الخوف الذى هو خلاف والرجاء ». قالوا: ومعنى ذلك: إذا رأيتم منهن ما تخافون أن ينشزن عليكم ، من نظر إلى ما لا ينبغى لهن أن ينظرن إليه ، ويدخلن ويخرجن ، واستر بتم بأمرهن ، فعظ وهن واهجروهن . وممن قال ذلك محمد بن كعب . (٢)

وأصل « النشوز » الارتفاع. ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض: « نَشْز » و « نَشَاز » . (٣)

= « فعظوهن » ، يقول : ذكّروهن الله ، وخوّفوهن وعيدَه ، فى ركوبها ما حرّم الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه . (٤)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال : ( النشوز » ، البغضُ ومعصيةُ الزوج . ٩٣٣٥ – حدثنا عمد بن الحسين قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه وشرحه فيها مضى ٣ : ٥٥٥ ، وأزيد هنا معانى القرآن للفراء ١ : ١٤٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ وَكَانَ فَى المطبوعة هنا « أَنْكَ عاتبي » ، وهو خطأً فاسد ، وهو في المخطوطة غير منقوط .

<sup>(</sup>٢) سيأتي خبر محمد بن كعب القرظي ، برقم : ٩٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « النشوز » ، و « النشز » فيما سلف ه : ٤٧٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير «الرعظ» فيها سلف ٢ : ١٨٥ ، ١٨١ : ٦/١٨١ . ٢٣٣

تفسير سورة النساء: ٢٤ كي و ج

أسباط ، عن السدى : « واللاتي تخافون نشوزهن » ، قال : بغضهن .

۹۳۳۹ — حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « واللاتى تخافون نشوزهن » ، قال : التى تخاف معصيته وخيلافه .

﴿ ٩٣٣٧ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: « واللاتى تخافون نشوزهن »، تلك المرأة تنشز ، (١) وتستخفّ بحق زوجها ولا تطبع أمره . (٢)

٩٣٣٨ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسمى قال، حدثنا روح قال، حدثنا ابن جريج قال، قال عطاء: « النشوز » ، أنْ تُعَبِّ فراقيه، والرجل كذلك.

. ذكر الرواية عمن قال ما قلنا في قوله : « فعظوهن » .

﴿ ٩٣٣٩ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنا معاوية، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « فعظوهن » ، يعنى : عظوهن بكتاب الله . قال: أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكرها الله، ويعظم حقه عليها . (٣) معنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن » ، قال : إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها : « اتتى الله وارجعى إلى فراشك » ! فإن أطاعته ، فلا سبيل له عليها .

٩٣٤١ – حدثني المثني قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشم،

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة والمخطوطة : «قيل المرأة تنشز » ، وهو كلام فاسد جداً ، والصواب من الدر المنثور ۲ : ۱۵۶ ، ۱۵۵ ، والسنن الكبرى ۷ : ۳۰۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٩٣٣٧ – رواه البيهتي في السنن ٧ : ٣٠٣ ، من طريق عثمان بن سميد ، عن عبد الله بن صالح ، بمثله مطولا ، وسير وي الطبري جزءاً منه برقم : ٩٣٥٩ ثم رقم : ٩٣٥٦ . وعبد الله بن صالح ، بمثله مطولا ، وسير وي الطبري جزءاً منه برقم : ٩٣٣٩ ثم رقم : ٩٣٣٧ .

عن يونس ، عن الحسن قال : إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظُّها بلسانه . يقول : يأمرها بتقوى الله وطاعته .

٩٣٤٢ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن موسى بن عبيدة ، عن عمد بن كعب القرظى قال : إذا رأى الرجل خيفة "فى بصرها، (١) ومدخلها ومخرجها . قال يقول لها بلسانه : «قد رأيت منك كذا وكذا ، فانتهيى »! فإن أعتبت ، فلا سبيل له عليها . وإن أبت ، مجر مضجعها . (٢)

9٣٤٣ – حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال ، حدثنا ابن المبارك قال ، أخبرنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « فعظوهن » ، قال : إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها ، فإنه يقول لها : « اتتى الله وارجعى » .

٩٣٤٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عطاء : « فعظوهن » ، قال : بالكلام .

9٣٤٥ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قوله: « فعظوهن » ، قال: بالألسنة .

٩٣٤٦ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو بن أبي قيس، ١/٥؛ عن عطاء، عن سعيد بن جبير: « فعظوهن » ، قال: عظوهن باللسان. (٣)

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : «إذا رأى الرجل تقصيرها فى حقه » ، وعلق عليه بقوله : « فى بعض النسخ ؛ إذا رأى الرجل خفة فى بصرها ، وفى مدخلها ومخرجها » ، والذى فى بعض النسخ ، هو الذى فى محطوطتنا ، مع حلف « فى » قبل « وفى مدخلها » ، وهذا هو الصواب المحض ، والذى فى المطبوعة لاشك فى أنه تصرف قبيح من ناسخ . وذلك أن أبا جعفر ذكر هذا آنفاً ص : ٩٩٧ س : ٥ : «إذا رأيم مهن ماتخافون أن ينشزن، من نظر إلى ما لاينبغى لهن أن ينظرن إليه »، ونسبه إلى محمد ابن كمب القرطى، وهذا هو معنى « وخفة فى بصرها»، أى: أنها تعلمح ببصرها إلى غيره من الرجال .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٣٤٢ - سيأتى آخره برقم : ٩٣٦٤ . وقوله : «ومدخلها ومخرجها» بالنصب فيهما عطفاً على قوله : «خفة » ، وهى مفعول «رأى » . وقوله : «أعتبت » ، من قولك : «أعتبى فلان » ، إذا ترك ما كنت تجد عليه من أجله ، و رجع إلى ما أرضاك عنه ، بعد إسخاطه إياك عليه .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٣٤٦ – ٤ عمرو بن أبي قيس الرازى » ، مضت ترجمته برقم : ٨٦١١ .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَهْجُرُ وَهُنَّ فِي ٱلْمُضَاجِعِ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم: معنى ذلك: فعظوهن فى نشوزهن عليكم، أيها الأزواج، فإن أبينَ مراجعة الحق فى ذلك والواجب عليهن لكم، فاهجروهن بترك جماعهن فى مضاجعتكم إياهن.

## \* ذكر من قال ذلك:

٩٣٤٧ — حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية ابن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: « فعظوهن واهجروهن في المضاجع »، يعنى : عظوهن، فإن أطعنكم، وإلا فاهجروهن .

٩٣٤٨ – حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني أبي ، عنى ابن عباس : « واهجروهن في المضاجع » ، يعنى بالهجران : أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها .

٩٣٤٩ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: الهجر هجرُ الجماع.

• ٩٣٥ – حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: أما « تخافون نشوزهن » ، فإن على زوجها أن يعظها ، فإن لم تقبل فليهجرها فى المضجع. يقول: يرقد عندها ويوليها ظهره ويطؤها ولا يكلمها = هكذا فى كتابى: « ويطؤها ولا يكلمها » . (١)

<sup>(</sup>۱) قوله: «هكذا في كتابى» من كلام أبي جعفر الطبرى ، وهذه دقة متناهية ، وأمانة بالغة ، مع مخافة فساد المعنى من وجوه ، ولكنه أثبته كما وجده في كتابه ، مخافة أن يكون عنى أن الهجر هجر الكلام وحده ، لا هجر الوطء وإن كان الراجح خلاف ذلك ، وإلا لضمه إلى القول التالى ، وذكره مع الآثار التي في معناه هناك .

٩٣٥١ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون آال، حدثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك فى قوله: «واهجروهن فى المضاجع»، قال: يضاجعها، ويهجر كلامها، ويولِّيها ظهره.

۹۳۰۲ — حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، حدثنا ابن المبارك قال، أخبرنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: « واهجروهن في المضاجع »، قال: لا يجامعها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: واهجروا كالامتهن فى تركهن مضاجعتكم، (١) حتى يرجعن إلى مضاجعتكم.

## ذكر من قال ذلك :

عن عبد الله ، عن أبى الضحى ، عن ابن عباس فى قواء : « واهجر وهن الحسن بن عبيد الله ، عن أبى الضحى ، عن ابن عباس فى قواء : « واهجر وهن فى المضاجع » ، أنها لا تترك فى الكلام ، ولكن اله جران فى أمر المضجع .

٩٣٥٤ – حدثنا ابن حمد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا أبو حزة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير : « واهجر وهن فى المضاجع » ، يقول : حتى يأتين مضاجعكم . (٢)

۹۳۵۵ ــ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير : « واهجروهن في المضاجع »، في الجماع .

9707 - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس « واهجروهن فى المضاجع »، قال: يعظها، فإن هى قبلت، وإلا هجرها فى المضجع، ولا يكلمها،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «واهجروهن واهجروا» ، وأثبت ما في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) الأثر ٩٣٥٤ – هذا الأثر مكرر في المخطوطة بنصه مرة أخرى .

من غير أن آيذر نكاحها ، وذلك عليها شديد " . (١)

٩٣٥٧ — حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة: « واهجر وهن في المضاجع »، الكلام والحديث.

[وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا تقربوهن فى فرشهن ، حتى يرجعن إلى ما تحبّون ] . (٢)

### \* ذكر من قال ذلك:

٩٣٥٨ – حدثنى الحسن بن زُرَيق الطهوى قال، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن منصور، عن مجاهد فى قوله: (الهجروهن فى المضاجع)، قال: لا تضاجعوهن . (٣)

٩٣٥٩ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة، عن الشعبي قال : الهجران أن لا يضاجعها .

٩٣٦٠ – وبه قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن عامر وإبراهيم قالا :
 الهجران في المضجع ، أن لا يضاجعها على فراش .

9٣٦١ — حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبى أنهما قالا في قوله : « واهجروهن في المضاجع » ، قالا : يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحبّ .

٩٣٦٢ – حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٣٥٧ – هذا تتمة الأثر السالف رقم : ٩٣٣٧ ، فانظر التمليق عليه هناك .

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ، ساقط من المخطوطة والمطبوعة ، واستظهرته من معانى الآثار التالية ،
 وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة في تفسير الآية .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٩٣٥٨ - «الحسن بن زريق الطهوى الكوفى». روى عن سفيان بن عيينة ، وأب بكر بن عياش ، و جماعة . قال العقيل : «يحدث عن ابن عيينة بحديث ليس له أصل من حديث ابن عيينة » يعنى حديث أنس : «يا أبا عمير ، ما فعل النغير » . فاعتدل له ابن عدى فقال : «لم أر له أنكر منه ، فما أدرى : وهم فيه ، أو أخطأ ، أو تعمد ، وبقية أحاديثه مستقيمة » . مترجم في لسان الميزان ٢ : ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، وابن أبي حاتم ١٥/٢/١ .

شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا يقولان : « واهجر وهن في المضاجع » ، قالا : يهجرُها في المضجع .

9٣٦٣ – حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان قال، حدثنا ابن المبارك قال، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم: «واهجروهن في المضاجع»، قال: هجرها في مضجعها: أن لا يقرب فراشها.

9٣٦٤ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن موسى بن عبيدة ، عن عمد بن كعب القرظى قال : « واهجر وهن فى المضاجع » ، قال : يعظها بلسانه ، فإن أعتبت فلا سبيل له عليها ، وإن أبت هجر مضجعها . (١)

9٣٦٥ — حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، و/٧؛ عن الحسن وقتادة فى قوله: « فعظوهن واهجروهن » ، قالا: إذا خاف نشوزَها وعظها . فإن قبلتُ ، وإلا هجر مضجعها .

٩٣٦٦ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « واهجروهن في المضاجع » ، قال: تبدأ يا ابن آدم، فتعظها، فإن أبت عليك فاهجرها = يعني به: فراشها.

\* \* \*

وقال آخرون : معنى قوله : « واهجروهن فى المضاجع » ، قولوا لهن من القول هجرًا فى تركهن مضاجعتكم .

ذكر من قال ذلك :

٩٣٦٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثورى ، عن رجل ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس فى قوله : « واهجر وهن فى المضاجع » ، قال : يهجرها بلسانه ، ويُغْلظ لها بالقول ، ولا يدع جماعها .

٩٣٦٨ – وبه قال ، أخبرنا الثوري ، عن خصيف ، عن عكرمة قال : إنما

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٣٤٤ – هو يعض الأثر السالف رقم : ٩٣٤٢ .

الهجران بالمنطق : أن ْ يغلظ لها ، وليس بالجماع .

9٣٦٩ — حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة ، عن أبى الضحى فى قوله : « واهجر وهن فى المضاجع » ، قال : يهجر بالقول ، ولا يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يريد.

٩٣٧٠ - حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن رجل، عن الحسن قال: لا يهجرها إلا في المبيت، في المضجع. ليس له أن يهجر في كلام ولا شيء إلا في الفراش.

97۷۱ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنى يعلى، عن سفيان فى قوله: « واهجر وهن فى المضاجع»، قال: فى مجامعتها، ولكن يقول لها: «تعالىّ، وافعلى » ، كلاماً فيه غلظة. فإذا فعلتْ ذلك، فلا يكلّفها أن تحبه، فإن قلبها ليس فى يديها.

قال أبو جعفر : ولا معنى لـ « الهجر » فى كلام العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه .

الم

أحدها : « هجر الرجل كلام الرجل وحديثه » ، وذلك رفضه وتركه ، يقال منه : « مَجر فلان أهله يهجرُها هجراً وهجراناً » .

والآخر: الإكثار من الكلام بترديد كهيئة كلام الهازئ ، يقال منه: « هجر فلان في كلامه يهيجر هجراً » اإذا هذى ومد د الكلمة (١) = « ومازالت تلك هيجيراه ، وإهنجيراه » ، ومنه قول ذى الرمة :

رَمَى فَأَخْطَأً ، وَالْأَقْدَارُ غَالِبَ فَ الْبَيْدَ فَا نُصَعْنَ وَالْوَيْلُ هِجِّيرَاهُ وَالْحَرَبُ (٢)

<sup>(</sup>١) هذا التفسير لمعنى «الهجر » ، وهذه الصفة قلما تصبيها في كتب اللغة ، فأثبتها هناك .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ١٦ ، والبيت من قصيدته الناصعة ، وهو من الأبيات التي وصف فيها حمر الوحش ، وصائدها من قبيلة جلان ، جاءت الحمر ظاء إلى الماء ، وتخفى لها الصائد قد أعد سهامه ، فلما وردت الحمر حين دعاها خرير الماء المنسكب ، ولم تكد تشرب منه نغباً تكسر ما تلتى من حرارة

والثالث: « هَمَجَرَ البعير » ، إذا ربطه صاحبه بـ « الهَـِجَار » ، وهو حبل يربط في حَقَّويها ورُسغها ، (١) ومنه قول امرئ القيس :

رأَت مَلَكًا بِنِجَافِ الْعَبِيطِ فَكَادَت تَجُدُ لِذَاكَ الْهِجَارَا (٢)

فأما القول الذي فيه الغلظة والأذى ، فإنما هو « الإهجار » ، ويقال منه : « أهجر فلان فى منطقه » = إذا قال « الهُ جُر » ، (٣) وهو الفحش من الكلام = « يُهرُجر إهجاراً وهمُجراً » .

\* \* \*

فإذ كان لا وجه أد الهَجُور » في الكلام إلا أحد المعانى الثلاثة (٤) = وكانت المرأة المخوف نشوزُها ، إنما أمر زوجها بوعظها لتنيب إلى طاعته فيما يجب عليها له من موافاته عند دعائه إياها إلى فراشه = فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتى تفيء المرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها في ذلك ، (٥) ثم يكون الزوج مأموراً

العطش ، حتى رماها الصائد فأخطأها ، على مهارته وحنقه ، فإن قدر الله غالب كل مقتدر. = « فانصعن » أي : تفرقن هاربات ، و بتى الصائد دائباً يدعو على نفسه بالويل والحرب . و « هجيراه » دأبه ، ألح إلحاحاً على ذلك لما أخفق . و « الحرب » نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له ، يدعو على نفسه بذلك من الغيظ .

(١) الحقوان ، واحدهما حقو (بفتح فسكون) : الحاصرتان .

(٢) ديوانه : ٩٣ ، معجم ما استعجم : ٩٩١ ، واللسان (هلك) ثانى بيتين ، قالها في ناقته ، والأول :

## أَرَى نَاقَةَ الْفَيْسِ قَدْ أَصْبَحَتْ عَلَى الْأَيْنِ ذَاتَ هِبَابٍ نَوَارَا

« القيس » يعنى نفسه . و « الأين » شدة التعب . و « الحباب » : النشاط : و « النوار » ، النفور من شدة بأسها وقوماً . و « الحلك » ( بفتحتين ) : ما بين أعلى الحبل وأسفله » أو المهواة بين الجبلين » أو الشق الذاهب في الأرض . و « الغبيط » صحراء متسعة لبنى يربوع » وسطها منخفض وطرفها مرتفع » كهيئة الغبيط = وهو الرحل اللطيف = وذكره امرؤ القيس في كثير من شعره . و « النجاف » جمع « نجف » جمع « نجف» » : وهي أرض مستطيلة مرتفعة لا يعلوها الماء » تكون في بطن الوادي شبه جدار ليس بالعريض . وقوله « تجد » أى : تقطع حبل الهجار = وهو حبل يشد في رسغها = وذلك نفوراً من المهواة التي أفزعها .

- (٣) « الهجر » هنا يضم الهاء وسكون الجيم .
  - ( £ ) يمنى « الهجر » بفتح الهاء وسكون الجيم .
- ( ه ) في المطبوعة : « ثم تصير » ، وفي المخطوطة مثله ، إلا أنه كتب « تصير » بقلم مضطرب ،

بهجرها في الأمر الذي كانت عظته إياها عليه .

و إذا كان ذلك كذلك ، بطل قول من قال : « معنى قوله : واهجروهن في المضاجع ، واهجروا جماعهن » .

= أو يكون – إذ بطل هذا المعنى – بمعنى (١): واهجر واكلامهن بسبب هجرهن مضاجعكم . وذلك أيضاً لاوجه له مفهوم ". لأن الله تعالى ذكره قد أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أنه لا يجل لمسلم أن يهجر أخاه فو ق ثلاث (١) على أن ذلك لو كان حلالا " لم يكن لهجرها فى الكلام معنى مفهوم . لأنها إذا كانت عنه منصرفة وعليه ناشزاً ، فمن سرورها أن لا يكلمها ولا يراها ولا تراه ، فكيف يؤمر الرجل = فى حال بغض امرأته إياه ، وانصرافها عنه = بترك ما فى تركه سرورها ، من ترك جماعها ومحادثها وتكليمها ؟ (٣) وهو يؤمر بضربها لترتدع عما شرورها ، من ترك جماعها ومحادثها وتكليمها ؟ (٣) وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هى عليه من ترك طاعته ، إذا دعاها إلى فراشه ، وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه . (١)

والظاهر أن الناسخ لم يستطع قراءة الكلمة على وجهها فاضطرب قلمه . والصواب المحض « تنيء » أى ترجع ، وأما « ثم » فهو سهو منه ، بلي هي « حتى » كما أثبتها ، وهي حتى السياق .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فعنى : واهجروا . . . » ، والفاء هنا خطأ لاشك فيه ، ولكن ذاسخ المخطوطة كتب « لمعنى » باء ، ثم وضع نقطة النون على الباء ، فأساء الناشر قراءتها .

<sup>(</sup>٢) هو من حديث أنس بن مالك ، رواه البخارى (الفتح ١٠ : ١٣٤) : « عن أنس ابن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تَبَاغَضُوا ، ولا تَحاسدُوا ، ولا تَدابَرُوا ، وكونوا عِبَاد اللهِ إخواناً ، ولا يحلُّ لامرى \* مُسْلِم أَنْ يهجرُ أَخاهُ فوق ثلاث » .

وحديث أب أبوب الأنصارى : « لا يحِلُّ لرجُل أن يهجُرَ أَخَاهُ فَوَقَ ثلاثٍ ، يلتقيانِ ، فيعُرْض هذا و يُعرِضهذا، وخيرُها الذي يبدأ بالسَّلام »، (الفتح ١٣:١٠).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ مجاذبُهَا ﴾ ، واخترت قرامتها كما أثبتها ، وهي في المخطوطة غير منقوطة.

<sup>(\$)</sup> هذه الحجة جيدة جداً ، إذا اقتصر المرء على صورة واحدة من صور النشوز ، وعلة واحدة هي التي ذكرها أبو جعفر . ولكن للنشوز صور عديدة ، وعلله مختلفات ، وهذه الآية

= أو يكون \_ إذ فسد هذان الوجهان \_ يكون معناه (۱): واهجروا فى قولكم لهن ، بمعنى: رد دوا عليهن كلامكم إذا كلمتموهن ، بالتغليظ لهن . فإن كان ذلك معناه ، فلا وجه لإعمال «الهجر » فى كناية أسماء النساء الناشزات = أعنى فى ١٣/٥ «الهاء والنون» من قوله: «واهجروهن » . لأنه إذا أريد به ذلك المعنى ، كان الفعل غير واقع . (۱) إنما يقال : « هجر فلان فلاناً » . فإد كان فى كل هذه المعانى ما ذكرنا من الحلل اللاحق ، فأولى الأقوال بالصواب فى ذلك أن يكون قوله : «واهجروهن » ، موجها معناه إلى معنى الربط

وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام: واللاتى تخافون نشوزَهن فعظوهن في نشوزهن عليكم. فإن اتعظن فلا سبيل لكم عليهن "، وإن أبين الأوْبة من نشوزهن فاستوثقوا منهن " رباطاً في مضاجعهن = يعنى : في منازلهن وبيوتهن التي يضطجعن فيها ويضاجعن فيها أزواجهن "، كما : \_

٩٣٧٢ – حدثنى عباس بن أبي طالب قال ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، عن شبل قال ، سمعت أبا قزعة يحدث ، عن عمر و بن دينار ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه : أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : يطعمها ، ويكسوها ، ولا يضرب الوجه ، ولا يقبّح ، ولا يهجر إلا في البيت . (٣)

章 诗

بالهجار ، على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا:

لا هَجَره فهو يهجره هجراً ي .

أدب عام يعمل به المره المسلم عند حاجته إليه عند مخافة النشوز أو معرفته ومعرفة أسبابه . وسترى أن أبا جعفر قد أسقط جميع الأقوال ، ليفضى إلى تأويله الذى ذهب إليه ، وسنذكر رد أبى بكر بن العربى عليه فى تعليق يأتى فى آخر مقالة أبى جعفر .

<sup>(</sup>١) تكرار «يكون» هنا في هذا السياق عربي جيد .

<sup>(</sup> ٢ ) « الفعل الواقع » هو الفعل المتعدى ، وانظر فهرس المصطلحات فيها سلف .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٩٣٧٢ - عباس ين أبي طالب : هو «عباس بن جمفر بن عبد الله » . مضت ترجمته في : ٨٨٠ .

9٣٧٣ — حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا يزيد بن هرون، عن شعبة بن الحجاج، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم تنحوه. (١)

۹۳۷٤ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، حدثنا ابن المبارك قال ، أخبرنا بهز بن حكيم ، عن جده قال ، قلت : يا رسول الله ، نساؤنا ، ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : حرثك ، فأت حرثك أنتى شئت ، غير أن لا تضرب الوجه ، ولا تقبيّح ، ولا تنهجر إلا في البيت ، وأطعم إذا طعيمت ، واكس إذا اكتسيت ، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؟ إلا بما حك عليها . (٢)

شبل : هو ابن عباد المكي القاريء . مضي في : ٢٨٠ .

أبو قزعة -- يفتح القاف والزاى والعين : هو سويد بن جحير بن بيان . مضت ترجمته في : ٨٢٨١ . ٨٢٨٣ .

وقوله هنا: « يحدث عن عمرو بن دينار» — الراجع عندى أنه خطأ ناسخ فى زيادة حرف «عن». وأن يكون صوابه « يحدث عمرو بن دينار » . أى : أن شبل بن عباد سمع الحديث من أبى قزعة وهو يحدث به عمرو بن دينار . لأن الحديث معروف من حديث أبى قزعة عن حكيم بن معاوية ، ليس بينهما واسطة . وأبو قزعة وعمرو بن دينار من طبقة واحدة ، فقد يحدث أحدهما عن الآخر . ولكن الواقع هنا - فيما أرى - أن الحديث عن أبى قزعة عن حكيم مباشرة .

ثم استيقنت أن ما استظهرت هو الصواب . فإن هذا الحديث قطعة من حديث مطول ، رواه أحمد في المسند ؛ : ٢٤٤ – ٤٤٧ (حلبي) ، عن عبد الله بن الحارث ، وعن يحيي بن أبي بكير – كلاهما عن شبل بن عباد ، قال : «سمعت أبا قزعة يحدث عمرو بن دينار ، يحدث عن حكيم بن معاوية المبنى . . . » – إلى آخره . فوقع في مطبوعة المسند «يحدث عن عمرو بن دينار » ، بزيادة «عن » ، كا في نسخة الطبرى هنا . ولكن ثبت في مخطوطة الرياض – من المسند – (ج ٣ ص ٢٠٧٤) ، على الصواب الذي ذكرنا ، بحذف كلمة «عن » . وهو الصواب إن شاه الله .

حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى : مضت ترجمته وترجمة أبيه في : ٨٧٣ . والحديث يأتى تمام تخريجه في الرواية الثالثة : ٩٣٧٤ .

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۹۳۷۳ – الحسن بن عرفة العبدى البغدادى ، شيخ الطبرى ثقة . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ۲۰۱/۲/۱ – ۳۲، وتاريخ بغداد ۷ : ۳۹۴ – ۳۹۳ . مات سنة ۲۵۷ وقد جاوز ۱۱۰ سنين .

والحديث رواه أحمد ٤ : ٧٤٧ (حلبي) ، عن يزيد بن هرون ، عن شعبة ، بهذا الإسناد . (٢) الحديث : ٩٣٧٤ – حبان – بكسر الحاء – بن موسى بن سوار السلمى : ثُقة من شيوخ البخارى ومسلم . مترجم في التهذيب، والكبير ٢/١/٤٨ ، وابن أبي حاتم ٢/١/٢٨ .

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال عدّة من أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

٩٣٧٥ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن الحسن قال : إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه ، فإن قبلت فذاك ، وإلا ضربها ضرباً غير مبرّح . فإن رجعت ، فذاك ، وإلا فقد حل له أن يأخذ منها ويُخلَيها .

٩٣٧٦ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن أبى الضحى، عن ابن عباس فى قوله : « واهجر وهن فى المضاجع واضر بوهن »، قال : يفعل بها ذاك ، ويضر بها حتى تطيعه فى المضاجع . فإذا أطاعته فى المضجع ، فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته .

٩٣٧٧ - حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان قال، حدثنا ابن المبارك قال، أخبرنا يحيى بن بشر: أنه سمع عكرمة يقول فى قوله: « واهجر وهن فى المضاجع واضر بوهن» ضرباً غير مبرح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضر بوهن

وهذا الحديث هو تكرار للحديثين قبله ، مطولا . وقد جاء بالأسانيد الصحاح بأطول من هذا أيضاً . ورواه عن حكيم بن معاوية ابناه : بهز وسعيد ، وغيرهما .

فرواه أحمد في المسئد ، مطولا ومختصراً ٤ : ٣٤٤ ، ٧٤٤ ، مراراً ، و ٥ : ٣ ، ٥ ( حلبي ) . ورواه أبو داود : ٢١٤٢ – ٢١٤٢ .

ورواه ابن ماجة : ١٨٥٠ ، من طريق يزيد بن هرون ، كالرواية التي قبل هاه . ورواه البجتي ٧ : ٢٩٥ ، ٣٠٥ ، مطولا ونحتصراً .

وقال المنذرى : ٢٠٥٧ ، من تهذيب السنن : « اختلف الأثمة فى الاحتجاج بهذه النسخة ، فنهم من احتج بها ، ومنهم من أبى ذلك . وخرج الترمذى منها شيئًا وصححه » . يريد نسخة « بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده » . والحق أنها صحيحة إذا صح الإسناد إلى بهز .

وذكره ابن كثير ٢ : ٤٣٧ – مختصراً – دون إسناد ، ونسبه للسنن والمسند .

وقوله: « إلا بما حل عليها » — وفى رواية المسند (ج ه ص ه ) : « إلا بما حل عليهن » — يمنى : إلا بما حل عليهن من الفصرب الذي أذن الله به لكم إذا خفتم نشوزهن . وهو الذي نص الله عليه في هذه الآية الكريمة : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن) . ولا يتجاوز في ذلك الحد الذي أذن الله به : (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) .

## إذا عصينكم في المعروف ضرباً غير مبرّح . (١)

قال أبو جعفر: فكل هؤلاء الذين ذكرنا قولهم: لم يوجبوا للهجر معنى غير الضرب. ولم يوجبوا هجراً = إذ كان هيئة من الهيئات التى تكون بها المضروبة عند الضرب، (٢) مع دلالة الخبر الذى رواه عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضربهن إذا عصين أزواجهن فى المعروف ، من غير أمر منه أزواجهن بهجرهن = (٣) لما وصفنا من العلة .

قال أبو جعفر: فإن ظن ظان أن الذي قلنا في تأويل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عكرمة ، ليس كما قلنا ، وصح أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بهجر زوجته إذا عصته في المعروف وأمره بضربها قبل الهجر ، لو كان دليلا على صحة ما قلنا من أن معنى «الهجر» هو ما بيناه = لوجب أن يكون لامعنى لأمر الله زوجها أن يعظها إذا هي نشزت ، إذ كان لا ذكر للعظة في خبر عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم =

=(1) فإن الأمر فى ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا عصينكم فى المعروف »، دلالة بينة أنه لم يبعلرجل ضرب زوجته ، إلا بعد عظتها من نشوزها . وذلك أنه لا تكون له عاصية ، إلا وقد تقد م منه لها أمر " أو عيظة بالمعروف على ما أمر الله به . (٥)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۳۷۷ – الحبر الذي رَواه عكرمة ، واحتج به الطبري بعد ، خبر مرسل . خرجه السيوطي في الدر المنثور ۲ : ۱۵۵ ، ولم ينسبه لغير ابن جرير .

<sup>(</sup>٢) يمنى بقوله : ﴿ إِذْ كَانَ هَيْمُتْ مِنَ الْمَيْنَاتَ . . . ﴾ ، أَنَ المرأَة المُضروبَة لا تَضرب إلا لأنّها هجرت فراش زوجها ، فالهجر حالة من حالاتّها التي تكون عليها حين تضرب .

<sup>(</sup>٣) السياق : « ولم يوجبوا هجراً . . . لما وصفنا من العلة » ، وفصل بينهما بالسبب الذي من أجله لم يوجبوا الهجر .

<sup>( ؛ )</sup> قوله : « فإن الأمر في ذلك . . . » جواب قوله في أول الفقرة السالفة : « فإن ظن ظان » ، وفصلت هذه الثانية فقرة مستقلة ، لأنها كالجواب ، ولئلا تختلط معانى الكلام .

<sup>(</sup> ه ) تأويل الطبرى في هذا الموضع لمعنى « الهجر » ، وأنه الشد بالهجار ، والاستثبياق منهن

## القول في تأويل قوله ﴿ وَأَضْرِ بُوهُنَّ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: فعظوهن ، أيها الرجال ، فى نشو زهن ، فإن أبين الإياب إلى ما يلزمهن لكم ، فشد وهن وثاقاً فى منازلهن ، واضر بوهن ليؤبن إلى الواجب عليهن من طاعته الله فى اللازم لهن من حقوقكم .

وقال أهل التأويل : صفة الضرب التي أباح الله لزوجالناشز أن يضربها : ١٤/٥ الضربُ غيرُ المبرَّح .

» ذكر من قال ذلك :

٩٣٧٨ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء،

رباطاً فى منازلهن وبيوتهن التى يضطجعن فيها ويضاجعن فيها أزواجهن = تأويل مستغرب جداً ، شذ به عن كل تأويل تأوله المتقدمون . وقد استدرك عليه العلماء بعده ، فن أجود من قال فى ذلك أبو بكربن العربي فى كتابه أحكام القرآن ١ : ١٥٥ قال : «يا لها هفوة من عالم بالقرآن والسنة !! وإنى لأعجبكم من ذلك : أن اللمى جراً على هذا التأويل ، ولم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه ، وهو حديث غريب ، رواه ابن وهب عن مالك: أن أسماء بنت أبى بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام . . . » ثم ذكر قصة ضرب الزبير أسماء وضرتها ، وأنه عقد شعر واحدة بالأخرى ، وارتفاع أسماء إلى أبى بكر ، ونصيحة أبى بكر لما أن تصبر ، لأن الزبير رجل صالح ، وعسى أن يكون زوجها فى الجنة ونصيحة أبى بكر لما أن تصبر ، لأن الزبير رجل صالح ، وعسى أن يكون زوجها فى الجنة عثم قال ابن العرب : « فرأى الربط والمقد مع احتمال اللفظ ، مع فعل الزبير ، فأقدم على هذا التفسير لذلك . وعجباً له ، مع تبحره فى العلوم وفى لغة العرب ، كيف بعد عليه صواب القول ، وحاد عن سداد النظر » !!

واستخراج أبى بكر ضمير العلبرى ، إذ ذكر الحبر الذى جرأه على هذا التفسير ، ليس يعجبنى ، ولو كان الطبرى أراده لذكره كعادته . ولكنى أظن أبا جعفر قد تورط في هذا التأويل ، العلل التي قدم ذكرها بعد كلامه في تفسير « الهجر » ، وأنه لو كان الكلام «فاهجروهن في المضاجع » ، ولم يقل سبحانه قبله «فعظوهن » ، لما احتاج أبو جعفر إلى هذا التأويل . وإذن فالذى دعاه إلى هذا التأويل هو تتابع الكلامين «فعظوهن » و « اهجروهن في المضاجع » ، ثم إنه أيضاً لم يجد مساعاً المجمع بين معنى « النشوز » ، ومعنى « الهجر » ، كما قلت في ص : ٣٠٨ تعليق : ٤ . ولاستيفاء القول في ذلك مكان غير هذا المكان .

عن سعيد بن جبير : « واضربوهن » ، قال : ضرباً غير مبرح .

٩٣٧٩ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، أخبرنا أبو حزة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير مثله .

۹۳۸۰ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: الضرب غير مبرّح . (۱)

۹۳۸۱ — حدثنی المثنی قال، حدثنا حبان بن موسی قال، حدثنا ابن المبارك قال، أخبرنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: « واضر بوهن »، قال: ضرباً غير مبرح.

٩٣٨٢ — حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس : « واهجروهن فى المضاجع واضربوهن » ، قال : تهجرها فى المضجع ، فإن أقبلت ، وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح ، ولا تكسر لها عظماً . فإن أقبلت ، وإلا فقد حل لك منها الفدية .

٩٣٨٣ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن وقتادة في قوله: « واضربوهن » ، قال : ضرباً غير مبرح .

٩٣٨٤ — وبه قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : « واضربوهن » ؟ قال : ضرباً غير مبرح .

٩٣٨٥ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « واهجروهن في المضاجع واضربوهن » ، قال : تهجرها في المضجع . فإن أبت عليك ، فاضربها ضرباً غير مبرح = أي : غير شائن .

٩٣٨٦ - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرّح؟ قال: السواك وشبهه، يضربها به.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «غير المبرح» وأثبت ما في المخطوطة .

٩٣٨٧ - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال ، قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه .

٩٣٨٨ – حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن عينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته : « ضرباً غير مبرح » ، قال : السواك ونحوه . (١)

9٣٨٩ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تهجروا النساء إلا فى المضاجع ، واضربوهن ضرباً غير مبرح = يقول : غير مؤثر .

٩٣٩٠ – حدثنا أبن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن إسرائيل، عن جابر ،
 عن عطاء: « واضر بوهن » ، قال : ضرباً غير مبرح .

۹۳۹۱ ـ حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان قال، أخبرنا ابن المبارك قال، حدثنا يحيى بن بشر، عن عكرمة مثله.

٩٣٩٢ ــ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « واضربوهن » ، قال: إن أقبلت فى الهجران ، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح.

9٣٩٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب قال : تهجر مضجعها ما رأيت أن تنزع . (١) فإن لم تنزع ، ضربها ضرباً غير مبرح .

٩٣٩٤ ـ حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن: « واضربوهن »، قال: ضرباً غير مبرح.

<sup>(</sup>١) يعنى خطبته صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ، وقد مضى ذلك برقم : ٨٩٠٥ ، فراجع التخريج هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) « تنزع » أي : تقلع عن نشوزها وتتركه .

9٣٩٥ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا حبان قال، حدثنا ابن المبارك قال، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، عن رجل، عن الحسن قال: ضرباً غير مبرح، غير مؤثر.

القول فى تأويل قوله ﴿ فَإِنْ أَطَمْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: فإن أطعنكم ، أيها الناس ، نساؤكم اللاتى تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن ، فلا تهجروهن فى المضاجع . فإن لم يطعنكم ، فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن . فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفيتُن إلى الواجب عليهن ، فلا تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههن ، ولا تلتمسوا سبيلاً إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل . وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهى له مطيعة : « إنك لست تحبيني ، وأنت لى مبغضة » ، فيضربها على ذلك أو يُؤذيها . فقال الله تعالى للرجال : « فإن أطعنكم » أى : على بغضهن على ذلك أو يُؤذيها . فقال الله تعالى للرجال : « فإن أطعنكم » أى : على بغضهن لكم فلا تجنوًا عليهن ، ولا تكلفوهن محبتكم ، فإن ذلك ليس بأيديهن ، فتضربوهن أو تؤذوهن عليه .

٥/٥؛ ومعنى قوله: « فلا تبغوا »، لا تلتمسوا ولا تطلبوا ، من قول القائل: « بغيتُ الضالة » ، إذا التمسما ، (١) ومنه قول الشاعر في صفة الموت: (١) بعَلَكَ وَمَا تَبَغْيِهِ ، حَتَّى وَجَدْتَهُ كَأَنَّكَ قَدْ وَاعَدْتَهُ أَمْسٍ مَوْعِدَا (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «یغی» فیما سلف ۳ : ۲/۱۹۳ : ۳/۱۹۳ : ۱۹۹ ، ۶۲۰ ، ۲/۱۹۳ : ۷/۰۷۰ . ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) هو صحيم عبد بني الحسحاس.

<sup>(</sup>٣) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف ٤ : ٧/١٦٣ : ٥٣ .

بمعنى : طلبك وما تطلبه .

" " " . وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

9٣٩٦ - حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » ، قال : إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل .

٩٣٩٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس قال : إذا أطاعته ، فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته.

٩٣٩٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن جريج قوله: « فلا تبغوا عليهن سبيلا » ، قال: العلل.

٩٣٩٩ ــ وقال أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثورى فى قوله : « فإن أطعنكم » قال : إن أتت الفراش وهي تبغضه .

عن سفيان على ، عن سفيان على ، عن سفيان على ، عن سفيان على ، عن سفيان قال : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه ، لأن قلبها ليس في يديها .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : إن أطاعته فضاجعته ، فإن الله يقول : « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » .

عن عديد عن عديد عن معاد قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » ، يقول : فإن أطاعتك ، فلا تبغ عليها العلل .

\* \* \*

# (b) القول في تأويل قوله تمالى ﴿ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ (أَ)

قال أبو جعفر يقول: إن الله ذو علو على كل شيء، فلا تبغوا، أيها الناس، على أزواجكم =إذا أطعنكم فها ألزمهن الله لكم من حق = سبيلا، لعلو أيديكم على أيديهن ، فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء عليكم ، منكم عليهن (١) = وأكبر منكم ومن كل شيء عليكم ، منكم عليهن وتبغوا عليهن منكم ومن كل شيء، وأنتم في يده وقبضته، فاتقوا الله أن تظلموهن وتبغوا عليهن سبيلاً. وهن لكم مطيعات، فينتصر لهن منكم ربتُكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيء، وأكبر منكم ومن كل شيء . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ عَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوفِقِ ٱللهُ يَنْهُمَا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه « وإن خفتم شقاق بينهما » ، وإن علمتم أيها الناس (٣) = «شقاق بينهما» ، وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه ، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور . فأما من المرأة ، فالنشوز وتركها أداء حق الله

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء ، وأعلى منكم عليهن » ، وفى المخطوطة . « . . . ، عليهم منكم عليهن » ، فأراد الناشر تصحيحه فأفسده ، والصواب « عليكم ، منكم عليهن » وقوله : « عليكم » من سياق فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء عليكم » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « العلى » فيما سلف ه : ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الحوف» بمعنى العلم فيها سلف قريباً ص : ٢٩٨، تعليق : ٢، والمراجع هناك .

عليها الذي ألزمها الله لزوجها . وأما من الزوج ، فتركمُه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان .

\* \* \*

و « الشقاق » مصدر من قول القائل : « شاق فلان فلان أ » = إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه ما يشق عليه من الأمور = « فهو يُشاقله مشاقلة وشقاقاً »، وذلك قد يكون عداوة ، (١) كما : \_

٩٤٠٣ - حدثنا عمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى في قوله: «وإن خفتم شقاق بينهما»، قال: إن ضربها فأبث أن ترجع وشاقيّته = يقول: عادته

وإنما أضيف « الشقاق » إلى « البين» ، لأن « البين » قد يكون اسمًا ، كما قال جل ثناؤه: « لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ " [ سورة الانعام : ٩٤] ، في قراءة من قرأذلك. (٢)

وأما قوله: ﴿ فَابِعِثُوا حَكُما مِن أَهِلُهِ وَحَكُما مِن أَهِلُهَا ﴾ ، فإن أَهُلُ التأويلُ اختلفوا في المخاطبين جهذه الآية: مَن ِ المأمور ببعثة الحكمين ؟ (٣)

فقال بعضهم : المأمور بذلك، السلطانُ الذي يرفع ذلك إليه .

#### ه ذكر من قال ذلك:

عد ثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا أيوب ، عن سعيد بن جبير: أنه قال في المختلعة: يعظها، فإن انتهت وإلا هجرها . فإن انتهت ، وإلا رفع أمرها إلى السلطان ، فيبعث فإن انتهت ، وإلا ضربها . فإن انتهت ، وإلا رفع أمرها إلى السلطان ، فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها . فيقول الحكم الذي من أهلها : « يفعل بها

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الشقاق» فيما سلف ٣ : ١١٥ ، ١١٦ ، ٣٣٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه القراءة برقع « بينكم » ، بمعنى : وصلكم الذي يصل بينكم .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ببعثه الحكمين » ، وهو خطأ فى قراءة المخطوطة ، وهى غير منقوطة .

كذا » ، ويقول الحكم الذى من أهله : « تفعل به كذا » . فأيهما كان الظالم ردًه السلطان وأخذ فوق يديه ، وإن كانت ناشزاً أمره أن يخلع .

معن الضحاك: « وإنخفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» ، قال : بل ذلك إلى السلطان .

وقال آخرون : بل المأمور بذلك : الرَّجلُّ والمرأة . • ذكر من قال ذلك :

ثم اختلف أهل التأويل فيا يُبعثُ له الحكمان ، وما الذي يجوز للحكمين. وللحكم بينهما ، وكيف وَجُهُ بَعَشْهِما بينهما ؟

فقال أبعضهم: يبعثهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما. وليس لهما أن يعملا شيئاً في أمرهما إلا ما وكلها به ، أو وكله كل واحد منهما بما إليه ، فيعملان بما وكلهما به من وكلهما من الرجل والمرأة فيما يجوز توكيلهما فيه ، أو توكيل من وكل منهما في ذلك.

## ذكر من قال ذلك :

البوب ، عد الله على بعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد ، عن عبيدة قال : جاء رجل وامرأته بينهما شقاق لله على رضى الله عنه ، مع كل واحد منهما فيئام من الناس ، (١) فقال على رضى الله عنه : ابعثوا حكماً

<sup>(</sup>١) ﴿ الْفَتَّامِ ﴾ : الجاعة الكثيرة .

من أهله وحكماً من أهلها . ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتها أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتها أن تفرقا ، (١) قالت المرأة : رضيت بكتاب الله ، بما على قيه ولى . قال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال على رضى الله عنه : كذبت والله ، لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرات به . (٢)

ابن حسان وعبد الله بن عون، عن محمد : أن علياً رضى الله عنه أتاه رجل وامرأته ، ابن حسان وعبد الله بن عون، عن محمد : أن علياً رضى الله عنه أتاه رجل وامرأته ، ومع كل واحد منهما فئام من الناس . فأمرهما على رضى الله عنه أن يبعثا حكماً من أهلها ، لينظرا . فلما دنا منه الحكمان ، قال لهما على رضى الله عنه : أتدريان ما لكما ؟ لكما إن رأيتها أن تفرقا فرقتها ، وإن رأيتها أن تجمعا جمعتها = قال هشام فى حديثه : فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لى وعلى "، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ! فقال على " : كذبت والله ، حتى ترضى مثل ما رضيت به = وقال ابن عون فى حديثه : كذبت والله ، لا تبرح حتى ترضى عثل ما رضيت به = وقال ابن عون فى حديثه : كذبت والله ، لا تبرح حتى ترضى عثل ما رضيت به = وقال ابن عون فى حديثه : كذبت والله ، لا تبرح حتى ترضى عثل ما

98.9 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا منصوروهشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: شهدت عليبًّا رضي الله عنه، فذكر مثله. (٢)

٩٤١٠ حدثنا محمدبن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ،

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ إنْ رأيتها أن تجمعا ، وإن رأيتها أن تفرقا أن تفرقا » ، سقط من الكلام ما ثبت فى المخطوطة ، وهو نص ما فى المراحع التى سأذكرها بعد .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٧٠٤ه – رواه الشافعي في الأم ٥ : ١٧٧ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني ، عن أيوب بن أبي تميمة ، بمثله سواء . وأخرجه البيهتي في السنن الكبرى ٧ : ٣٠٥ ، ٣٠٦ . وقال الشافعي : «حديث على ثابت عندذ » .

<sup>(</sup>٣) الأثران : ٩٤٠٨ ، ٩٤٠٩ – أخرجه البيهتي في السنن ٧ : ٣٠٦ ، مختصراً . ج ٨ (٢١)

عن السدى قال: إذا هجرها في المضجع وضربها، فأبت أن ترجع وشاقته، فليبعث حكماً من أهله وتبعث حكماً من أهلها. تقول المرأة لحكمها: «قد وليتك أمرى، فإن أمرتني أن أرجع رجعت، وإن فرقت تفرقنا »، وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقة أو كرهت شيئاً من الأشياء، وتأمره أن يرفع ذلك عنها وترجع، أو تخبره أنها لا تريد الطلاق، ويبعث الرجل حكماً من أهله يوليه أمره، ويخبره يقول له حاجته: إن كان يريدها أو لايريد أن يطلقها، أعطاها ما سألت وزادها في النفقة، وإلا قال له: «خذ لى منها ما لها على "، وطلقها »، فيوليه أمره، فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك. ثم يجتمع الحكمان، فيخبر كل واحد منهما ما يريد لصاحبه، ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه، إن طلقها وإن أمسكا. فهو قول الله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ». فإن بعثت المرأة حكماً وأبي الرجل أن يبعث، فإنه لا يقربها حتى يبعث حكماً.

وقال آخرون: إن الذي يبعث الحكمين هو السلطان ، غير أنه إنما يبعثهما ليعرفا الظالم من المظلوم منهما ، ليحملهما على الواجب لكل واحد منهما قبل صاحبه ، لا التفريق بينهما .

#### ذكر من قال ذلك :

العلى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن = وهو قول قتادة = أنهما قالا: إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه . وأما الفرقة ، فليست فى أيديهما ولم يمليكا ذلك = يعنى : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » . دلك = حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهله وحكماً

من أهلها » ، الآية ، إنما يبعث الحكمان ليصلحا . فإن أعياهما أن يصلحا ، شهدا على الظالم بظلمه ، وليس بأيديهما فرقة ، ولا يملَّكان ذلك .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «سألت عن الحكين» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب ، فالظاهر أنه بعض خبر ، لا بدء خبر ، وافظر التعليق رهم : ٣.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وترجع إلى الحق والعدل ، فإن كانت هي الظالمة العاصية أخذ . . . » ، وفسد الكلام : وفي المخطوطة : « وترجع إلى الحق والعدل ما دامت ذلك كانت هي الظالمة العاصية وأخذ . . . » ، وهو تحريف من الناسخ ، وصواب قراءتها « فإن أبت ذلك » ، كما أثبتها . والصواب أيضاً إثبات الواو في « وأخذ » ، لا حذفها ، كما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٤١٣ - « قيس بن سعد المكي ، مولى نافع بن علقمة ، روى عن طاوس ،

عدد بن كعب القرظى قال: كان على بن أبي طالب رضى الله عنه يبعث الحكمين، عمد بن كعب القرظى قال: كان على بن أبي طالب رضى الله عنه يبعث الحكمين، حكماً من أهله وحكماً من أهلها. فيقول الحكم من أهلها: «يا فلان، ما تنقيم من زوجتك »؟ فيقول: «أنقيم منها كذا وكذا». قال فيقول: «أفرأيت إن نزعت عليك فى عا تكره إلى ما تحب، هل أنت منتى الله فيها، ومعاشرها بالذى يحق عليك فى نفقتها وكسوتها »؟ فإذا قال: «نعم »، قال الحكم من أهله: «يا فلانة ما تنقمين من زوجك فلان »؟ فيقول مثل ذلك، فإن قالت: «نعم »، جمع بينهما. قال: وقال على رضى الله عنه: الحكمان، بهما يجمع الله وبهما يفرق.

معمر قال ، قال الحسن: الحكمان يحكمان في الاجتماع ، ولا يحكمان في الفرُّقة .

المحدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « واللاتي تخافون نشو زهن فغطوهن » ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « واللاتي تخافون نشو زهن فغطوهن » ، وهي المرأة التي تنشز على زوجها ، فلزوجها أن يخلعها حين يأمر الحكمان بذلك ، وهو بعد ما تقول لزوجها : « والله لاأ بر لك قسمًا ولآذنتن في بيتك بغير أمرك »! ويقول السلطان : « لا نجيز لك خلعاً » = حتى تقول المرأة لزوجها : « والله لا أغتسل ويقول السلطان : « لا نجيز لك حلاة » ! فعند ذلك يقول السلطان : « اخلع المرأة »!

وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير . ثقة . مترجم في التهذيب .

وكان هذا الإسناد في المطبوعة : «قال حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن قيس بن سعد » ، وكان في المخطوطة مثله ، إلا أن وضع بعد «شبل » إلى أعلى : «لا » وبعد «مجاهد » إلى أعلى «إلى » ، وذلك من إشاراتهم إلى حذف ما بينهما ، استغنوا بذلك عن الضرب عليه بائقلم . فلم يعرف الناشر قاعدتهم في الكتابة والحذوف ، فأثبت ما حقه الحذف . و «قيس بن سعد » كما ترى يروى عن مجاهد ، وليس مجاهد من يروى عنه . وهذا الخبر ، كأنه مما سأل عنه قيس بن سعد » يجاهداً أو عطاه ، كما مر في بعض أسانيده السالفة ، التي غاب عني مكانها اليوم .

11/0

٩٤١٧ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد فى قوله : «واللاتى تخافون نشو زهن فعظوهن »، قال : تعظها، فإن أبت وغلبت، فاهجرها فى مضجعها . فإن غلبت هذا أيضاً ، فاضربها . فإن غلبت هذا أيضاً ، بعث حكم من أهله وحكم من أهلها . فإن غلبت هذا أيضاً وأرادت غيره ، فإن الي قال = أو : كان أبى يقول (١) : = ليس بيد الحكمين من الفرقة شيء ، إن رأيا الظلم من ناحية الزوج قالا : «أنت يا فلان ظالم، انزع »! فإن أبى ، رفعا ذلك إلى السلطان . وإن رأياها ظالمة قالا لها : «أنت ظالمة ، انزعى »! فإن أبت ، رفعا ذلك إلى السلطان . فيس إلى الحكمين من الفراق شيء .

وقال آخرون : بل إنما يبعث الحكمين السلطان ، على أن حكمهما ماضٍ على الزوجين في الجمع والتفريق .

#### ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » ، فهذا الرجل والمرأة ، إذا تفاسد الذى بينهما ، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل ، ومثله من أهل المرأة . فينظران أيهما المسيء . فإن كان الرجل هو المسيء ، حبجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة . (٢) وإن كانت المرأة هي المسيئة ، قصروها على زوجها ، ومنعوها النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا ، فأمرهما جائز . فإن رأيا

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فإن أبى كان يقول » ، وفى المخطوطة : « فإن أبى قال وكان أبى يقول » والصواب ما فى المخطوطة ، إلا قوله « وكان أبى يقول »، فصوابه « أو : كان أبى يقول »، وقائل هذه الجملة هو : عبد الله بن زيد أسلم = وأبوه هو : زيد بن أسلم .

<sup>(</sup>٢) «قصره على الشيء» حبسه عليه ، وألزمه إياه ، إجباراً وقهراً ، وفي الحديث : « لتقصرته على الحق قصراً » ، أي : قهراً وغلبة ، وهو من « القسر » ، وأبدلت السين صاداً ، وهما يتبادلان في كثير من الكلام .

أن يجمعا ، فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ، ثم مات أحدهما ، فإن الذى رضى يَرِث الذى كره ، ولا يرث الكاره ُ الراضى . وذلك قوله : « إن يريدا إصلاحاً » ، قال : هما الحكمان = « يوفق الله بينهما » .

9819 — حدثنا ابن بشار قال، حدثنا روح قال ، حدثنا عوف ، عن محمد بن سيرين : أن الحكم من أهله اوالحكم من أهله ، يفرِّقان و يجمعان إذا رأيا ذلك = « فابعثوا حكماً من أهله وحكماً أهلها » .

>-

• ٩٤٢ – حدثنى محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال : شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال : لم أولد إذ ذاك ! (١) فقلت : إنما أعنى حكم الشقاق . قال : يقبلان على الذى جاء التدارى من عنده . (٢) فإن فعل ، وإلا أقبلا على الآخر . فإن فعل ، وإلا أقبلا على الآخر . فإن فعل ، وإلا من شيء فهو جائز .

9٤٢١ — حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسمعيل، عن عامر فى قوله : ( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها )، قال : ما قضى الحكمان من شيء فهو جائز .

٩٤٢٢ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن داود ،

<sup>(</sup>۱) ذهب سعيد بن جبير حين سأله عمرو بن مرة عن «الحكين» ، إلى أنه عنى الحكمين في أمر على ومعاوية رضى الله عنهما ، واجتماعهما بدومة الحندل سنة ۳۷ من الهجرة . فلذلك قال: «لم أولد إذ ذاك» ، لأن سعيد بن جبير رحمه الله قتله الحجاج سنة ه ٥ ، وهو ابن تسع وأربعين سنة ، كأنه ولد سنة ٣٤ من الهجرة ، بعد التحكيم . وروى أن سعيد بن جبير دعا ابنه حين دعى ليقتل ، فجعل ابنه يبكى ، فقال : ما يبكيك ؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة ؟ = فكأنه ولد – على هذه الرواية سنة ٣٨ من الهجرة ، وذلك أيضاً بعد تحكيم الحكين .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « الذى جاء الأذى من عنده » لم يحسن قراءة المخطوطة ، لأنها غير منقوطة . وهو من « التدارؤ » ، ترك همزه ، « تدارً الرجلان » ، أى تشاغبا وخالف أحدهما صاحبه . وفى قول بعض الحكماء : « لا تتعلموا العلم الثلاث ، ولا تتركوه لثلاث : لا تتعلموه للتدارى ، ولا للتمارى ، ولا التباهى = ولا تدعوه رغبة عنه ، ولا رضاً بالحهل ، ولا استحياء من الفعل له » . وعنى بقوله : « التدارى » هنا الخصومة والتداعى . وانظر الأثر التالى رقم : ٩٤٢٨ .

عن إبراهيم قال : ما حكما من شيء فهو جائز . إن فرقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين ، فهو جائز . وإن فرقا بتطليقة فهو جائز . وإن حكما عليه بجزاء من ماله ، (١) فهو جائز : فإن أصلحا فهو جائز . وإن وضعا من شيء فهو جائز . ماله ، (١) فهو حائز : فإن أصلحا فهو حائز . وإن وضعا من شيء فهو جائز . حدثنا حبان قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن المغبرة ، عن الداهيم في قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما

حدثنا أبو جعفر ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » ، قال : ما صنع الحكمان من شيء فهو جائز عليهما . وإن طلقا واحدة وطلقاها على جئع ، فهو جائز .

٩٤٢٤ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا. وإن شاءا أن يجمعا جمعاً.

9879 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى هشيم ، عن حصين ، عن الشعبى : أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصموا إلى شريح ، فقال شريح : ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها . فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقًا بينهما ، فكره ذلك الرجل ، فقال شريح : فضيم كانا اليوم ؟ وأجاز قولهما . (٣)

معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بعثت

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : « بهذا من ماله » ، وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وليس لها معنى هنا . ورجحت أن صوابها « بجزاء » ، لأنه سيأتى في الأثر التالى : « أو طلقاها على جعل » و « الجعل » ( بضم فسكون ) ، وهو المال المعطى على شيء ، أجراً كان أو غيره . و « الجزاء » البدل ، فكأنه يعطى لها بدلا نما لقيت من إساءته ، وعقوبة للمسيء .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السالف .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٤٢٥ - أخرجه البعق في السنن الكبرى ٧ : ٣٠٦ .

أنا ومعاوية حكمين = قال معمر : بلغنى أن عثمان رضى الله عنهما بعثهما ، وقال لهما : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرِّقا فرقتما . (١)

عبادة عبادة عبادة عبادة والله والله

11

الز

6

5

>-

U

عن الضحاك في قوله: « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من الضحاك في قوله: « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » ، يكونان عكر لين عليهما وشاهدين . وذلك إذا تدارأ الرجل والمرأة وتنازعا إلى السلطان ، (٣) جعل عليهما حكمين : حكماً من أهل الرجل ، وحكماً من أهل المرأة ، يكونان أمينين عليهما جميعاً ، وينظران مين أيهما يكون الفساد . فإن كان من قبل المرأة ، أجبرت على طاعة زوجها ، وأمير أن يتقى الله ويحسن صحبتها ، وينفق عليها بقدر ما آناه الله ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وإن كانت الإساءة من قبل الرجل ، أمر بالإحسان إليها ، فإن لم يفعل قبل له : « أعطها حقها وخل سبيلها » . وإنما يلي ذلك منهما السلطان .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى قوله : « فابعثوا حكماً من أهله وحكماً ، أن الله خاطب المسلمين بذلك، وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف الشِّقاق بين الزوجين للنظر فى أمرهما، ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٤٢٦ – أخرجه البيهق في السنن الكبرى ٧ : ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٤٢٧ – رواه الشافعي في الأم ٥ : ١٧٧ ، ١٧٨ من طريق مسلم بن خالد ،

عن ابن جريج ، وخرجه البيهق في السنن ٧ : ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «تدارأ» فيما سلف ص: ٣٢٦ ، تعليق : ٢ .

وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين فى ذلك ليست لغير الزوجين ، وغير ه/٥؛ السلطان الذى هو سائس أمر المسلمين ، أو من أقامه فى ذلك مقام نفسه .

واختلفوا فى الزوجين والسلطان ، ومن المأمورُ بالبعثة فى ذلك : الزوجان ، أو السلطان ؟ (١) ولا دلالة فى الآية تدل على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد الزوجين ، ولا أثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأمة فيه مختلفة .

وإذ كان الأمر على ما وصفنا ، فأولى الأقوال فى ذلك بالصواب: أن يكون مخصوصاً من الآية ما أجمع الجميع على أنه مخصوص منها . (٢) وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان عمن قد شمله حكم الآية ، والأمر بقوله : « فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» . إذ كان مختلفاً بينهما : هل هما معنياً ن بالأمر بذلك أم لا ؟ = وكان ظاهر الآية قد عمهما = فالواجب من القول ، إذ كان صحيحاً ما وصفنا ، صحيحاً أن يقال (٣) : إن بعث الزوجان كل واحد منهما كان صحيحاً ما وصفنا ، وكان كل واحد منهما قد بعثه من قبله فى ذلك ، حكماً من قبله لينظر فى أمرهما ، وكان كل واحد منهما قد بعثه من قبله فى ذلك ، لما لمنه على صاحبه ولصاحبه عليه ، (١) فتوكيله بذلك من وكبل جائز له وعليه . وإن وكبله ببعض ولم يوكله بالجميع ، كان ما فعله الحكم عما وكله به صاحبه

ماضياً جائزاً على ما وكله به . وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما عليه .

وإن لم يوكل كل واحد من الزوجين بماله وعليه ، (٥) أو بما له ، أو بما عليه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « الزوجين أو السلطان » ، وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة : « من أجمع الجميع » ، وهو خطأ ظاهر ، وقساد ، والصواب ا أثبت .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة حذف «صحيحاً» هذه الثانية ، مع أنها مستقيمة لا ضير منها ,

<sup>( )</sup> في المطبوعة : « وكان لكل واحد منهما عن بعثه من قبله في ذلك طاقة على صاحبه ولصاحبه عليه » ، وهو كلام لا يستقيم البتة . وفي المخطوطة : « وكان كل واحد منهما من بعثه من قبله في ذلك لماقه على صاحبه ، واصاحبه عليه » ، وظاهر أن قوله « من بعثه » هي : « قد بعثه » وأما قوله : « في ذلك لماقه » فإنى رجعت أن صواجها « في ذلك لما له » ، وكأنه عني أنه قد أرسله عملكاً في جميع أمره ، في جميع ماله على صاحبه ، ولصاحبه عليه . واستأنست في ذلك بالجزء التالي من هذا الكلام . أمره ، في جميع ماله على صاحبه ، ولصاحبه عليه . واستأنست في ذلك بالجزء التالي من هذا الكلام . ( ه ) في المطبوعة : « أو لم يوكل كل واحد من الزوجين » مكان ما في المخطوطة : « و إن لم

إلا" الحكمين كليهما، (1) [لم يجز] إلا ما اجتمعا عليه، دون ما انفرد به أحدهما. (٢) وإن لم يوكلهما واحد منهما بشيء ، وإنما بعثاهما للنظر بينهما ، (٢) ليعرفا الظالم من المظلوم منهما، (٣) ليشهدا عليهما عند السلطان إن احتاجا إلى شهادتهما = لم يكن لهما أن يُحدثا بينهما شيئاً غير ذلك من طلاق ، أو أخذ مال ، أو غير ذلك ، ولم يلزم الزوجين ولا واحداً منهما شيء من ذلك . (١)

<u>۔</u>

النه

Y,

4

الله

الز

Ŋ

بذ

فار

فإن قال قائل : وما معنى الحكمين ، إذ كان الأمر على ما وصفت ؟ قيل : قد اختلف في ذلك .

فقال بعضهم: معنى « الحكم» ، النظرُ العدلُ ، كما قال الضحاك بن مزاحم في الحبر الذي ذكرناه ، الذي : \_

٩٤٢٩ ــ حدثنا به يحيى بن أبى طالب ، عن يزيد ، عن جويبر عنه : لا ، أنتها قاضيان تقضيان بينهما =

= على السبيل التي بيِّنَّا من قوله . (٥)

وقال آخرون: معنى ذلك: أنهما القاضيان، يقضيان بينهما ما فوض إليهما الزوجان.

يوكل » وهو تصرف معيب ، فإنه أفسد الكلام ، وزادها خلطاً على خلط.

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فليس للحكين . . . » مكان ما فى المطبوعة : « إلا الحكين » ، وزاد لكلام اضطراباً .

<sup>(</sup> ٢ ) الذي بين القوسين ، ظاهر جداً أنه سقط من الناسخ ، هو أو ما في معناه . وبهذا استقامت هذه العبارة التي اقتضت من الجهد ما كنا في غنى عنه ، لو صحح الناسخ كتابته .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، حذف قوله : « بينهما » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : « لم يلزم » بحذف الواو ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup> o ) قوله « على السبيل التي بينا من قوله » ، هذا من كلام الطبرى ، تعليقاً على سائر كلامه السالف . وعنى يذلك قول الضحاك الذي ذكره آنقاً برقم : ٩٤٢٨ . ولو ترك هذا السياق بغير فواصل ، لما استطاع أن يفهمه إلا المصاير على المشقات .

قال أبو جعفر: وأى الأمرين كان ، فليس لهما، ولا لواحد منهما ، الحكم بينهما بالفرقة ، ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك ، وإلا ما لزم من حق لأحد الزوجين على الآخر فى حكم الله ، وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف ، إن كان هو الظالم لها .

فأما غير ذلك ، فليس ذلك لهما، ولا لأحد من الناس غيرهما ، لا السلطان ولا غيره . وذلك أن الزوج إن كان هو الظالم للمرأة ، فللإمام السبيل إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق. وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشزة عليه ، فقد أباح الله أخذ الفدية منها ، وجعل إليه طلاقها ، على ما قد بيناه في «سورة البقرة » . (١)

وإذ °كان الأمرُ كذلك ، لم يكن لأحد الفرقة ُ بين رجل وامرأة بغير رضى الزوج ، ولا أخذ ُ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه ، إلا بحجة يجب التسليم لها من أصل أو قياس .

وإن بعث الحكمين السلطان ، فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك ، (٢) ولا لهما أن يحكما بأخذمال من المرأة إلا برضى المرأة . يدل على ذلك ما قد بيناه قبل من فعل على بن أبى طالب رضى الله عنه بذلك ، والقائلين بقوله. (٣) ولكن لهما أن يصلحا بين الزوجين ، ويتعرفا الظالم منهما من المظلوم ، ليشهدا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما .

وإنما قلنا: «ليس لهما التفريق»، للعلة التي ذكرناها آنفاً. وإنما يبعث السلطانُ الحكمين إذا بعثهما، إذا ارتفع إليه الزوجان، فشكا كل واحد منهما صاحبه، وأشكل عليه المحق منهما من المبطل. لأنه إذا لم يشكل المحق من المبطل، فلا وجه لبعثه الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه.

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ع : ٩٥٥ – ٩٨٥ .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « ولا يجوز لهما » بالواو ، والصواب بالماء .

<sup>(</sup>٣) انظر الآثار السالفة من ٩٤٠٧ – ٩٤٠٩ .

0./0

# القول في تأويل قوله ﴿ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا مُوقِقِ ٱللهُ مَيْنَهُمْ آ ﴾

قال أبوجعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: « إن يريدا إصلاحاً »، إن يرد الحكمان إصلاحاً بين الرجل والمرأة = أعنى: بين الزوجين المخوف شقاق بينهما = يقول: « يوفق الله » بين الحكين فيتفقا على الإصلاح بينهما. وذلك إذا صدق كل واحد منهما فيا أفضى إليه: من بعيث للنظر في أمر الزوجين.

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

• ٩٤٣٠ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى، عن، سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد في قوله: « إن يريدا إصلاحاً » ، قال: أما إنه ليس بالرجل والمرأة، ولكنه الحكمان.

98٣١ - جد أنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: « إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما »، قال: هما الحكمان، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما.

98٣٢ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » ، وذلك الحكمان ، وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب.

98٣٣ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط، عن السدى: « إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما»، يعنى بذلك الحكين . أسباط، عن السدى : « إن يريدا قال ، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب ، عن

سعيد بن جبير: « إن يريدا إصلاحاً »، قال: إن يرد الحكمان إصلاحاً أصلحا . و جبير عبير عبير الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد: « إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » ، يوفق الله بين الحكمين .

٩٤٣٦ – حدثنى يحيى بن أبى طالب قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا جويبر، عن الضحاك قوله: « إن يريدا إصلاحاً »، قال: هما الحكمان إذا نصحا المرأة والرجل جميعاً.

### القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ أَنَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ أَن

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه: « إنّ الله كان عليهاً » ، بما أراد الحكمان من إصلاح بين الزوجين وغيره = « خبيرًا » ، بذلك وبغيره من أمورهما وأمور غيرهما، (١) لا يخفى عليه شيء منه، حافظ عليهم ، حتى يجازى كلاً منهم جزاءه، بالإحسان إحساناً، وبالإساءة غفراناً أو عقاباً .

# القول في تأويل قوله جل ذكره ﴿ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِا لُولِدَيْنِ إِحْسَنًا وَ بِذِي ٱلْقُرْ بَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وذ لتُّوا لله بالطاعة ، واخضعوا له بها ، وأفردوه بالربوبية، وأخلصوا له الخضوع والذلة ، بالانتهاء إلى أمره ، والانزجار

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الخبير» فيما سلف ۱ : ۱۹۹/ه : ۹۶ ، ۸۲ .

عن نهيه ، ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكاً تعظمونه تعظيمكم إياه . (١)

= « وبالوالدين إحساناً » ، يقول : وأمركم بالوالدين إحساناً = يعنى براً بهما = ولذلك نصب « الإحسان » ، لأنه أمر منه جل ثناؤه بلزوم الإحسان إلى الوالدين ، على وجه الإغراء . (٢)

وقد قال بعضهم : معناه: «واستوصوا بالوالدين إحساناً » ، وهو قريب المعنى مما قلناه .

وأما قوله: « وبذى القربى » ، فإنه يعنى : وأمرَ أيضاً بذى القربى = وهم ذوو قرآبة أحدنا من قبل أبيه أو أمه ، ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد الطرفين (٣) = إحساناً بصلة رحمه .

وأما قوله : « واليتامى » ، فإنهم جمع « يتيم » ، وهو الطفل الذى قد مات والده وهلك . (٤)

= « والمساكين » وهو جمع « مسكين » ، وهو الذى قد ركبه ذل الفاقة والحاجة ، فتمسكن لذلك . (٥)

يقول تعالى ذكره : استوصوا بهؤلاء إحساناً إليهم ، وتعطفوا عليهم ، والزموا وصيتى في الإحسان إليهم .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «عبد» فيها سلف ١:٠١٠، ١٦١، ٣١٧، ٣١٧، ١٢٠، ٤٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير ﴿ وَبَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ﴾ فيها سلف ٢ : ٢٩٥ \_ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «ذي القربي» فيما سلف ٢ : ٣٤٤ : ٣/٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « اليتامي » فيما سلف ٣/٢٩٢: ٥٤١،٥٢٤ : ٥٤١/٧٥ المتامي «

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «المساكين» فيما سلف ۲ : ۱۳۷ ، ۳/۲۹۳ : ۴/۳٤٥ : ۲۹۹٥/

### القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى ذلك : والحار ذى القرابة والرحم منك .

\* ذكر من قال ذلك:

۹٤٣٧ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « والجار ذى القربى » ، يعنى : الذى بينك وبينه قرابة .

٩٤٣٨ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی عال ، حدثنی أبی ، یعنی : ذا الرّحم ، حدثنی أبی ، عن ابن عباس : « والجار ذی القربی » ، یعنی : ذا الرّحم ، ۹٤٣٩ - حدثنا الحسن بن یحیی قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة وابن أبی نجیح ، عن مجاهد قوله : « والجار ذی القربی » ، قال : جارك ، هو ذو قرابتك .

٩٤٤ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ،
 عن عكرمة ومجاهد في قوله: « والجار ذي القربي » ، قالا : القرابة .

988 - حدثنى المثنى قال ، حدثناعمر و بن عون قال ، حدثناهشم ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله : « والجار ذى القربى » ، قال : جارك الذى بينك و بينه قرابة .

9887 - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « والجار ذى القربى » ، جارك ذو القرابة .

٩٤٤٣ ـ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « والجار ذي القربي » ، إذا كان له جار له رحم، فله حقاً ن اثنان : حتى القرابة ، وحتى الجار.

01/0

٩٤٤٤ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « والجار ذي القربي » ، قال : الجار ذو القربي ، ذو قرابتك .

وقال آخرون : بل هو جارٌ ذي قرابتك .

ذكرمن قال ذلك :

9280 - حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن ميمون بن مهران في قوله : « والجار ذي القربي » قال : الرجل يتوسل إليك بجوار ذي قرابتك .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وهذا القول قول " مخالف" المعروف من كلام العرب. وذلك أن الموصوف بأنه « ذو القرابة » في قوله: « والجار ذي القربي » ، «الجار » دون غيره. فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة. ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: « وجار ذي القربي » ، ولم يتُقبَل: « والجار ذي القربي » . فكان يكون حينئذ = إذا أضيف « الجار » إلى « ذي القرابة » = الوصية ببر جار ذي القرابة ، (١) دون الجار ذي القربي . وأما و «الجار » بالألف واللام ، فغير جائز أن يكون « ذي القربي » إلا من صفة « الجار » . وإذ كان ذلك كذلك ، كانت الوصية من الله في قوله: « والجار ذي القربي » ببر الجار ذي القربي ، (١) دون جار ذي القربي » ببر الجار ذي القربي ، (١) دون جار ذي القربي ، (١) دون القربي » ببر الجار ذي القربي ، (١) دون جار ذي القربي ، (١) دون القربي ، (١) دون القربي » ببر الجار ذي القربي ، (١) دون جار ذي القرابة . وكان بيناً خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك .

(١) في المخطوطة والمطبوعة : «الوصية بين جار ذي القرابة» ، وهو كلام لا معني له ، وهو تصحيف وتحريف، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة هنا أيضاً : « بين الجار ذى القربي » ، وهو خطأ وتصحيف كما أسلفت .

وقال آخرون : معنى ذلك : والحار ذى القربى منكم بالإسلام . « ذكر من قال ذلك :

عبيد الله بن موسى عمارة الأسدى قال، حدثنا عبيد الله بن موسى قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق ، عن نوف الشامى : « والجار ذى القربى » ، المسلم . (١)

قال أبو جعفر: وهذا أيضاً مما لا معنى له. وذلك أن تأويل كتاب الله تبارك وتعالى، غير جائز صرفه إلا إلى الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلسانهم القرآن، المعروف فيهم، (٢) دون الأنكر الذي لا تتعارفه، إلا أن يقوم بخلاف ذلك حجة يجب التسليم لها. وإذ كان ذلك كذلك = وكان معلوماً أن المتعارف من كلام العرب إذا قيل: « فلان ذو قرابة »، إنما يعنى به: أنه قريب الرحم منه، دون القرب بالدين = كان صرفه إلى القرابة بالرحم، أولى من صرفه إلى القرب بالدين.

### القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : معنى ذلك: والجار البعيد الذى لا قرابة بينك وبينه . • ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٤٤٦ – « نوف الشامي » ، هو : نوف بن فضالة الحميري البكالي ، مضت ترجمته برقم : ٣٩٦٥ ، وسيأتي في رقم : ٩٤٥٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) « المعروف » بالكسر ، صفة لقوله : « إلى الأغلب » . وفى المطبوعة : « المعروف وفيهم » ، وهو خطأ فى الطباعة ولا شك .

عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « والجار الجنب » ، الذى ليس بينك وبينه قرابة .

٩٤٤٨ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه، عن ابن عباس : « والجار الجنب » ، يعنى : الجار من قوم جنب .

عن قتادة : « والجار الجنب » ، الذي ليس بينهما قرابة ، وهو جار ، فله حق الجوار .

• 940 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط، عن السدى: « والجار الجنب » ، الجار الغريب يكون في القوم .

عمر ، عن قتادة وابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « والجار الجنب » ، جارك من قوم آخرين .

980٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد « والجار الجنب » ، جارك لا قرابة بينك وبينه ، البعيد في النسب وهو جار .

٩٤٥٣ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عكرمة ومجاهد في قوله : ٥ وابلحار الجنب » ، قال : المجانب .

9٤٥٤ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « والجار الجنب » ، الذي ليس بينك وبينه رّحم ً ولا قرابة . (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « . . . وجه ولا قرابة » ، وهو لا معنى له ، والصواب من المخطوطة .

مه ٩٤٥٥ ـ حدثنى يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك: « والجار الجنب »، قال: من قوم آخرين.

وقال آخرون : هو الجار المشرك .

9807 - حدثنى محمد بن عمارة الأسدى قال ، حدثنا عبيد الله بن موسى قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق ، عن نوف الشامى: « والجار الجنب » ، قال : البهوديّ والنصرانيّ . (١)

قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك بالصواب، قول من قال: « معنى ، الجنب ، فى هذا الموضع: الغريبُ البعيد ، مسلماً كان أو مشركاً، يهوديًّا كان أو نصرانيًّا »، لما بينا قبل من أن « الجار ذى القربى »، هو الجار ذو القرابة والرحم . والواجب أن يكون « الجار ذو الجنابة »، الجار البعيد ، ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم و يعيدهم .

وبعد ، فإن ﴿ الحُنْبِ ﴿ ، في كلام العرب : البعيد ، كما قال أعشى بني قيس :

أُنَيْتُ حُرَيْثًا زَائِرًا عَنْ جَنَابَةٍ فَكَانَ حُرَيْثُ فِي عَطَائِي جَامِدًا (٢) ٥/٥٥

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٤٥٦ - «عبيد الله بن «وسى بن أبي المختار العبسى» ، مفست ترجمته برقم : ٥٧٩٦ ، وهو يروى عن سفيان الثورى ، وعن شيبان بن عبد الرحمن التميمى . وقد جاء في هذا الإسناد في المطبوعة «شيبان ، عن أبي إسمحق » ، وكذلك هو في المخطوطة ، ولكنه كتب «شيبان » كتابة سيئة ، كتابة شاك في قرارتها . وقد سلف في الإسناد رقم : ٤٤٦ ه قريباً «سفيان ، عن أبي إسمحق » واضحة جداً في المخطوطة ، فرجحتها لذلك ، وأثبتها هنا . وانظر التعليق على الأثر : ٩٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٤٩ ، ومجاز القرآن لأبى عبيدة : ١٢٦ ، الكامل ٢ : ٢٦ ، وسيأتى فى التفسير ٢٠ : ٢٦ (بولاق) من قصيدة هجا فيها الحارث بن وعلة بن مجالد بن زبان الرقاشى ، وكان جاء يسأله فقال له : «ولا كرامة ؟! ألست القائل :

يعنى بقوله: « عن جنابة » ، عن بعد وغُربة . ومنه ، قيل : « اجتنب فلان فلاناً » ، إذا بعد منه = « وتجنبه » ، و « جنبه خيره » ، إذا منعه إياه . (١) ومنه قيل للجنب : « جُنبُب » ، لاعتزاله الصلاة حتى يغتسل .

الر

....

2,6

و

فمعنى ذلك : والحار المجانب للقرابة .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنبِ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى المعنى بذلك . فقال بعضهم : هو رفيق الرجل فى سَفره .

\* ذكر من قال ذلك :

٩٤٥٧ - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني

أَلاَ مَنْ مُبْلِغُ عَنِّى حُرَيْثًا مُغَلِّغَلَةً ؟ أَحَانَ أَمِ أَدَّرَانَا ؟ تَجوف وتصغرف ، ثم تسألني !! = فكان مما قال له بعد البيت السالف ، فأوجعه :

لَعَمْرُكَ مَا أَشْبَهَٰتَ وَغُلَةً فِي النَّدَى شَمَائِلَهُ ، وَلاَ أَبَاهُ الْمُجَالِدَا إِذَا زَارَهُ مُ يَوْمًا صَدِيقٌ ، كَأَنَّمَا يَرَى أُسُدًا فِي بَيْتِهِ وأَسَاوِدَا

في شعر كثير ، و «حريث» تصغير «الحارث» ، تصغير ترخيم ، وقياسه «حويرث» . ورجل «جامد الكف ، وجماد الكف » : بخيل لا تلين صفاته . وكان في المطبوعة هنا : «جاهدا» وهو خطأ ، وفي الموضع الآخر من التفسير : «جاحدا» ، وهو خطأ أيضاً . وروى هذا «في عطائي» ، وروايته في التفسير ، ۲ : ۲۹ «عن عطائي» ، وهي المطابقة لرواية المراجع السالفة جميعاً ، ولا بأس بها .

(١) فى المطبوعة : «وتجنبه خيره» ، أسقط : «وجنبه» بين الكلامين ، ففسد السياق ، . والصواب من المخطوطة .

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « والصاحب بالجنب » ، الرفيق .

٩٤٥٨ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا ، حدثنا سفيان، عن أبى بكير قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: «والصاحب بالجنب»، الرفيق في السفر . (١)

9509 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة وابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « والصاحب بالجنب » ، صاحبك فى السفر .

عن عدد : « والصاحب بالجنب» ، وهو الرفيق في السفر .

987۱ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « والصاحب بالجنب » ، الرفيق فى السفر ، منزله منزلك ، وطعامه طعامك ، ومسيره مسيرك .

٩٤٦٢ - حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة ومجاهد: « والصاحب بالجنب » ، قالا : الرفيق في السفر .

٩٤٦٣ - حدثنى المثنى قال، حدثنا الحمانى قال ، حدثنا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن على وعبد الله قالا : « الصاحب بالجنب » ، الرفيق الصالح .

و أو كان في المطبوعة : « أبو بكر » ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت من المخطوطة . وسيأتي على الصواب في رقم : ٩٤٦٧ ، ٩٤٦٧ .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۹٤۵۸ - « أبو بكير التيمى » ، مؤذن لتيم ، واسمه « مرزوق ». روى عن سعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد . وروى عنه ليث بن أبى سليم ، وإسرائيل ، وسغيان الثورى ، وشريك . مترجم في التهذيب .

9٤٦٤ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى سليم ، عن مجاهد قال : « الصاحب بالحنب » ، رفيقك في السفر ، الذي يأتيك ويده مع يدك .

9570 — حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، قراءة على ابن جريج قال ، أخبرنا سليم : أنه سمع مجاهداً يقول : « والصاحب بالحنب » ، فذكر مثله .

9877 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: « والصاحب بالجنب » ، الصاحب في السفر .

المنهى المثنى قال، حدثنا أبودكين قال ، حدثنا سفيان ، عن الرفيق الصالح . عن سعيد بن جبير ، « والصاحب بالجنب »، الرفيق الصالح .

٩٤٦٨ — حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن أبى بكير ، عن سعيد بن جبير مثله .

9579 - حدثنى المثنى قال ،حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرناهشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « والصاحب بالجنب » ، قال : الرفيق في السفر . 957 - حدثنى يحيى بن أبي طالب قال ، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك مثله .

وقال آخرون : بل هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه . « ذكر من قال ذلك :

عن جابر ، عن سفيان ، عن جابر ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر = أو القاسم = عن على وعبد الله رضوان الله عليهما : « والصاحب بالجنب » ، قالا : هي المرأة . (١)

<sup>(</sup>١) قوله : «رضوان الله عليهما » ، زيادة من المخطوطة .

1

عن بعض أصحابه ، عن جابر ، عن على وعبد الله مثله .

٩٤٧٣ ـ حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « والصاحب بالجنب » ، يعنى : الذي معك في منزلك .

٩٤٧٤ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة، عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه قال في هذه الآية: « والصاحب بالجنب » ، قال : هي المرأة .

عن أبي الهيئم ، عن إبراهيم : « والصاحب بالجنب » ، قال : المرأة .

٩٤٧٦ \_ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، قال الثورى، وقال أبو الهيثم، عن إبراهيم: هي المرأة.

٩٤٧٧ ـ حدثنا سفيان ، عن أبى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن أبى الهيثم ، عن إبراهيم مثله .

٩٤٧٨ – حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن سوقة، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم مثله.

٩٤٧٩ ــ حدثني عمرو بن بَسِّدَ ق قال ، حدثنا مروان بن معاوية ، عن ٥/٥ عمد بن سوقة ، عن أبى الهيثم ، عن إبراهيم مثله . (١)

وقال آخرون : هو الذي يلزمك ويصحبك رّجاء نفعك .

\* ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٤٧٩ - «عمرو بن بيذق» (بالذال المعجمة) هكذا في المخطوطة ، شيخ الطبرى ، لم أعرف له ترجمة ، وقد روى عنه في كتاب تاريخ الصحابة والتابعين ، الملحق بالتاريخ ص : ٨٦ ، وكتبه هناك «عمرو بن بيدق» بالدال المهملة ، وكأن الأول أصح .

• ٩٤٨٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثى حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: « الصاحب بالجنب » ، الملازم = وقال أيضاً: رفيقك الذي يرافقك.

« والصاحب بالجنب » ، الذي يلصق بك ، وهو إلى جنبك ، ويكون معك إلى جنبك رجاء خيرك ونفعك .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في تأويل ذلك عندى: أن معنى «الصاحب بالجنب» ، الصاحب إلى الجنب، كما يقال: « فلان بجنب فلان ، وإلى جنبه »، وهو من قولم: « جننب فلان " فلانا فهو يجنبه جنبه آ »، إذا كان بلخنبه . (١) ومن ذلك: « جننب الحيل »، إذا قاد بعضها إلى جنب بعض. وقد يدخل في هذا: الرفيق في السفر، والمرأة، والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه. وقد أوصى الله تعالى بجميعهم، لوجوب حق الصاحب على المصحوب ، وقد : \_\_

٩٤٨٢ — حدثنا سهل بن موسى الرازى قال، حدثنا ابن أبي فديك ، عن فلان بن عبد الله ، عن الثقة عنده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في غييشة طرفاء، (٢) فقطع قصيلين ، أحدهما معوج ، والآخر معتدل، (٣) فخرج بهما ،

<sup>(1)</sup> هذا النص من تفسير اللغة ، قلما تجده في كتاب من كتب اللغة .

<sup>(</sup> ۲ ) « الغيضة » ، مكان يجتمع فيه الماء ويفيض ، فينبت فيه الشجر ويلتف ، والجمع « غياض » . و « الطرفاء » من شجر العضاء ، وهدبه مثل هدب الأثل ، وليس له خشب ، إنما يخرج عصياً سمحة في الساء ، وقد تتحمض به الإبل ، إذا لم تجد حضاً غيره .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « فصيلين » بالفاء، ولا معنى لها ، وفي المخطوطة: «فصيلس » غير منقوطة ، وفي الدر المنثور: « فصيلين » وليس لها معنى. و « القصيل » بالقاف: ما اقتصل (أي: اقتطع) من الزرع أخضر، ومنه: « القصيل » وهو الذي تعلف به الدواب . يقال: « قصل الدابة »، أي: علفها القصيل .

فأعطى صاحبه المعتدل ، وأخذ لنفسه المعوج ، فقال الرجل : يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى ، أنت أحق بالمعتدل منى ! فقال : كلا يا فلان ، إن كل صاحب يصحب صاحباً ، مسئول عن صحابته ولوساعة من نهار . (١)

٩٤٨٣ حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن حيوة قال ، حدثني شرحبيل بن شريك ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُكي ، عن عبد الله بن عمر و ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن خير الأصحاب عند الله تبارك وتعالى ، خيرهم لصاحبه . وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره . (١)

لى

قال أبو جعفر : فإذ كان « الصاحب بالجنب »، محتملا معناه ما ذكرناه : (٣) من أن يكون داخلا ً فيه كل من جنب رجلا بصحبة في سفر ، (٤) أو نكاح ، أو انقطاع إليه واتصال به= (٥) ولم يكن الله جل ثناؤه خص بعضهم مما احتمله ظاهر التنزيل

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٤٨٣ - « سهل بن موسى الرازى » انظر ما كتبت عنه برقم : ٣١٩ ، وقبله رقم : ١٨٥. وأما « ابن أبي فديك » فهو : محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ، مضت ترجمته برقم : ٣١٩ .

وهذا الأثر على إرساله ، ضميف ، لحهالة من روى عنهم ابن أبي فديك . ولم أجده إلا في الدر المنثور ۲ : ١٥٩ ، ولم ينسبه لغير ابن جرير .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۹٬۸۳ مسرواه أحمد فى مسنده رقم : ۲۵۲۱ من طريق عبد الله بن يزيد ، عن حيوة وابن لهيمة ، بمثله ، والحماكم فى المستدرك ؛ ؛ ۲۱ ، والترمذى : ۳ : ۱۲۹ ، من طريق عبد الله بن المبارك ، كرواية الطبرى . قال أخى السيد أحمد : «إسناده صحيح» .

و « أبوعبد الرحمن الحبلي » ، هو : عبد الله بن يزيد المعافري ، مضت ترجمته برقم : ٢٦٥٧ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «وإن كان الصاحب بالجنب معناه ما ذكرناه» ، أسقط «محتملا» ، لأنها كتبت في المحطوطة «مصلا» مختلطة الكتابة ، فلم يحسن قراءتها فحذفها ، مع أن الكلام لا يستقيم إلا بها . أما ما كان في المطبوعة والمخطوطة من قوله : «وإن كان» ، فهو خطأ محض لا تستقيم به الحملة ، صوابه ما أثبت : «فإذ كان» .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « يصحبه في سفر » ، وهو خطأ معرق يختل به سياق الكلام . وهو في المخطوطة غير منقوط ، وصواب قراءته ما أثبت .

<sup>(</sup> ه ) قوله : « ولم يكن الله » معطوف على قوله : « فإذ كان الصاحب » .

=(١) فالصواب أن يقال : جميعهم معنيّون بذلك، وكلهم قد أوصى الله بالإحسان إليه (٢)

## القول في تأويل قوله ﴿ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : « ابن السبيل »، هو المسافر الذي يجتاز مارًا.

ه ذكر من قال ذلك :

٩٤٨٤ — حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة = وابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « وابن السبيل » ، هو الذي يمر عليك وهو مسافر .

٩٤٨٤ م - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد وقتادة مثله .

٩٤٨٥ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ،
 عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « وابن السبيل »، قال : هو المار عليك ، وإن
 كان فى الأصل غنياً .

وقال آخرون : هو الضيف .

« ذكر من قال ذلك :

٩٤٨٦ – حدثني المثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

<sup>. «</sup> فالصواب » ، جواب قوله : « فإذ كان الصاحب . . . فالصواب أن يقال » . ( ١ )

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « و بكلهم قد أوصى . . . » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، والصواب ما أثبت .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « وابن السبيل » ، قال : الضيف ، له حق فى السفر والحضر .

مان

ن

٩٤٨٧ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وابن السبيل » ، وهو الضيف .

٩٤٨٨ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: « وابن السبيل » ، قال: الضيف.

٩٤٨٩ ـ حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك مثله .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك: أن « ابن السبيل » ، هو صاحب الطريق= و « السبيل »: هو الطريق، وابنه: صاحبه الضارب فيه (١)= فله الحق على من مر به محتاجاً منقطعاً به ، إذا كان سفره فى غير معصية الله ، أن يعينه إن احتاج إلى معونة ، ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة ، وأن يحمله إن احتاج إلى محمد الله ، أن المحمد الله ، أن المحمد الله ، ويضيفه إن احتاج الى ضيافة ، وأن يحمله إن احتاج الى محمد الله ، ويضيفه إن احتاج الى ضيافة ، وأن يحمله إن احتاج الى محمد الله ، ويضيفه إن احتاج الى ضيافة ، وأن يحمله إن احتاج الى محمد الله ، ويضيفه إن احتاج الى ضيافة ، وأن يحمله إن احتاج الى محمد الله ، ويضيفه إن احتاج الى ضيافة ، وأن يحمله إن احتاج الى محمد الله ، ويضيفه إن احتاج الى ضيافة ، وأن يحمله إن احتاج الى محمد الله ، ويضيفه إن احتاج المحمد الله ، ويضيفه إن احتاج المحمد الله ، ويضيفه الله ، ويضيفه إن احتاج المحمد الله ، ويضيفه الله ، ويضيفه إن احتاج المحمد الله ، ويضيفه إن احتاج المحمد الله ، ويضيفه إن احتاج المحمد الله ، ويضيفه الله ، ويضيفه إن احتاج المحمد الله ، ويضيفه الله ، ويضيفه إن احتاج المحمد الله ، ويضيفه الله ، ويضيفه إن احتاج الله ، ويضيفه إن احتاج الله ، ويضيفه إن احتاج الله ، ويضيفه ، ويضي

# القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : والذين ملكتموهم من أرقائكم = فأضاف «الملك» إلى «اليمين»، كما يقال : « تكلم فوك»، و «مشت رجلك »، و « بطشت يدك »، بمعنى : تكلمت ، ومشيت ، وبطشت . غير أن ما وصف به كل ٥/٥٠

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « اين السبيل » قيما سلف ٣ : ٣٤٥ - ٣٤٧ ع : ٢٩٥ = وتفسير « السبيل » في ٣ : ٤٩٧ ع وسائر فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٢) «الحملان» (بضم الحاء وسكون الميم) : ما يحمل عليه من الدواب .

عضو من ذلك ، فإنما أضيف إليه ما و صف به ، (١) لأنه بذلك يكون، فى المتعارف فى الناس ، دون سائر جوارح الجسد . فكان معلوماً = بوصف ذلك العضو بما وصف به من ذلك = المعنى المراد من الكلام . فكذلك قوله : « وما ملكت أيمانكم» ، لأن مماليك أحدنا تحت يديه ، (١) إنما يطعم ما تناوله أيماننا، ويكتسى ما تكسوه ، (١) وتصرفه فيما أحب صرفه فيه بها . فأضيف ملكهم إلى «الأيمان » لذلك .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

• ٩٤٩ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وما ملكت أيمانكم » ، ممّا خوّلك الله . كل هذا أوصى الله به .

قال أبو جعفر: وإنما يعنى مجاهد بقوله: «كلهذا أوصى الله به» ، الوالدين، وذا القربى ، والبتامى ، والمساكين ، والجار ذا القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ، وابن السبيل . فأوصى ربنا جل جلاله بجميع هؤلاء عبادً

إحساناً إليهم ، وأمر خلقه بالمحافظة على وصيته فيهم. فحق على عباده حفظ وصية الله فيهم ، ثم حفظ وصية رسوله صلى الله عليه .

(١) في المطبوعة : «ما وصفت به » في الموضعين ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « يده » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «ونكسى ما يكسوه » ، وهو خطأ صوابه من المخطوطة ، وأفعال هذه الجملة إلى آخرها غير منقوطة فى المخطوطة ، فأساء ناشر المطبوعة وضع النقط عليها ، فاختل ممناها ، فقد كان فيها : «... نظم... ونكسى... ونصرفه » ، والصواب ما أثبت .

## القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ يُخْتَالًا فَنُورًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه : « إن الله لا يحب من كان مختالا »، إن الله لا يحب من كان ذا خُسِكاء .

و «المختال: « المفتعل»، من قولك: « خال الرجل فهو يخول حَوْلاً وحَالاً »، (١) ومنه قول الشاعر: (٢)

فَإِنْ كُنْتَ سَـــيِّدَ نَا سُدْتَنَا وإِنْ كُنْتَ لِلْخَالِ فَاذْ هَبِ فَخُلْ (٣) ومنه قول العجاج :

## وَ الْخَالُ ثُوْبُ مِنْ ثِيابِ الْجُهَّالُ \* (1)

(١) هذا أحد وجهى الكلام ، والآخر : «خال نخال خيلا وخالا » ، بالياه ، و ورجحه بفضهم لأنه من « الحيلاء » .

(۲) هو أنس بن مساحق العبدى ، رجل من عبد القيس .

(٣) حماسة أبي تمام ١ : ١٣٣ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ١٢٧ ، والسان (خيل) . الست :

أَلاَ الْبِلْهَا خُلِّتِي رَاشِدًا قَدِيمًا ، وصِنْوِي إِذَا ما تَصِلْ اللَّهِ الْبَلْهَ خَلِّتِي رَاشِدًا وَأَنَّ الْعَزِيزَ إِذَا سَاء ذَلَ فَاللَّالَ الدَّقِيقَ بَهِيجُ الْجَلِيلَ وَأَنَّ الْعَزِيزَ إِذَا سَاء ذَلَ وَأَنَّ الْعَزِيزَ إِذَا سَاء ذَلَ وَأَنَّ الْعَزِيزَ إِذَا سَاء ذَلَ وَأَنَّ الْعَزِيزَ الْأَسَلُ وَأَنَّ الْعَزَامَةَ أَنْ تَصْرِفُوا لِحَيِّ سِوَانَا صُدُورَ الْأَسَلُ وَأَنَّ الْعَزَامَةَ أَنْ تَصْرِفُوا لِحَيِّ سِوَانَا صُدُورَ الْأَسَلُ

وتقول فى البيت «فخل» بضم الخاء وبفتحها ، أى : اذهب فاختل ما شاءت لك الحيلاء. ( ٤ ) ديوانه : ٨٦ ، ومجاز القرآن ١ : ١٢٧ ، واللسان (خيل) ، من زيادات ديوانه ، و بعد البيت :

وَ الدَّهْرُ فِيهِ غَفْلَةٌ لِلْغُفَّالُ وَ الْمَرْ لِهِ يُبْلِيهِ بَلاَءَ السِّرْ بالْ كَرُّ اللَّيَالِي وَأُخْتِلاَفُ الْأَحْوَالُ

وكان في المطبوعة : «ثياب الجال» ، وهو تصحيف ، صوابه في المخطوطة .

وأما « الفخور » ، فهو المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من آلائه ، وبسط له من فضله ، ولا يحمده على ما آتاه من طوّله ، ولكنه به مختال مستكبر ، وعلى غيره به مُستَطيل مفتخر ، كما : --

959 - حدثنا شبل ، عن المثنى قال ، حدثنا أبوحديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « إن الله لا يحب من كان مختالا »، قال: متكبراً ، = « فخوراً » ، قال : يعد ما أعطى ، وهو لا يشكر الله .

9٤٩٢ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا محمد بن كثير ، عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروى قال : لا تجد سيّئ المُلكة إلا وجدته مختالا فخوراً ، (١) وتلا: « وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً » = ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شقيبًا ، وتلا ﴿ وَبَرًّا بِوَ الدِّقِي وَلَمْ يَجْعَلْنَي جَبَّارًا شَقِيبًا ﴾ .

القول في تأويل قوله ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَمَهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلكجل ثناؤه: إن الله لا يحب المختال الفخور، الذى يبخل ويأمر الناس بالبخل.

= فـ «الذين » يحتمل أن يكون في موضع رفع ، ردًّا على ما في قوله: « فخوراً »، من ذرك إلى النعت له من " » .

<sup>(</sup>١) «الملكة» (يفتح الميم واللام) و (يكسر الميم وسكون اللام) ، وهو الذي يسيء إذا ملك شيئًا ، فتجبر وتغطرس ، وفي الحديث : « لا يدخل الحنة سيء الملكة » ، وهو الذي يسيء الملكة أو إلى ما يقع تحت سلطانه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « من ذم » ، ولا معنى له البتة . والصواب من المخطوطة ، والمراد بقوله : « ذكر » ، الضمير ، وقد رد هذا الوجه أبو حيان في تفسيره ٣ : ٢٤٧ ، ولم ينسبه الطبرى .

و « البخل » في كلام العرب : منع الرجل سائله ما لديه وعنده ما فضل عنه ، (١) كما : –

٩٤٩٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج، عن ابن طاوس ، عن أبيه فى قوله : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ، قال : البخل أن يبخل الإنسان بما فى يديه = « والشح » أن يشيع على ما فى أيدى الناس. قال : يحب أن يكون له ما فى أيدى الناس بالحل والحرام ، لا يقنع .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: ﴿ وَيَأْمُرُ وَنَ النَّاسُ بِالْبِحْلِ ﴾ .

فقرأته عامة قرأة أهل الكوفة : ﴿ بِالْبَخَلِ ﴾ بفتح « الباء » و « الحاء » .

وقرأته عامة قرأة أهل المدينة و بعض البصريين بضم « الباء » : ﴿ بِالْبُخُلِ ﴾

قال أبو جعفر : وهما لغتان فصيحتان بمعنى واحد ، وقراءتان معروفتان غير مختلفتى المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب فى قراءته .

وقد قيل إن الله جل ثناؤه عنى بقوله: « الذين يبخلون ويأمر ونالناس بالبخل»، الذين كتموا اسم عمد صلى الله عليه وسلم وصفته من اليهود ولم يبينوه للناس، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.

ذكر من قال ذلك :

9594 — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : « من فضل عنه » ، وكأن الصواب المحض ما أثبت . وتفسير « البخل » هذا ، قلما تصيبه فى كتب اللغة .

00/0

الله من فضله » ، قال : هم اليهود، بخلوا بما عندهم من العلم وكتتموا ذلك .

959 - حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قول الله : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » إلى قوله : « وكان الله بهم عليا » ، ما بين ذلك فى يهود .

9٤٩٦ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

9٤٩٧ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « اللذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ، وهم أعداء ُ الله أهل ُ الكتاب ، بخلوا بحق الله عليهم ، وكتموا الإسلام ومحمداً صلى الله عليه وسلم ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوارة والإنجيل .

٩٤٩٨ — حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: أما « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ، فهم اليهود « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » ، اسم محمد صلى الله عليه وسلم = (١) وأما : « يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ، يبخلون باسم محمد صلى الله عليه وسلم ، ويأمر بعضهم بعضاً بكتانه .

9899 — حدثنا محمد بن مسلم الرازى قال ، حدثنى أبو جعفر الرازى قال ، حدثنا يحيى ، عن عارم ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير فى قوله : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ، قال : هذا للعلم ، ليس للدنيا منه شيء .

• • • • • حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ، قال : هؤلاء يهود . وقرأ : « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » ، قال : يبخلون بما آتاهم الله من الرزق ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أو : يبخلون . . . » ، وأثبت ما في المخطوطة .

ويكتمون ما آتاهم الله من الكتب. إذا سئلوا عن الشيء وما أنزل الله كتموه. وقرأ: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِن الْمُلْكِ فَإِذًا لاَ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴾ [سورة النساء: ٥٠] من بخلهم.

٩٥٠١ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن محمد ابن أبي محمد ، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان كر دم بن زيد، حليف كعب بن الأشرف ، وأسامة بن حبيب ، ونافع بن أبي نافع ، وبتحري بن عمر و ، وحي ي بن أخطب ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ، يأتون رجالاً من الأنصار ، وكانوا يخالطونهم ، ينتصحون لهم = من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم ، فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهابها ، ولا تسارعوا فى النفقة ، فإنكم لا تدرون ما يكون ! فأنزل الله فيهم : « الذين يبخلون وبأمرون الناس بالبخل و يكتمون ما آتاهم الله من فضله » ، أى : من النبوة ، (١) التي فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم = « وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » فيها تصديق ما جاء به عمد عليماً » . (٢)

قال أبو جعفر : فتأويل الآية على التأويل الأول: والله لا يحبّ ذوى الخُيلاء

<sup>(</sup>١) فى ابن هشام : «أى : من التوراة» ، وهى أجود الروايتين ، إن لم تكن هذه التي هنا من سهو الناسخ . ولكني خشيت أن يكون لها وجه ، فتركتها .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٠٠١ – رواه ابن هشام عن ابن إسحق في سيرته ٢ : ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، وهو تابع الآثار التي آخرها : ٨٣٣٨ فيها مضى قديماً .

أما «كردم بن زيد» فإنه في سيرة ابن هشام : «كردم بن قيس» ، وهو المذكور في سيرة ابن هشام ٢ : ١٦٠ ، أيضاً أنه حليف كعب بن الأشرف ، من بني النضير . أما «كردم بن زيد» في رواية الطبرى عن ابن إسحق ، فقد ذكره ابن هشام في سيرته ٢ : ١٦٢ ، وعده من بني قريظة ، هذا ، والذين ذكرهم في هذا الأثر من اليهود منسوبون في سيرة ابن هشام ، وهذه نسبتهم : «كردم ابن قيس» و «حيى بن أخطب» من بني النضير = و «كردم بن زيد» ، وأسامة بن حبيب ، ونافع بن نافع ، من بني قريظة = وبحرى بن عرو ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ، من بني قريفاة .

والفخر ، الذين يبخلون بتبيين ما أمرهم الله بتبيينه للناس ، من اسم محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته التى أنزلها فى كتبه على أنبيائه ، وهم به عالمون = ويأمرون الناس الذين يعلمون ذلك مثل علمهم ، بكتمان ما أمرهم الله بتبيينه له ، ويكتمون ما آتاهم الله من علم ذلك ومعرفته من حرّم الله عليه كتمانه إيّاه .

1

وأما على تأويل ابن عباس وابن زيد: « إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً »، الذين يبخلون على الناس بفضل ما رزقهم الله من أموالهم، ثم سائر تأويلهما وتأويل غيرهما سواء.

قال أبوجعفر: وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك، ما قاله الذين قالوا: إن الله وصف هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم فى هذه الآية ، بالبخل بتعريف من جهل أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه حق ، وأن محمد الله نبى مبعوث ، وغير ذلك من الحق الذى كان الله تعالى ذكره قد بينه فيما أوحى إلى أنبيائه من كتبه . فبخل بتبيينه للناس هؤلاء ، وأمروا من كانت حاله حالهم فى معرفتهم به: أن يكتموه من جهيل ذلك ، ولا يبينوه للناس .

وإنما قلنا: هذا القول أولى بتأويل الآية ، لأن الله جل ثناؤه وصفهم بأنهم يأمرون الناس بالبخل ، ولم يبلغنا عن أمة من الأمم أنها كانت تأمرُ الناس بالبخل ديانة ولا تخلُقاً ، بل ترى ذلك قبيحاً وتذم فاعله ؛ (١) وتمتدح – وإن هى تخلَقت بالبخل واستعملته في أنفسها – بالسخاء والجود ، (٢) وتعد من مكارم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ويذم فاعله » بالياء ، وهو خطأ في قراءة المخطوطة ، لأنها غير منقوطة ، واستتبع هذا الخطأ من ناشر المطبوعة أن يغير ماكان في المخطوطة ، إذا اختلطت معانى الكلام عليه ، كما سترى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ولا يمتدح . . . فالسخاء ، تعده . . . » ، لما أخطأ في قراءة الكلمة السالفة ، غير ما في المخطوطة كل التغيير زاد «لا » في « ويمتدح » ، وجعل « بالسخاء » « فالسخاء » ، وجعل « وتعده » ، « تعده » بحذف الواو = أراد أن تستقيم العبارة ففسدت فساداً مطلقاً بلا قيد ولا شرط!!

الأفعال وتحثُّ عليه. ولذلك قلنا: إن بخلهم الذى وصفهم الله به، إنما كان بخلاً بالعلم الذى كان الله آتاهموه فبخلوا بتبيينه للناس وكتموه، دون البخل بالأموال = إلا أن يكون معنى ذلك: الذين يبخلون بأموالهم التى ينفقونها فى حقوق الله وسبله، ويأمرون الناس من أهل الإسلام بترك النفقة فى ذلك. فيكون بخلهم بأموالهم، وأمرهم الناس بالبخل، بهذا المعنى (١) \_ على ذكرنا من الرواية عن ابن ٥/٥ عباس \_ فيكون لذلك وجه مفهوم فى وصفهم بالبخل وأمرهم به.

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى: بذلك جل ثناؤه: «وأعتدنا»، وجعلنا للجاحدين نعمة الله التي أنعم بها عليهم، (٢) من المعرفة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، المكذبين به بعد علمهم به، الكاتمين نعته وصفته من أمرهم الله ببيانه له من الناس = «عذاباً مهيناً»، يعنى: العقاب المذل من عذ ب بخلوده فيه، (٣) عتاداً له في آخرته، إذا قدم على ربه وجده، بما سلف منه من جحوده فرض الله الذي فرضة عليه. (٤)

هذا، وسياق الجملة: « بل ترى ذلك قبيحاً وتذم فاعله ، وتمتدح . . . بالسخاء والجويد ، وتعده من مكارم الأخلاق » ، وأتى بقوله : « و إن هى تخلقت بالبخل ، واستعملته فى أنفسها » ، اعتراضاً .
(١) فى المطبوعة والمخطوطة « فهذا المعنى » ، والصواب ما أثبته ، وسياقه : فيكون بخلهم

بأموالم . . . بهذا المعنى . . .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ﴿ أعتدنا ﴾ فيما سلف ٨ : ١٠٣

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «المهين» فيما سلف ٢ : ٣٤٧ ، ٣٤٨ : ٢٣٣ . ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «وآخذه بما سلف . . . » ، والصواب ما في المخطوطة ، فإن أول هذه الجملة «إذا قدم على ريه ، وجد . . . » ، وهو تفسير «العتاد» .

## القول فى تأويل قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱينْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وأعتدنا للكافرين بالله من اليهود الذين وصف الله صفِيَّهم ، عذاباً مهيناً = «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس . »

و « الذين » في موضع خفض ٍ ، عطفاً على « الكافرين » .

وقوله: ( رثاء الناس ) ، يعنى : ينفقه مراءاة الناس ، في غير طاعة الله أو غير سبيله ، ولكن في سبيل الشيطان (١) = ( ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ، يقول : ولا يصدقون بوحدانية الله ، ولا بالمعاد إليه يوم القيامة (١) – الذي فيه جزاء الأعمال – أنه كائن . (١)

وقد قال مجاهد (1): إن هذا من صفة اليهود! وهو بصفة أهل النفاق الذين كانوا أهل شرك ، (٥) فأظهر وا الإسلام تقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به ، وهم على كفرهم مقيمون = (٦) أشبه منه بصفة اليهود . لأن اليهود كانت توحد الله وتصد ق بالبعث والمعاد . وإنما كان كفر ها ، تكذيبها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «رثاء» فيما سلف ه : ١١ه ، ٢٢ه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ولا بالميعاد » .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أنه كائن» ، سياقه « ولا يصدقون بالمعاد . . . أنه كائن » .

<sup>(</sup> ٤ ) يعني في الأثر رقم : ٩٤٩٥ .

<sup>(</sup> o ) فى المطبوعة والمخطوطة : « وهو صفة أهل النفاق » ، وهو لا يستقيم ، كما سترى فى التعليق التالى .

<sup>(</sup>٦) السياق : « وهو بصفة أهل النفاق . . أشبه منه بصفة اليهود » ، فصح التصحيح السالف . أما ثاشر المطبوعة ، فإنه لما رأى الكلام غير مستقيم ، كتب : « أشبه مهم بصفة اليهود » ، فزاد الكلام فساداً .

وبعد ، فني فصل الله بين صفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، وصفة الفريق الآخر الذين وصفهم في الآية قبلها ، وأخبر أن لم عذاباً مهيناً = ب « الواو » الفاصلة بينهم = (١) ما ينبئ عن أنهما صفتان من نوعين من الناس مختلفي المعانى ، وإن كان جميعهم أهل كفر بالله . (٢) ولو كانت الصفتان كلتاهما صفة نوع من الناس ، لقيل إن شاء الله : «وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» ، « الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس » ، ولكن فصل بينهم ب « الواو » لما وصفنا .

0 0 0

فإن ظن ظان أن دخول « الواو » غير مستنكر في عطف صفة على صفة لموصوف واحد في كلام العرب = فإن " ذلك ،  $(^{n})$  وإن كان كذلك ، فإن الأفصح في كلام العرب إذا أريد ذلك ، ترك إدخال « الواو » . وإذا أريد بالثاني وصف أخر غير الأول ، إدخال « الواو » .  $(^{3})$  وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام آمن فزل بلسانه كتابه ، أولى بنا من توجيهه إلى الأنكر من كلامهم .

(١) السياق : فني فصل الله . . . بالواو الفاصلة بينهم ، ما ينهي، » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « و إن كان جمهم » ، وهو خطأ محض ، صوابه من المخطوطة ، وهى غير منقوطة .

<sup>(</sup> $\pi$ ) فى المطبوعة : « فى كلام العرب . قيل ذلك وإن كان كذلك  $_{\rm N}$  ، والذى دعا ناشر المخطوطة إلى ذلك أن الناسخ كتب « العريفان  $_{\rm N}$  وصل  $_{\rm N}$  باء  $_{\rm N}$   $_{\rm N}$  العرب  $_{\rm N}$  ، بفاء « فإن  $_{\rm N}$  ، فاجتهد المصحح .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ أَدْخُلُ الوَاوِ ﴾ ، والصواب من المخطوطة .

# القول فى تأويل قوله ﴿ وَمَن يَكُن ِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ ﴿ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: ومن يكن الشيطان له خليلا وصاحباً، يعمل بطاعته، ويتبع أمره، ويترك أمر الله في إنفاقه ماله رئاء الناس في غير طاعته، وجحوده وحدانية الله والبعث بعد الممات = « فساء قريناً » ، يقول : فساء الشيطان قريناً .

و إنما نصب « القرين » ، لأن فى « ساء » ذكراً من الشيطان ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ [سورة الكهف : ٥٠] ، وكذلك تفعل العرب فى «ساء »ونظائرها (١) = ومنه قول عدى بن زيد :

عَنِ الْمَرْ ؛ لاَ نَسْأَلْ ، وأَبْصِرْ قَرِينَهُ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْقَارِنِ مُقْتَدِ (٢) يريد : به القرين ، الصّاحب والصديق .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف فی «ساه» ۸ : ۱۳۸ ، تعلیق : ۸ ، ومعانی القرآن الفراء ۱ : ۲۲۷ – ۲۲۹ ، ومجاز القرآن الاَبِ عبیدة ۱ : ۱۲۷ .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه ، فى شعراء الجاهلية : ٢٦٤ ، ومجموعة المعانى : ١٤ ، وغيرهما كثير . وقد أثبت البيت كما رواه أبو جعفر ، وكما جاء فى المخطوطة ، أما ناشر المطبوعة فقد غيره ، وأثبت ما درج عليه من الرواية :

عَنِ الْمَوْ ﴿ لا تَسَأَلُ وَسَل عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُ قَرِينٍ بِالْمُقَارِن يَقْتَدِي

## القول في تأويل قوله ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللهُ وَكَانَ ٱللهُ بهمْ عَلِيمًا ﴾ ن

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وأيّ شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر = « لو آمنوا بالله واليوم الآخر » ، لو صدَّقوا بأن الله واحدٌ لا شريك له ، وأخلصوا له التوحيد ، وأيقنوا بالبعث بعد الممات ، وصد قوا بأن الله ُ مجازيهم بأعمالهم يوم القيامة = « وأنفقوا مما رزقهم الله » ، يقول: وأدُّوا زكاة أموالهم التي رَزَقهم الله وأعطاهموها، طيبة "بها أنفسهم، ولم ينفقوها رثاء الناس ، النماس الذكر والفخر عند أهل الكفر بالله ، والمحمدة بالباطل عند الناس = « وكان الله » ، بهؤلاء الذين وصَف صفتهم أنهم ينفقون أموالهم رثاء الناس نفاقاً ، وهم بالله واليوم الآخر مكذَّبون = « عليماً » ، يقول : ذا علم بهم وبأعمالهم ، (١) وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ما ينفقون من أموالهم ، وأنهم يريدون ٥٧٥ بذلك الرّياء والسُّمعة والمحمدة في الناس ، وهو حافظ عليهم أعمالهم، لا يخفَّى عليه شيء منها ، حتى يجازيهم بها جزاءهم عند معادهم إليه .

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِن تَكُ حَسَنَةً كِيضَعَفْهَا وَيُوثِتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ﴿ ذَوَ عَلَمْ ﴾ بالرفع ، ولا بأس به .

الآخر وأنفقوا مما زرقهم الله » ، فاإن الله لا يبخس أحداً من خلقه أنفق في سبيله مما رزقه ، من ثواب نفقته في الدنيا ، ولا من أجرها يوم القيامة = « مثقال ذرّة » ، أي : ما يزنها ويكون على قدر ثيقاًها في الوزن، ولكنه يجازيه به وينشيه عليه ، كما : \_\_

الذ

is l

1

معمر ، عن قتادة: أنه تلا: « إن الله لايظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة "يضاعفها»، معمر ، عن قتادة: أنه تلا: « إن الله لايظلم مثقال ذرّة ، أحب للى من الدنيا وما فيها . (١) قال : لأن تفضل حسناتي في سيئاتي بمثقال ذرّة ، أحب لي من الدنيا وما فيها . (١) من الدنيا وما فيها . عن الدنيا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن

قتادة قال : كان بعض أهل العلم يقول : لأن تفضُل حسناتى على سيئاتى ما يزن ذرّة ، أحب إلى من أن تكون لى الدنيا جميعاً .

وأما « الذرة » فإنه ذكر عن ابن عباس أنه قال فيها ، كما : ... عباس أنه قال ، حدثنا أبو عاصم قال : « مثقال ذرة » ، قال : « مُثلة حَمراء . (٢)

=قال أبو جعفر: قال لى إسحق بن وهب: قال يزيد بن هرون: زعموا أن هذه

<sup>(1)</sup> غفرانك اللهم ! إن ناشر المطبوعة يسى، إساءات لا عداد لها في تحريف الكلام ، وتصرفه على غير أصل من فهم أو أمانة ، فلم يحسن قراءة المخطوطة كما أثبتها ، فجمل ما فيها لغواً وكتب مكانه و لأن تفضل حسناتى ما يزن ذوة ، أحب إلى من الدنيا وما فيها » . ولا أدرى ، ما كان أغناه عن مثل هذا العمل المنكر !

<sup>(</sup> ۲ ) الأثر ؛ ۹۵۰۶ – « إسحق بن وهب بن زياد العلاف » أبو يعقوب الواسطى . روى عنه البخارى ، وابن ماجة ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم . مترجم فى التهذيب .

و«أبو عاصم» هو : الفحاك بن مخلد . مضى مراراً .

و «شیب بن بشر » روی عن أنس ، وعكرمة ، ثقة لين الحديث ، يخطئ كثيراً . مترجم في التهذيب .

الذرّة الحمراء ، ليس لها وزن . (١)

\* \*

وبنحو الذى قلنا فى ذلك صحّت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . محدثنا أبو داود قال ، حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لا يظلم المؤمن حسنة ، يثاب عليها الرزق فى الدنيا ، ويجزى بها فى الآخرة . وأما الكافر في طعم بها فى الدنيا ، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة . (٢)

قال ، حدثنا هشام بن سعد قال ، أخيرنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : قال ، حدثنا هشام بن سعد قال ، أخيرنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : والذي تفسى بيده ، ما أحدكم بأشد مناشكة في الحق يراه مصيباً له ، من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوا أن قد تخلصوا من النار ، يقولون : « أي ربنا ، إخواننا ، كانوا يصلون معنا ، ويصومون معنا ، ويحجون معنا ، ويجاهدون معنا ، قد أخذتهم النار » ! فيقول الله لهم: « اذهبوا ، فمن عرفتم صورته فأخرجوه » ! ويحرم صورتهم على النار ، فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ، وإلى ركبتيه ، وإلى حقويه ، فيخرجون منها بشراً كثيراً ، ثم يعودون فيتكلمون ، فيقول : « اذهبوا فن وجدتم في قلبه مثقال قيراط خير فأخرجوه » ! فيخرجون منها بشراً كثيراً . ثم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إن هذه الدودة الحمراء » ، وهو خطأ محض ، وفي المخطوطة : « إن هذه الدود الحمراء » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٥٠٥٥ – أبو داود : هو الطيالسي .

<sup>«</sup> عمران » : هو ابن داو ر القطان .

والحديث في مسند الطيالسي : ٢٠١١ ، بهذا الإستاد .

ورواه الإمام أحمد فى المسئد ، من طريق همام ، عن قتادة : ١٣٢٦٤ ، ١٣٢٩١ ، ١٢٢٩١ ، ١٢٠٦٣ .

وكذلك رواه مسلم ٢ : ٣٤٥ – ٣٤٥ ، من طريق همام . ثم رواه من طرق أخر .

وذكره ابن كثير ٢ : ٥٥٠ ، من رواية الطيالسي .

وذكره السيوطى ٢ : ١٦٣ ، ونسبه لهؤلاء .

يعودون فيتكلمون ، فلا يزال يقول ُ لهم ذلك حتى يقول : « اذهبوا ، فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرّة فأخرجوه » = فكان أبو سعيد إذا حدّث بهذا الحديث قال : إن لم تصدقوا ، فاقرأوا : « إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » = فيقولون : « رَبنا لم نَذَر ْ فيها خيراً » . (١)

ابن الليث ، عن الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن ابن أبي هلال ، عن زيد بن الليث ، عن الليث ، عن أبي وشعيب أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . (٢)

## وقال آخرون في ذلك ، بما: \_

٩٠٠٨ – حدثنى به المثنى قال ، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ، حدثنا صدقة ابن أبى سهل قال ، حدثنا أبو عمرو ، عن زاذان قال : أتيت ابن مسعود فقال :

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٥٠٦ – جعفر بن عون بن عمرو بن حريث ، المحزومي الكوفي : ثقة . أخرج له الحاعة .

والحديث قطعة من حديث طويل فى الشفاعة . رواه الأثمة فى الدواوين من أوجه كثيرة ، عن زيد ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الخدرى :

فرواه الطيالسي : ٢١٧٩ ، عن خارجة بن مصعب ، عن زيد .

ورواه أحمد في المسند : ١١١٤٤ (٣ : ١٦ – ١٧ حلبي ) ، من طريق عبد الرحمن بن إسحق ، عن زيد .

ورواه أيضاً : ١١٩٢٢ (٣ : ٩٤ – ٩٥ حلبي) ، من طريق معمر ، عن زيد .

ورواه مسلم ۱ : ۲۹ – ۲۷ ، من طریق حفص ین میسرة ، عن زید .

ثم رواه – ولم يذكر لفظه – من طريق جعفر بن عون ، عن هشام بن سعه . وهي الطريق اتي رواها الطبري هنا .

وستأتى الإشارة إلى رواية البخارى ، في الحديث التالى .

<sup>(</sup>٢) ألحديث : ٩٥٠٧ – «الليث» : هو ابن سعد . خالد بن يزيد : هو الجمحي المصرى.

<sup>«</sup> أين أبي هلال » : هو سعيد بن أبي هلال المصرى .

والحديث مكرر ما قبله .

ورواه البخارى ١٣ : ٣٥٨ – ٣٦١ (فتح) ، من طريق الليث بن سعد ، بهذا الإسناد . وذكر ابن كثير ٢ : ٤٤٩ قطعة منه ، نسبها للصحيحين .

إذا كان يوم ُ القيامة ، جمع الله الأولين والآخرين ، ثم نادى مناد من عند الله : « ألامن كان يطلب مظلمة ً فليجيء إلى حقه فليأخذه »! قال : فيفرح والله المرءُ أن َيذُوبِ له الحقُّ على والده ، أو ولده ، أو زوجته ، فيأخذ منه ، وإن كان صغيراً (١١) = ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِذَا لَنفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَتْذِ وَلا يَتَسَاءَلُون ﴾ [سورة المؤينون: ١٠١] = فيقال له: « اثت هؤلاء حقوقهم » = أى: أعطهم حقوقهم = فيقول: « أى رب ، من أين وقد ذهبت الدنيا » ؟ فيقول الله لملائكته: « أي ملائكتي ، انظروا في أعماله الصَّالحة ، وأعطوهم منها»! فإن بتى مثقال ذَرّة من حسنة قالت الملائكة ؛ وهو أعلم بذلك منها: « يا ربنا، أعطينا كلذى حق حقه، و بتى له مثقال ذرة من حسنة » فيقول للملائكة: 01/0 ضعَّفُوها لعبدي، وأدخلوه "بفضل رحمتي الجنة يَّ = ومصداق ذلك في كتاب الله : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » ، أى : الجنة ، يعطيها . وإن فنيت حسناته وبقيت سيئاته ، قالت الملائكة ، وهو أعلم بذلك: « إلهنا، فنيت حسناته و بقى سيئاته، و بقى طالبون كثيرٌ »! فيقول الله : « ضعَّفوا عليها من أوزارهم ، واكتبوا له كتاباً إلى النار »  $^{(1)}$  = قال صدقة : أو صكًّا إلى جهنم ، شك صد قة أيتهما قال . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فيفرح والله الصبي » ، وفي المخطوطة « فيفرح والله المسر أن يذوب » ، وصواب قراءتها «المره» كما أثبتها من المراجع المذكورة بعد .

<sup>«</sup> ذاب لى على فلان من الحق كذا ، يذوب » ، أى ثبت له ووجب .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ضموا عليها من أو زارهم » ، وأثبت ما ني المخطوطة . وانظر الأثر التالي .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٨٠٥٩ – صلقة بن أبي سهل : مترجم في التعجيل ، ص : ١٨٥ – ١٨٦ . والكبير ٢٩٨/٢/٢ ، برقم : ٢٨٩١ ، وابن أبي حاتم ٢/١/٢ ٤٣٥ – ٤٣٥ ، برقم : ١٩٠٧ . رلم يذكرا نيه جرحاً ، فهو ثقة .

وشيخه «أبو عمرو » : لم أعرف من هو ؟ فني هذه الكنية كثرة .

<sup>«</sup> زاذان » : هو الكندي الضرير . وهو تابعي ثقة معروف .

وانظر الإسناد التالي لهذا .

وج

عل

20

قتا

وس

ذ

**,** 

ابن السائب قال : سمعت زادان يقول : قال عبد الله بن مسعود : يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة، فينادى مناد على رؤوس الأولين والآخرين : «هذا فلان بن فلان ، من كان له حق فليأت إلى حقه »! فتفرح المرأة أن يَدُوب لها الحق على أبيها، أو على ابنها، أو على أبيها، أو على زوجها، (١) ثم قرأ ابن مسعود : أيها، أو على ابنها، أو على أبيها، أو على نوجها، (١) ثم قرأ ابن مسعود : وفكر أنساب بينهم يومَيْد ولا يتساءلون ﴾ [سورة المؤينون: ١٠١]، فيغفر الله تبارك وتعالى من حقه ما شاء، ولا يغفر من حقوق الناس شيئاً، فينصب للناس فيقول : «رب فنيت الدنيا، من أين فيقول : «رب فنيت الدنيا، من أين حق أوتيهم حقوقهم » ؟ فيقول : «خذوا من أعماله الصالحة ، فأعطوا كل ذى حق يدخله بها الجنة = ثم قرأ علينا : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة ، ضاعفها له حتى يدخله بها الجنة = ثم قرأ علينا : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة » = وإن كان عبداً شقينًا، قال الملك: «رب فنيت حسناته، وبق طالبون كثير »! فيقول : «خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صُكُوا له صكاً إلى النار ». (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «يذوب» ، فيما سلف ص : ٣٦٣، تعليق رقم : ١.

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٩٥٠٩ – هو تكرار للذي قبله بنحوه . ولكن الطبري جاء في أوله بصيغة التجهيل : «حدثت عن محمد بن عبيد» . فضاع هذا الإسناد بهذا التجهيل .

ونقله ابن كثير ٢ : ٤٤٩ – • ٤٥ ، عن ابن أبى حاتم : «حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن هرون بن عنترة . . . » ، فزال الضعف عن أول الإسناد . وهرون بن عنترة : مضى توثيقه وترحمته في : ه ٠٥ .

عبد الله بن السائب الكندى ، ويقال : الشيبانى ، الكوفى : ثقة معروف . روى عنه الأعشى والثورى . وأخرج له مسلم .

فهذا الإسناد - عند ابن أبي حاتم - إسناد صحيح .

والحديث أثر موقوف على ابن مسعود . ولكنى أراه من المرفوع حكماً . فإن ما ذكره ابن مسعود مما لا يعرف بالرأى . وماكان ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسه . وليس هو ممن ينقل عن أهل الكتاب ، ولا يقبل الإسرائيليات .

وقد ذكره ابن كثير - كما قلمنا - ثم قال : « ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح » ونقله السيوطي ٢ : ١٦٣ ، وزاد نسبته لعبد بن حميد .

قال أبو جعفر : فتأويل الآية على تأويل عبد الله هذا : إن الله لا يظلم عبداً وجب له مثقال ذرّة قبل عبد له آخر في متعاده ويوم لقائه فما فوقه، (۱) فيتركه عليه فلا يأخذه للمظلوم من ظالمه، ولكنه يأخذه منه له، ويأخذ من كل ظالم لكل مظلوم تبيعته وبياه (۲) = « وإن تك حسنة يضاعفها »، يقول : وإن توجد له حسنة يضاعفها ، بمعنى : يضاعف له ثوابها وأجرها = « ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » ، يقول : ويعطه من عنده أجراً عظيماً ، « والأجر العظيم » (۳) ، الجنة ، على ما قاله عبد الله .

\* \* \*

ولكلا التأويلين وجه مفهوم = أعنى التأويل الذي قاله ابن مسعود ، والذي قاله قتادة = وإنما اخترنا التأويل الأول ، لموافقته الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع دلالة ظاهر التنزيل على صحته ، إذ كان في سياق الآية التي قبلها ، التي حث الله فيها على التفقة في طاعته ، وذم النفقة في طاعة الشيطان . ثم وصل ذلك بما وعد المنافقين في طاعته بقوله : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ».

واختلفت القرأة في قراءة كوله : « و إن تك حسنة » .

فقرأت ذلك عامة قرأة العراق : ﴿ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً ﴾ بنصب « الحسنة » ، بمعنى : وإن تك زنة ُ الذرّة حسنة ً، يضاعفها .

## وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة : ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ ﴾ ، برفع « الحسنة »، بمعنى :

<sup>«</sup> الصك » : الكتاب . وقوله : « صكوا » فعل من « الصلك » ، أى : اكتبوا له صكاً ، وهذا الفعل ، لم تذكره كتب اللغة ، وهذا شاهده .

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ وجب له مثقال ذرة . . . فما فوقه ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) « التبعة » ( بفتح التاء وكسر الباء ) و « التباعة » ( بكسر التاء ) : ما اتبعت به صاحبك من ظلامة أو حق لك عنده .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الأجر» فيما سلف ٢ : ١٤٨ ، ١٢٥/٥ : ١٩٥٠ : ١٠٥

وإن توجد حسنة "، على ما ذكرت عن عبد الله بن مسعود من تأويل ذلك . (١١)

وأما قوله: « يُضَاعفها »، فإنه جاء به «الْألف»، ولم يقل: « يُضعِفها »، لأنه أريد به فى قول بعض أهل العربية: (٢) يضاعفها أضعافاً كثيرة ، ولو أريد به فى قوله (٣): يضعفن ذلك ضعفين لقيل: « يضعفها » بالتشديد.

ثم اختلف أهل التأويل في الذين وعدهم الله بهذه الآية ما وعدهم فيها .

فقال بعضهم : هم جميع أهل الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم . واعتلّوا في ذلك بما : \_\_

• ٩٥١ - حدثنا الفضل بن الصباح قال ، حدثنا يزيد بن هرون ، عن مبارك بن فضالة ، عن على بن زيد ، عن أبي عثمان النهدى قال : لقيت أبا هريرة فقلت له : إنه بلغنى أنك تقول : إن الحسنة لتُضَاعف ألف ألف حسنة ! قال : وما أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعته = يعنى النبي صلى الله عليه وسلم = يقول : إن الله ليضاعف الحسنة ألني ألف حسنة ! (٤)

وقال آخرون: بلذلك: المهاجرون خاصة ، دون أهل البوادى والأعراب. واعتلوا في ذلك بما: \_\_

<sup>(</sup>١) انظر ممانى القرآن للفراء ١ : ٢٦٩.

<sup>(</sup> ٢ ) يمنى أبا عبيدة في مجاز القرآن ١ : ١٢٧ ونصه : « يضاعفها » أضعافاً = و « يضعفها » ضعفين .

<sup>(</sup>٣) يعنى : في قول أبي عبيدة .

<sup>(</sup>٤) الحديث : ٩٥١٥ – رواه أحمد في المسند : ٧٩٣٧ ، عن يزيد بن هرون ، بهذا الإسناد .

وهو حديث صحيح . فصلنا القول في تخريجه في المسند .

وذكره ابن كثير ٢ : ١٥١ ، عن رواية المسند ، ثم نقله من رواية ابن أبي حاتم بإسنادين .

ثم ذكره مرة أخرى من رواية ابن أبي حاتم ، عند تفسير الآية : ٣٨ من سورة التوبة (ج ؛ ص ١٦٨ — ١٦٩) .

وذكره السيوطي ٢ : ١٩٣٣ ، وقصر في تخريجه جداً ، فلم ينسبه لغير الطبرى . وذكر نحوه قبله ، ونسبه لابن أبي شيبة فقط .

ا ٩٥١١ حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفى ، عن عبد الله بن عمير قال : قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفى ، عن عبد الله بن عمير قال : نزلت هذه الآية ، فى الأعراب : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهاً ﴾ [سورة الانعام : ٢٠] قال : فقال رجل : فما للمهاجرين ؟ قال ، ما هو أعظم من ذلك : « إن " الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة " يضاعفها ويؤت من لدنه ٥/٥ أجراً عظيماً » ، وإذا قال الله لشيء : «عظيم » ، فهو عظيم . (١)

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال : "عنى بهذه الآية المهاجرون دون الأعراب » . (٢) وذلك أنه غير جائز أن يكون في أخبار الله أو أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يدفع بعضه بعضاً. فإذ كان صحيحاً وعد ألله من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة من الجزاء عشر أمنالها ، ومن جاء بالحسنة منهم أن يضاعفها له = وكان الخبر أن اللذان ذكرناهما عنه صلى الله عليه وسلم صحيحين = كان غير جائز إلا أن يكون أحد هما مجملاً والآخر مفسراً ، إذ كانت أخبار أه صلى الله عليه وسلم أن خبر أبي هريرة معناه أن الحسنة لتنضاعف للمهاجرين من أهل الإيمان ألني أن خبر أبي هريرة معناه أن الحسنة لتنضاعف للمهاجرين من أهل الإيمان ألني ألف حسنة ، وللأعراب منهم عشر أمثالها ، على ما روى ابن عمو عن النبي صلى الله عليه وسلم =وأن قوله: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾ ، يعنى : من جاء بالحسنة من أعراب المؤمنين فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالحسنة من مهاجريهم

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٥١١ – هذا الإسناد ضعيف ، من أجل «عطية العوفي » . وقد بينا ضعفه فيها مضى : ٣٠٥ .

وأما شيخ الطبرى « محمد بن هرون بن إبرهيم الربعي » : فإنه ثقة . مترجم في التهذيب .

والحديث نقله ابن كثير ٢ : ٤٥٠ ، من رواية ابن أبي حاتم ، من طريق فضيل بن مرزوق ، جذا الإسناد . ولم يذكر شيئاً في تخريجه ، ولا في تعليله .

وذكره السيوطى ٢ : ٢٦٢ – ١٦٣ ، وزاد نسبته لسعيد بن منصور ، وأبن المنذر والطبرانى . ( ٢ ) في المطبوعة : « المهاجرين » ، وأثبت ما في المخطوطة .

مُضاعف له ويؤته الله من لدنه أجراً = يعنى يعطه من عنده = « أجراً عظيماً » . يعنى : عِوَضاً من حسنته عظيماً ، وذلك « العوض العظيم » ، الجنة ، كما : ـــ

90۱۲ — حدثنى المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا صدقة ابن أبي سهل قال، حدثنا أبو عمرو، عن زاذان، عن ابن مسعود: «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً »، أى: الجنة يعطيها. (١)

9017 — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، أخبرنى عباد بن أبى صالح، عن سعيد بن جبير قوله: « ويؤت من لدنه أجراً عظيماً »، قال: الأجر العظيم، الجنة . (٢)

٩٥١٤ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:
 « ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » ، قال : « أجراً عظيماً » ، الجنة .

## القول في تأويل قوله ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِمِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة ، فكيف بهم = « إذا جئنا من كل أمة بشهيد » ، يعنى: بمن يشهد عليها بأعمالها ، وتصديقها رسلها أو تكذيبها = « وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » ، (٣) يقول: وجئنا بك ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٥٠٨ – هو من الأثر السالف رقم : ٩٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٥١٣ – «عباد بن أبى صالح ذكوان ، السمان » هو : «عبد الله بن أبى صالح » . قال البخارى فى الصغير : «منكر الحديث » . وقال ابن معين : «ثقة » ، وقال الساجى : «ثقة ، إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتابع عليه » . مترجم فى التهذيب .

<sup>7/180</sup> ، 9V : 9/900 - 9/900 : 9/900 - 9/900 : 9/900 - 9/900 - 9/900 : 9/900 - 9/900 - 9/900 - 9/900 - 9/900

یا محمد ، = «علی هؤلاء» ، أی : علی أمتك = «شهیداً » . بقول شاهداً ، کما : \_

9017 حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج قوله : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » ، قال : رسولها ، فيشهد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم = « وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتنى عليها فاضت عيناه .

عن يزيد النحوى، عن عكرمة فى قوله: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ [سورة البروج: ٣] ، قال: الشاهد محمد ، والمشهود يوم الجمعة . فذلك قوله : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أتشهدون أن الرسل » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>5</sup> V (\$1)

٩٥١٨ - حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى قال ، حدثنا سفيان ، عن المسعودى ، عن جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه ، عن عبد الله : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنَى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيْمِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ

٩٠١٩ -حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن المسعودى ، عن القاسم : أنّ النبي صلى الله عليه قال لابن مسعود : اقرأ على ". قال ، أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى . قال : فقرأ ابن مسعود « النساء » حتى بلغ : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » ، قال قال : استعبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكف " ابن مسعود =

= قال المسعودى ، فحدثنى جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « شهيداً عليهم ما دمت فيهم ، فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد » . (٢)

7./0

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٥١٨ -- سفيان : هو ابن عيينة .

المسعودي - هنا - : هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . وهو ثقة . أخرج له الشيخان . وترجمه البخاري في الكبير ١/١/٤ ، ٣٧٧/١ . وابن أبي حاتم ١/١/٤ .

<sup>«</sup> جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي » : ثقة . ترجمه البخاري ١٩٣/٢/١ ، وابن أبي حاتم ١١/١/١ .

أبوه « عمرو بن حريث » : صحابي .

وهذا الحديث - على صحة إسناده – لم أجده من غير رواية الطبرى . وابن كثير لم ينسبه لغيره ٢ : ٥٣ ، وكذلك السيوطي ٢ : ١٦٤ .

وانظر الحديث الذي بعده .

والآية ، تضمين لآية سورة المائدة ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٩١٥٩ – إبرهيم بن أبي الوزير – واسم أبي الوزير : عمر – بن مطرف المكي ، مولي بني هاشم : ثقة ، وثقه محمد بن بشار وغيره . مترجم في التهذيب ، والكبير ١/١/ ٣٣٣،

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: يوم نجىء من كل من أمة بشهيد، ونجىء بك على أمتك يا محمد شهيداً = « يود الذين كفروا » ، يقول: يتمنى الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله ، = « لو تُتسَوَّى بهم الأرض» . (١)

وابن أبي حاتم ١١٤/١/١ – ١١٥ .

وهذا الحديث في الحقيقة حديثان :

أولها: رواية المسعودى – معن بن عبد الرحمن – عن القاسم . والظاهر أن القاسم هذا : هو أخوه « القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » . وهو تابعى ثقة . ولكنه لم يدرك أن يروى عن جده « عبد الله بن مسعود » ، ولم يذكر هنا أنه « عن ابن مسعود » – حتى يكون إسناداً منقطعاً . فهو حديث مرسل .

ولكن هذا الحديث الأول منهما ثابت صحيح بالأسانيد المتصلة . فقد رواه البخارى ٩ : ٨١ ( (فتح) ، من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله . وكذلك رواه أحمد في المسند : ٢٠٣٦ ، ٢١٨٨ ، من طريق الأعمش ، به . ورواه أحمد أيضاً : ٣٥٥٠ ، من رواية أبي حيان الأشجمي ، عن ابن مسعود ، و : ٣٥٥١ ، من طريق أبي رزين ، عن ابن مسعود .

ونقله ابن كثير في فضائل القرآن ، ص : ٧٧ ، عن البخارى. ثم قال : «وقد رواه الجاعة إلا ابن ماجة ، من طرق ، عن الأعمش . وله طرق يطول بسطها » .

ونقله في التفسير ٢ : ٢٥١ – ٣٥٤ ، عن البخارى أيضاً . ثم قال : « وقد روى من طرق متعددة عن ابن مسعود . فهو مقطوع به . و رواه أحمد من طريق أبي حيان ، وأبي رزين ، عنه » . ونقله السيوطي ٢ : ١٦٣ ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذز ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذز ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذز ، وابن أبي شيبة ، والبهتي في الدلائل .

وثانيهما : رواية المسعودى ، عن جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه . وهذا مكرر الحديث السابق : ١٩٥٩ ، ولكنه جعله هنا من حديث عمرو بن حريث ، لم يذكر فيه روايته عن ابن مسعود . فيكون مرسل صحابى . فهو صحيح بكل حال .

وقد رواه الحاكم فى المستدرك ٣ : ٣١٩ ، من طريق جعفر بن عون ، عن المسعودى ، عن جعفر بن عرو بن حريث ، عن أبيه – مطولا – بقصة قراءة ابن مسعود هذه الآيات على الذي صلى الله عليه وسلم . ولكن فيه النص الذى هنا «شهيداً عليهم ما دمت فيهم . . . » . فأصل الحديث صحيح ثابت . ولذلك قال الحاكم : «هذا حديث صحيخ الإسناد ، ولم يخرجاه » . ووافقه اللهبي . وونقل السيوطي ٢ : ١٩٣٣ رواية الحاكم ، مختصرة قليلا، ولم ينسبها لغيره .

(١) انظر تفسير «ود» فيما سلف ٢ : ٥/٤٧٠ : ٢٤٥ .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز ومكة والمدينة: ﴿ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ « بتشدید » « السین » و « الواو » وفتح « التاء » ، بمعنی : لو تتسوّی بهم الأرض ، ثم أدغمت « التاء » الثانية في « السین » ، یراد به : أنهم یود ون لو صاروا تراباً فكانوا سواء مم والأرض .

وقرأ آخرون ذلك : ﴿ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ ، بفتح « التاء » وتخفيف « السين » . وهى قراءة عامة قرأة أهل الكوفة بالمعنى الأول ، غير أنهم تركوا تشديد « السين » ، واعتلوا بأن العرب لا تكاد تجمع بين تشديدين في حرف واحد .

وقرأ ذلك آخرون: ﴿ لَوْ تُسُولَى بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ ، بمعنى : لوسو اهم الله والأرض فصاروا تراباً مثلها بتصييره إياهم ، كما يفعل ذلك بمن ذكر أنه يفعله به من البهائم .

قال أبو جعفر: وكل هذه القراءات متقاربات المعنى، وبأى ذلك قرأ القارئ فصيب لأن من تمنى منهم أن يكون يومئذ تراباً، إنما يتمنى أن يكون كذلك بتكوين الله إياه كذلك . وكذلك من تمنى أن يكون الله جعله كذلك، فقد تمنى أن يكون تراباً . على أن الأمر وإن كان كذلك، فأعجب القراءة إلى في ذلك : ﴿ لَوْ تَسَوَّى بِهِم الْأَرْضُ ﴾ ، بفتح « التاء » وتخفيف « السين » كراهية الجمع بين تشديدين في حرف واحد = وللتوفيق في المعنى بين ذلك وبين قوله: ﴿ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَدِنِي كُنْتُ ثُرَاباً ﴾ [سورة النبا : ١٠] . فأخبر الله عنهم جل ثناؤه أنهم يتمنون أن كانوا تراباً ، ولم يخبر عنهم أنهم قالوا: «يا ليتني كنت تراباً» . فكذلك قوله: « لو تسوّى بهم الأرض » فيسووا هم . وهي أعجب إلى ، ليوافق ذلك المعنى الذي أخبر عنهم بهم الأرض » فيسووا هم . وهي أعجب إلى ، ليوافق ذلك المعنى الذي أخبر عنهم بهم الأرض » فيسووا هم . وهي أعجب إلى ، ليوافق ذلك المعنى الذي أخبر عنهم

بقوله: « يا ليتني كنتُ تراباً » .

\* \* \*

وأما قوله: « ولا يكتمون الله حدثياً » ، فإن أهل التأويل تأوّلوه بمعنى : ولا تكتم الله جوارحُهم حديثاً ، وإن جحدتْ ذلك أفواههم .

#### « ذكر من قال ذلك :

• ٩٥٢ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام قال ، حدثنا عمرو ، عن مطرف ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل "ابن عباس مطرف ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل "ابن عباس فقال : سمعت الله يقول : ﴿ وَالله رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [سورة الانهام: ٢٣]، وقال في آية أخرى : « ولا يكتمون الله حديثاً » . فقال ابن عباس : أما قوله : « والله ربنا ما كنا مشركين » ، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا "أهل الإسلام قالوا : « والله ربنا ما كنا مشركين » ! فختم الله على أفواههم ، وتكلمت أيديهم وأرجلهم ، فلا يكتمون الله حديثاً .

عن رجل ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عبر سعال فقال : أشياء تختلف على في القرآن ؟ فقال : ما هو ؟ أشك في القرآن ؟ فقال : ما هو ؟ أشك في القرآن ؟ فقال : ما هو ؟ أشك في القرآن ؟ فقال : ليس بالشك ، ولكنه اختلاف ! قال : فهات ما اختلف عليك . قال : قال : ليس بالشك ، ولكنه اختلاف ! قال : فهات ما اختلف عليك . قال : أسمع الله يقول : ﴿ ثُمُ الله تَكُنُ فِقْلَتُهُم ۚ إِلا الله حديثا »، وقد كتموا ! فقال ابن عباس : أما قوله : « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » ، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ، ولا يغفر شركا ، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره = جحد المشركون فقالوا : « والله ربنا ما كنا مشركين » ، وجاء ذنب أن يغفره هم ، فختم على أفواههم ، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ، فعند ذلك : « يود الذين كفر وا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ».

مرد القيامة في بقيع واحد، (١) فيقول المشركون: « إن الله لا يقبل من أبراهيم قال ، حدثنا القاسم عباس، قول الله تبارك وتعالى: « يومئذ يود الذين كفر وا وعصوا الرّسول لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً » ، وقوله : ﴿ وَالله رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِين ﴾ وقال له ابن عباس : إنى أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت : « ألتى على ابن عباس متشابه القرآن » ، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، (١) فيقول المشركون : « إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحده » ! فيقولون : « تعالوا تقلُل » ! (٢) فيسألهم فيقولون : « والله ربنا ما كنا مشركين » ، قال : فيختم على أفواههم ، ويستنطق جوارحهم ، فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين » فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض مُسويت بهم ولا يكتمون الله حديثاً .

۹۰۲۳ — حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنا أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس : « یومئذ یود الذین كفر وا وعصُوا الرسول لو تسوّی بهم الأرض ولا یكتمون الله حدیثاً » ، یعنی : أن تسوّی الأرض والم یكتمون الله حدیثاً » ، یعنی : أن تسوّی الأرض والأرض معلیهم . (۳)

فتأويل الآية على هذا القول الذي حكيناه عن ابن عباس: يومئذ يود الذين

<sup>(</sup>١) « البقيع » : المكان المتسع من الأرض ، يكون فيه بعض الشجر .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «تعالوا نجحد » ، غير ما في المخطوطة ، وهو ما أثبته ، ولم يستطع أن يعرف لها معنى ، وهي صواب ، وإن كانت كتب اللغة قد قصرت في إثبات هذا المعنى . وذلك أن «نقل » هنا من «القول » يراد به الكذب أو التعريض به ، وقد مر بي ذلك في كتب السيرة مراراً منها ، ما قرأته في سيرة ابن هشام ٣ : ٥٥، في خبر مقتل كعب بن الأشرف وقول محمد بن مسلمة لرسول الله عليه وسلم : «يا رسول الله ، لا بد لنا من أن نقول » ! فقال رسول الله : «قولوا ما بدا لكم ، فأنتم في حل من ذلك » . وهو شبيه المعنى بالكذب .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «أن تسوى الأرض بالجبال عليهم » حذف « الأرض » الثانية ، والصواب ما في المخطوطة .

كفروا وعصوا الرسول ، لو تسوّى بهم الأرض ولم يكتموا الله حديثاً (١) = كأنهم تمنوا أنهم سوُّوا مع الأرض ، وأنهم لم يكونوا كتموا الله حديثاً .

وقال آخرون : معنى ذلك : يومئذ لا يكتمون الله حديثاً = ويود ون لو تسوى بهم الأرض . وليس بمنكتم عن الله شيء من حديثهم ، لعلمه جل ذكره بجميع حديثهم وأمرهم ، فإن هم كتموه بألسنتهم فجحدوه ، (٢) لا يخفى عليه شيء منه .

القول في تأويل قوله ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَ بُواْ ٱلصَّاوَاةَ وَأَنْتُمْ ۚ سُكُرَى حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: (٣) « يا أيها الذين آمنوا » ، صد قوا الله ورسوله = « لا تقربوا الصلاة » ، لا تصلوا = « وأنتم سكارى» ، وهو جمع « سكران » = « حتى تعلموا ما تقولون » ، فى صلاتكم فتميّز ون فيها ما أمركم الله به أو ندبكم إلى قيله فيها ، (٤) مما نهاكم عنه وزَجَركم .

ثم اختلف أهل التأويل في « السكر » الذي عناه الله بقوله : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري » .

فقال بعضهم: عنى بذلك السَّكر من الشراب.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ولا يكتمون الله حديثاً » ، وهو خطأ فاحش ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فإنهم إن كتموه بألسنتهم » ، وهو خطأ فاحش أيضاً ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « يعني بذلك جل ثناؤه » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « وتقرأون فيها نما أمركم الله . . . » وهو سياق مضطرب جداً ، وفي المخطوطة : « وبعر وب فيها نما أمركم الله » غير منقوط ، وهو مضطرب أيضاً ، و رحجت أن صواب قراءتها ما أثبت .

#### \* ذكر من قال ذلك:

٩٥٢٤ — حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن على : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الحمر ، فصلى بهم عبد الرحمن فقراً : ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ فخلط فيها ، فنزلت : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » .

9070 - حدثنى المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حاد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً، فدعا نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا وشربوا حتى تتملوا، فقد موا عليه يصلى بهم المغرب، فقراً: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ون \* أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا أَعْبُدُ وَأَنّا عَابِدٌ مَا عَبَدُ ثُمْ \* لَلَهُ مِينِكُمْ وَيِنكُمُ وَلِي دِين ﴾، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ».

٩٥٢٦ – حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني أبي قال، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ، قبل أن تحرم الحمر، فقال الله: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ، الآية .

ابن حميد قال، حدثنا جريو ، عن مغيرة، عن أبي رزين في قوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ، قال : نزل هذا وهم يشربون الخمر . فقال : وكان هذا قبل أن ينزَّل تحريم الخمر .

٩٥٢٨ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي رزين قال: كانوا يشربون بعد ما أنزلت التي في « البقرة » ، (١) و بعد التي في « النساء » ،

<sup>(</sup>١) يعنى آية سورة البقرة : ٣١٩ : «يسألونك عن الحمر والميسر » .

فلما أنزلت التي في « المائدة » تركوها . (١)

90۲۹ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد فی قوله: « وأنتم سكاری حتی تعلموا ما تقولون »، قال: نهوا أن يصلوا وهم سكاری، ثم نسخها تحريم ُ الحمر.

۹۵۳۰ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد مثله.

٩٥٣١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ، قال : كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ، ثم نسخ بتحريم الحمر .

٩٥٣٢ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي وائل ، وأبي رزين وإبراهيم في قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا نقر بوا الصلاة وأنتم سكارى»، و إنستَلُونكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَدْيسِر قُلْ فِيهِما إِنْمُ كَيدِر وَمَنا فِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُما وَ إِنْمُهُما أَنْمُ مِنْ نَفْهِما ﴾ [سورة البقرة : ١٠] ، وقوله : ﴿ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَر زُقًا حَسَناً ﴾ [سورة البقرة : ١٠] ، قالوا: كان هذا قبل أن ينزل تحريم الحمر .

وقال آخرون : معنى ذلك : لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى من النوم .

٩٥٣٣ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »، قال: ليست لمن يقربها سكران من

<sup>(</sup>١) يعنى آية سورة المائدة : ٩٠ ، ٩١ : «يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » .

الشراب ، إنما عُنيي بها سكر النوم . (١)

٩٥٣٤ – حدثنا أحمد بن حازم الغفارى قال ، حدثنا أبونعيم قال ، حدثنا أسلمة ، عن الضحاك : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ، قال : لم يعن بها سكر الخمر ، وإنما عنى بها سكر النوم .

قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآية ، تأويل من قال : ذلك نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الحمر ، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كذلك ، نهى من الله = وأن هذه الآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه .

فإن قال لنا قائل: وكيف يكون ذلك معناه ، والسكران في حال زوال عقله ، نظيرُ المجنون في حال زوال عقله ، وأنت ممن يتُحيل تكليف المجانين لفقدهم الفهم لما يُؤمر وينهي ؟ (٢)

قيل له: إن السكران لو كان في معنى المجنون ، لكان غير جائز أمرُه ونهيه . ولكن السكران هو الذي يفهم ما يأتي ويذر ، غير أن الشراب قد أثقل لسانه وأجزاء جسمه وأخدرها ، (٣) حتى عجز عن إقامة قراءته في صلاته ، وحدودها الواجبة عليه فيها ، من غير زوال عقله ، فهو بما أمر به ونهى عنه عارف فهيم ، ، وعن أداء بعضه عاجز بخدر جسمه من الشراب . وأما من صار إلى حد لا يعقل ما يأتي ويذر ، فذلك منتقل من السكر إلى الحبل ومعانى المجانين ، (٤) وليس ذلك ما يأتي ويذر ، فذلك منتقل من السكر إلى الحبل ومعانى المجانين ، (٤) وليس ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قال : سكر النوم » ، حذف ما بين ذلك ، وكان في المخطوطة : «لمن يقربها سكرا إنما عني بها سكر النوم » بياض بين الكلام ، ووضع بهامش المخطوطة حرف «ط» معنى الخطأ . وقد اجتهدت قراءتها كما أثبتها .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « بما يؤمر . . . » ، والصواب « لما » كما أثبته .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وأحر جسمه وأخدره » غير ما في المخطوطة لأنه كتب « وأحرا حسمه وأخدرها » ، فلم يحسن قراءة « وأجزاء » ، فأنسد الكلام .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المطبوعة : « ومعدود فى المجانين » ، غير ما فى المخطوطة ، وكان فيها : « ومعافى المجانين » ، فلم يحسن قراءتها ، ففعل ما فعل كدأبه .

الذي خوطب بقوله: « لا تقربوا الصلاة » ، لأن ذلك مجنون ، وإنما خوطب به السكران ، والسكران ما وصفنا صفته .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم ، معنى ذلك: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» = « ولا تقربوها جنباً إلا عابرى سبيل » = يعنى: إلا أن تكون مجتازى طريق ، أى : مسافرين = « حتى تغتسلوا » . (١)

#### « ذكر من قال ذلك :

٩٥٣٥ - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس في قوله: « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » ، قال : المسافر = وقال ابن المثنى : في السفر .

٩٥٣٦ - حدثنى عمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » ، يقول : لا تقربوا الصلاة وأنتم أجنب إذا وجدتم الماء ، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمستحوا بالأرض .

٩٥٣٧ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن ابن أبي ليلي ، عن المهال ، عن عبد الله = أو : عن زِرِ = عن على رضى الله عنه : « ولا جنباً إلا عن عبد الله = أو : كونوا مسافرين فلم تجدوا الماء ، (٢) فتيمموا . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الجنب » فيا سلف قريباً ص : ٣٤٠

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة والمخطوطة : " فلا تجدوا الماء » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٠٣٧ - «عباد بن عبد الله الأسدى». روى عن على . وروى عنه المهال

معه محدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير في قوله : « ولا جنباً إلا عابري سبيل » ، قال : المسافر.

٩٥٣٩ ـ حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس بمثله .

• ٩٥٤٠ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هرون بن المغيرة، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله ، عن على رضى الله عنه قال : نزلت فى السفر : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » ، و « عابر السبيل » ، المسافر ، إذا لم يجد ماء تيمم .

ا ٩٥٤١ — حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا هرون، عن ابن مجاهد، عن أبيه: « ولا جنباً إلا عابرى سبيل »، قال: المسافر، إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، فيدخلُه فيصلى . (١)

۱۳/۵ حدثنا الحسن بن يحيي قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: « ولا جنبا ً إلا عابري سبيل »، قال: هو الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي.

90٤٣ - حدثنا شبل ، عن المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » ، قال : مسافرين ، لا يجدون ماء فيتيممون صعيداً طيباً ، لم يجدوا الماء فيغتسلوا . (٢)

اين عمرو . قال البخارى : « فيه نظر » ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وتكلم فيه أحمد . مترجم فى التهذيب ـ وانظر الأثر التالى رقم : ٠ ٩ ه ٩ .

ه المطبوعة : « فإنه يتيم فيصلى » حذف « فيدخله » ، كأنه لم يعرف ماذا على بها فحذفها ، وهذا عمل سيء قبيح . وقوله : « فيدخله » يعنى : المسجد .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة « حتى يجدوا الماء فيغتسلوا » ، وفى المخطوطة : « لى يجدوا الماء فيغتسلوا » ، وصواب قراءتها ما أثبت .

عسى ، عن عيسى ، عن عيسى ، عن عيسى ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن عيلى » قال : عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » ، قال : مسافرين لا يجدون ماء .

9050 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن الحسن بن مسلم في قوله: « ولا جنباً إلا عابري سبيل »، قال: إلا أن يكونوا مسافرين ، فلم يجدوا الماء فيتيمموا. (١)

عن الحكم : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل» ، قال : المسافر تصيبه الجنابة ، فلا يجد ماء فيتيمم .

٩٥٤٧ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير= وعن منصور ، عن الحكم في قوله: « إلا عابرى سبيل » ، قالا : المسافر الجنب ، لا يجد الماء فيتيمم فيصلى .

٩٥٤٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبونعيم قال، حدثنا سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير: « ولا جنباً إلا عابري سبيل » ، إلا أن يكون مسافراً .

٩٥٤٩ ــ حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم نحوه.

• ٩٥٥ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه في السفر.

محدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، وقال ابن زيد في قوله : « ولا جنباً إلا عابري سبيل » ، قال : هو المسافر الذي لا يجد الماء ، فلا بد

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فلا يجدون الماء فيتيمموا » ، وأثبت ما في المخطوطة ، إلا « فلم يجدوا » ، فقد كانت فيها « فلا يجدوا » .

له من أن يتيمم ويصلي ، ، فهو يتيمم ويصلى = قال : كان أبي يقول ُ هذا .

وقال آخرون معنى ذلك ، لا تقربوا المصلقى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون = ولا تقربوه جنباً حتى تغتسلوا إلا عابرى سبيل = يعنى : إلا مجتازين فيه للخروج منه .

فقال أهل هذه المقالة: أقيمت «الصلاة » مقام «المصلتّى» و «المسجد »، إذ كانت صلاة المسلمين في مساجدهم أيّامئذ ، لا يتخلّفون عن التجميع فيها . (١) فكان في النهى عن أن يقربوا الصلاة ، كفاية "عن ذكر المساجد والمصلّى الذي يصلون فيه .

#### \* ذكر من قال ذلك:

٩٥٥٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزرى، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه في قوله: « ولا جنباً إلا عابري سبيل »، قال: هو الممرُّ في المسجد. (٢)

٩٥٥٣ — حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن يسار ، عن ابن عباس : « ولا جنباً لا عابرى سبيل » : ، قال : لا تقرب المسجد إلا " أن يكون طريقك فيه ، فتمر ماراً ولا تجلس . (٣)

٩٥٥٤ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثنا أبى، عن قتادة، عن سعيد في الجنب: يمر في المسجد مجتازاً وهو قائم، لا يجلس وليس متوضىء. وتلا هذه الآية: « ولا جنباً إلا" عابري سبيل ».

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «التجمع فيها » ، و «التجميع » هو : شهود صلاة الجاعة ، أو إقامة صلاة الحاعة .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٥٥٢ - «أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » ، أبوه : عبد الله بن مسعود الصحابي . مضت ترجمته في رقم : ٤٣٠ ، ٥٧٥ ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فتمر مراً » ، لم يحسن قراءة ما كان في المخطوطة ، على سوء كتابتها .

عن ابن عباس قال : لا بأس للحائض والجنب أن يمرًا فى المسجد ما لم يجلسا فيه .

٩٥٥٦ ــ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا أبو الزبير قال : كان أحدنا يمر في المسجد وهو جُنب مجتازاً .

٩٥٥٧ -- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن في قوله: « ولا جنباً إلا عابرى سبيل »، قال: الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه.

م ٩٥٥٨ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد = وحدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم = قالا جميعاً ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم فى قوله : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » ، قال : إذا لم يجد طريقاً إلا المسجد ، يمرّ فيه .

9009 ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبوغسان مالك بن إسمعيل قال ، حدثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم فى هذه الآية : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » ، قال : لا بأس أن يمر الجنب فى المسجد ، إذا لم يكن له طريق غيره .

• ٩٥٦ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم مثله.

9071 — حدثني المثنى قال ، حدثنا [ الحماني ] قال ، حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير قال : الجنب يمر في المسجد ولا يجلس فيه . ثم قرأ : ٥/١٥ ، ولا جنباً إلا عابري سبيل ، . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٥١ – فى المخطوطة : «حدثنى المثنى قال حدثنا قال حدثنا شريك» ، وهو إسناد ناقص، فجاء فى المطبوعة فجعله «حدثنى المثنى قال حدثنا شريك» ، واستظهرت أن يكون كا أثبته بين القوسين ، من الآثار التى تليه ، ومن رواية المثنى بمثل هذا الإسناد فيها سلف .

٩٥٦٢ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك، عن عن الله عن أبي عبيدة مثله.

عن عكرمة مثله .

٩٥٦٤ ـ حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن أبي الضحي مثله .

٩٥٦٥ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هرون، عن إسمعيل، عن الحسن قال: لا بأس للحائض والجنب أن يمرًا في المسجد، ولا يقعدًا فيه.

٩٥٦٦ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هرون، عن عمرو، عن سعيد، عن الزهرى قال: رُخِصَ للجنب أن يمرّ في المسجد.

٩٥٦٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى الليث قال ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن قول الله : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » ، أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد ، تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم ، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا ً إلا فى المسجد ، فأنزل الله تبارك وتعالى : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » .

٩٥٦٨ حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن شعبة ، عن حماد، عن إبراهيم : « ولاجنباً إلا عابرى سبيل » ، قال : لا يجتاز في المسجد ، إلا أن لا يجد طريقاً غيره .

٩٥٦٩ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هرون، عن ابن مجاهد، عن أبيه:
 لا يمر الجنب في المسجد، يتخذُه طريقاً.

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى القولين بالتأويل لذلك ، تأويل من تأوَّله : « ولا جنباً إلا عابرىسبيل »، إلا مجتازى طريق فيه . وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرَ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِن الفَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ ، فكان معلوماً بذلك أن قوله (١) : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » ، لو كان معني أبه المسافر ، لم يكن لإعادة ذكره فى قوله : « وإن كنتم مرضى أو على سفر » معنى مفهوم ، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك .

وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا، لاتقربوا المساجد للصلاة مصلّة بن فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا ، إلا عابرى سبيل .

و « العابر السبيل » : المجتازُه مرَّا وقطَّعاً . يقال منه : « عبرتُ هذا الطريق فأنا أعبرُهُ تعبرًا وعبوراً » . ومنه قيل : « عبر فلان النهرَ » ، إذا قطعه وجازه . ومنه قيل لناقة القوية على الأسفار : «هي عُبشر أسفار ، وعبدر أسفار » (٢) لقوتها على الأسفار .

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ۖ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنْكُم مِّنَ ٱلْغَا يَطِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وإن كنتم مرضى » ، من جرح أو تُجدرِي وأنتم جنب ، كما : \_

٩٥٧٠ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ فَكَانَ مَعْلُومَ بِذَلِكُ ﴾ ، والصواب ما أثبت .

<sup>(ُ</sup> ٢) في المطبوعة ، حذف « وعبر أسفار» الثانية ، كأنه ظلمها تكراراً . وإنما أراد واحدة بضم العين وسكون الباء . والأخرى بفتح العين وسكون الباء = وهناك ثالثة بكسر العين وسكون الباء . ح ٨ (٢٥)

المنبع الفضل بن سليم، (1) عن الضحاك، عن ابن مسعود قوله: « و إن كنتم مرضى أو على سفر »، قال: المريض الذي قد أرخص له في التيمم، هو الكسير والجريح. فإذا أصابت الجنابة الكسير اغتسل، ولم يحل جبائره. (٢) والجريح لا يحل جراحته، إلا جراحة لا يخشى عليها. (٣)

٩٥٧١ — حدثنا تميم بن المنتصر قال، حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن إسمعيل السدى، عن أبي مالك قال، في هذه الآية: «وإن كنتم مرضى أو على سفر»، قال: هي للمريض الذي به الجراحة ُ التي يخاف منها أن يغتسل، فلا يغتسل. فرُخص له في التيمم.

۹۵۷۲ — حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وإن كنتم مرضى »، و «المرض » هو الجراح . والجراحة التى يتخوّف عليه من الماء ، (٤) إن أصابه ضرَّ صاحبه ، فذلك يتيمم صعيداً طيباً .

۹۵۷۳ ــ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدى، عن سعيد، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير في قوله : « و إن كنتم مرضى »، قال : إذا كان به جروح أو تقروح يتيمم . (٥)

٩٥٧٤ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم: « وإن كنتم مرضى » ، قال: من القروح تكون فى الذراعين.

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۵۷۰ – «أبو المنبه : الفضل بن سليم » ، لم أجده ، وإنما وجدت «الفضل بن سليم العبدى » . روى عن القاسم بن خالد ، روى عنه مسلم بن إبراهيم . مترجم في ابن أبي حاتم ۳/۲/۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة ، حذف قوله : « ولم يحل جبائره » كأنه لم يعرف لها معنى !! وهو أشهر من ذلك !

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : «والجرح لا يحل جراحته» ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطة : « التي يتخوف عليه منه الماء » ، وفي المطبوعة : « التي يتخوف عليها من الماء » ، والصواب بينهما ما أثبت .

<sup>(</sup> o ) الأثر ٩٥٧٣ -- « عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي » ، مضى برقم : ٢٧٥٣ ، ٣٧٥٣ . وقد كان في المطبوعة : « عروة » ، والصواب من المخطوطة ، و إن كانت غير منقوطة .

٩٥٧٥ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هرون، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم : « وإن كنتم مرضى » ، قال : القروح في الذراعين :

۹۵۷۳ — حدثنا ابن حمید قال، حدثنا هرون، عن عمرو، عن جویبر، عن الضحاك قال: صاحب الجراحة التی یتخوّف علیه منها، یتیمم. ثم قرأ: ۵۰/۵ « و إن كنتم مرضى أو على سفر » .

۹۰۷۷ — حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: «وإن کنتم مرضی »، و «المرض »، أن یصیب الرجل الجرح والقرح والجدری، (۱) فیخاف علی نفسه من برد الماء وأذاه، یتیمم بالصعید کما یتیمم المسافر الذی لا یجد الماء.

٩٥٧٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثني أبي، عن قتادة، عن عاصم = يعني الأحول = عن الشعبي : أنه سئل عن [قوله]: المجدور تُتصيبه الجنابة؟ قال: ذهب فرسان هذه الآية . (٢)

## وقال آخرون فی ذلك ، ما : ــ

90٧٩ - حدثنى به يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء ً فتيمموا »، قال: المريض ً الذى لا يجد أحداً يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادم ولا عون، فإذا لم يستطع أن يتناول الماء، وليس عنده من يأتيه به، ولا يحبو إليه، تيمم وصلتى إذا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أو القروح أو الجدري» ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة «عن قوله : المجدور . . . » فأثبتها بين القوسين ، لأنى في شك منها . وأما قوله : «ذهب فرسان هذه الآية » ، فإنه مما أشكل على معناه، وربما رجحت أنه أراد أن الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم ، فيريدون الماء ولا يجدون مرا إلا في المسجد ، كما مضى في الأثر رقم : ٧٧ه ه . فيكون قوله : «ذهب فرسان هذه الآية » ، عن ذلك الشطر من الآية «ولا جنباً إلا عابرى سبيل » ، وأنهم هم الأنصار من أصحاب رسول الله ، الذين كانت أبوابهم في المسجد ، وقد مضوا ، لم يبق اليوم منهم أحد . هذا غاية اجتهادى ، وفوق كل ذي علم عليم .

حلَّت الصلاة = قال : هذا كله قول ُ أبى = إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به ،، لا يترك الصلاة ، وهو أعذ ر ُ من المسافر .

قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذاً : وإن كنتم تجرُّحى أو بكم قروحٌ ، أو كسر ، أو علَّة لا تقدرون معها على الاغتسال من الجنابة ، وأنتم مقيمون غيرُ مسافرين ، فتيمموا صعيداً طيباً .

وأما قوله: « أو على سفر » ، فإنه يعنى : أو إن كنتم مسافرين وأنتم أصحاء جنب ، فتيمموا صعيداً .

وكذلك تأويل قوله: « أو جاء أحد منكم من الغائط » ، يقول: أو جاء أحد " منكم من الغائط ، قد قضى حاجته وهو مسافر صحيح ، فليتيمم صعيداً أيضاً .

و « الغائط »: ما اتسع من الأودية وتصوب . وجعل كناية عن قضاء حاجة الإنسان ، لأن العرب كانت تختار قضاء حاجتها في الغيطان ، فكثر ذلك منها حتى غلب عليهم ذلك ، فقيل لكل من قضى حاجته التي كانت تقضى في الغيطان ، حيث قضاها من الأرض : « مُتَعَوِّط » و « جاء فلان من الغائط » ، يعنى به : قضى حاجته التي كانت تقضى في الغائط من الأرض . (١)

وذكر عن مجاهد أنه قال في « الغائط » : الوادى . محدثنا شبل ، عن ابن ٩٥٨٠ – حدثنا شبل ، عن ابن أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « أو جاء أحد منكم من الغائط »، قال : الغائط ، الوادى .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الغائط» فيما سلف ه : ٣٥٤ .

## القول في تأويل قوله ﴿ أَوْ لَمُسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : أو باشرتم النساء بأيديكم .

ثم اختلف أهل التأويل في « اللمس » الذي عناه الله بقوله : «أو لامستم النساء » .

فقال بعضهم : عنى بذلك الجماع .

\* ذكر من قال ذلك:

٩٥٨١ - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس ، فقال ناس من الموالى : ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس الجماع . قال : فأتيت ابن عباس فقلت : إن ناساً من الموالى والعرب اختلفوا في « اللمس » ، فقالت الموالى : ليس بالجماع ، وقالت العرب : الجماع . قال : من أي الفريقين كنت ؟ ليس بالجماع ، وقالت العرب : الجماع . قال : من أي الفريقين كنت ؟ قلت : كنت من الموالى . قال : مُغلب فريق الموالى ، إن « المس » و « اللمس » و « اللمس »

۹۰۸۲ — حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي قيس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله.

٩٥٨٣ - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا معبد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحق قال : سمعت سعيد بن جبير يحدَّث عن ابن عباس : أنه قال : « أو لامستم النساء » ، قال : هو الجماع .

٩٥٨٤ ـ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا ألى،

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٥٨١ – أخرجه البيهتي في السنن ١ : ١٢٥ ، من طريق إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة .

عن قتادة ، عن سعيد بن جبير قال : اختلفتُ أنا وعطاء وعبيد بن عمير فى قوله : « أو لامستم النساء » ، فقال عبيد بن عمير : هو الجماع . وقلت أنا وعطاء : هو اللمس . قال : فدخلنا على ابن عباس فسألناه فقال : تُغلّب فريق الموالى ، وأصابت العرب ، هو الجماع ، ولكن الله يعف ويكنى .

٩٥٨٥ ــ حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير: اختلفوا في الملامسة، فقال سعيد بن جبير وعطاء: الملامسة ما دون الجماع. وقال عبيد: هو النكاح. فخرج عليهم ابن عباس فسألوه، فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي، الملامسة النكاح، ولكن الله يكني ويعفي.

عن سعید، عن سعید، عن سعید، عن سعید، عن سعید، عن تادة قال : اجتمع سعید بن جبیر وعطاء وعبید بن عمیر، ، فذکر نحوه .

٩٥٨٧ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن عثمة قال ، حدثنا سعيد ابن بشير ، عن قتادة قال ، قال سعيد بن جبير وعطاء فى التماس : (١) الغمز باليد . وقال عبيد بن عمير : الجماع . فخرج عليهم ابن عباس فقال : أخطأ الموليان وأصاب العربي ، ولكنه يعف ويكنى . (٢)

٩٥٨٨ - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالا، قال ابن عباس : اللمس، الجماع. (٣)

٩٥٨٩ \_ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية وعبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله .

11/0

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة والمخطوطة ، ولعل صوابها : « اللماس » مصدر « لامس ملامسة ولماساً » ، كما سيأتي في الآثار التالية .

<sup>: «</sup> محمد بن عثمة » هو : « محمد بن عثمة » مضى برقم : « محمد بن خالد بن عثمة » مضى برقم : «  $^{\circ}$  ٥٤٨٣ ،  $^{\circ}$  ٥٤٨٣ ،  $^{\circ}$  ٥٤٨٣ ،

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٥٨٨ – أخشى أن يكون في هذا الإسناد خرم .

• 909 - حدثنى يعقوب بن إبراهم قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا أبوبشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: « اللمس »و « المباشرة » ، الحماع، ولكن الله يكنى بما شاء .

ا ٩٠٩١ – حدثنا عبد الحميد بن بيان قال ، حدثنا إسحق الأزرق ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : الملامسة الجماع ، ولكن الله كريم يكني عما شاء .

٩٥٩٢ ـ حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا أيوب بن سويد، عن سفيان، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس مثله.

٩٥٩٣ حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدى ، عن داود ، عن جعفر بن أبي وحشية ، عن سعيد بن جبير قال: اختلفت العرب والموالى في «الملامسة» على باب ابن عباس ، قالت العرب : الجماع . وقالت الموالى : باليد . قال : فخرج ابن عباس فقال : غليب فريق الموالى ، الملامسة الجماع .

٩٥٩٤ – حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن رجل ، عن سعيد بن جبير قال : كنا على باب ابن عباس ، فذكر نحوه .

9090 ــ حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا داود ، عن سعيد بن جبير قال : قعد قوم على باب ابن عباس ، فذكر نحوه .

معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: « أو لامستم النساء » ، الملامسة هو النكاح .

٩٥٩٧ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن سعيد بن جبير قال : اجتمعت الموالى والعرب في المسجد، وابن عباس في الصُّفَّة ، فاجتمعت الموالى على أن " ( اللمس » دون الجماع ،

واجتمعت العرب على أنه الجماع . فقال ابن عباس : من أى الفريقين أنت ؟ قلت : من الموالى . قال : عُلبت .

٩٥٩٨ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن أبي إسحق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : اللمس، الجماع .

٩٥٩٨ = وبه عن سفيان ، عن عاصم ، عن بكر ، عن ابن عباس مثله .
٩٥٩٩ = حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حفص ، عن الأعمش ، عن حبيب ،
عن سعيد ، عن ابن عباس قال : هو الجماع .

• ٩٦٠٠ ـ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا مالك، عن زهير ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله .

۹۲۰۱ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص ، عن داود ، عن جعفر ابن إياس، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « أو لامستم النساء »، قال : الجماع . ابن إياس، عن سفيان ، عن أشعث ، عن سفيان ، عن أشعث ،

عن الشعبي ، عن على رضي الله عنه قال : الجماع .

٩٦٠٣ \_ حدثنا ابن وكبع قال، حدثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن قال : الجماع .

٩٦٠٤ \_حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا مالك، عن خصيف قال: سألت علماً فقال ذلك.

97.0 - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة والحسن قالا : غشيان النساء .

. . .

وقال آخرون : عنى الله بذلك كل مس ، بيد كان أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان = وأوجبوا الوضوء على من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه .

#### \* ذكر من قال ذلك:

97.7 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن مخارق ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله أنه قال ، شيئاً هذا معناه : الملامسة ما دون الجماع .

97.۷ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن منصور، عن هلال، عن أبي عبيدة، عن عبد الله = أو: عن أبي عبيدة، منصور الذي شك = قال: القبلة، من المس.

٩٦٠٨ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن مخارق ، عن عبد الله قال : اللمس ،ما دون الجماع .

97.9 - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال ، قال ابن مسعود : اللمس ، ما دون الجماع .

٩٦١٠ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن الأعش ،
 عن إبراهيم ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله قال : القبلة ، من اللمس .

9711 — حدثنا أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية = وحدثنا ابن وكيع ٢٧/٥ قال، حدثنا ابن فضيل = عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة ، من اللمس ، وفيها الوضوء .

9717 - حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا إسحق ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود مثله .

9718 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: أخبرنا سليم بن أخضر قال ، أخبرنا ابن عون ، عن محمد قال : سألت عبيدة عن قوله : « أو لامستم النساء » ، قال : فأشار بيده هكذا = وحكاه سليم = وأراناه أبو عبد الله ، فضم أصابعه . (1)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٦١٣ -- «سليم بن أخضر البصرى » . روى عن ابن عون ، قال ابن سعد : «كان ألزمهم لابن عون . وكان ثقة » . مترجم فى التهذيب .

971٤ — حدثنى يعقوب وابن وكيع قالا، حدثنا ابن علية ، عن سلمة ابن علقمة ، عن محمد قال : سألت عبيدة عن قوله : «أو لامستم النساء» ، قال بيده ، فطمبينت ما عمنى ، فلم أسأله . (١)

9710 - حدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون قال : ذكر وا عند محمد مس الفرج ، وأظنهم ذكر وا ما قال ابن عمر فى ذلك ، فقال محمد: قلت لعبيدة: قوله: « أو لامستم النساء »، فقال بيده . قال ابن عون بيده ، كأنه يتناول شيئاً يقبض عليه . (٢)

٩٦١٦ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا خالد ، عن محمد قال ، قال عبيدة : اللمس باليد .

9717 م- قال [ يعقوب ] ، حدثنا ابن علية ، عن هشام ، عن محمد قال : سألت عبيدة عن هذه الآية : «أو لامستم النساء» ، فقال بيده ، وضم أصابعه ، حتى عرفت الذي أراد .

971۷ — حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنى عبد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ من قُبُلة المرأة، ويرى فيها الوضوء، ويقول: هي من اللّماس. (٣)

٩٦١٨ - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا محمد بن يزيد، عن

<sup>«</sup> وأبو عبد الله » ، هو : «أحمد بن عبدة الضبي » مضى برقم : ٥٥٠٧ .

<sup>(</sup>١) قوله : «قال بيده » ، أى : أوماً بيده وأشار . وقوله : «فطبنت ما عنى » ، أى : فطنت له وفهمته . يقال : «طبن الشيء يطبن طبنا = وطبن له » أى : فطن له . و « رجل طبن » : فطن حاذق عالم بكل شيء . وفي المطبوعة : «فظننت ما عنى » ليست بشيء . وهي في المخطوطة ، سيئة النقط . والصواب ما أثبته ، وسيأتي في الأثر رقم : ٩٦١٦ : «حتى عرفت الذي أراد » ، فهو المعرفة ، لا الغلن كما ترى ، وكذلك الأثر رقم : ٩٦٢٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) « قال » في هذا الأثر ، في الموضعين ، بمعنى الإيماء والإشارة ، كما أسلفت في التعليق السالف .

 $<sup>( \ \ ) \ \ ( \ \ ) \ \ ( \ \ ) \ \ ( \ \ ) \ \ ( \ \ ) \ \ ( \ \ ) \ \ ( \ \ ) \ \ ( \ \ )</sup>$ 

إسمعيل ، عن عامر قال : الملامسة ما دون الجماع .

9719 — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا 'محيل" ابن محرز، عن إبراهيم قال: اللمس من شهوة ينقض الوضوء. (١)

٩٦٢٠ ـ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا شعبة ، عن الحكم وحماد أنهما قالا : اللمس ، ما دون الجماع .

97۲۱ ــ حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن عطاء قال: الملامسة، ما دون الجماع.

٩٦٢٢ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله قال : الملامسة ، ما دون الجماع .

٩٦٢٣ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن بيان ، عن عامر ، عن عبد الله قال : الملامسة ، ما دون الجماع .

9774 — قال حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله مثله . 9774 م — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنى أبى ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله مثله .

9770 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال، قال عبد الله=الملامسة، ما دون الجماع. ثم قرأ: (أو لامستم النساء فلم تنجدوا ماء).

97٢٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن: « أو لامستم النساء »، فقال بيده هكذا، فعرفت ما يعني .

<sup>(1)</sup> الأثر : ٩٩١٩ - «محل بن محرز الضبى الكوفى الأعور ». روى عن أب واثل : وإبراهيم النخمى ، والشعبى . أدخله البخاري فى الضعفاء ، فقال ابن أبى حاتم : «سممت أبى قال : يحول من هناك » . قال يحيى القطان : « كان وسطا، ولم يكن بذاك » . وهو ثقة . مترجم فى التهذيب . و «محل » يضم الميم ، وكسر الحاء ، واللام مشددة .

97۲۷ -- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن أبيه = وحسن بن صالح ، عن منصور = عن هلال بن يساف ، عن أبي عبيدة قال : القبلة من اللمس . 
97۲۸ -- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا مالك بن إسمعيل ، عن زهير ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة : القبلة والشيء . (١)

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب ، قول من قال : « عنى الله بقوله : « أو لامستم النساء » ، الجماع دون غيره من معانى اللمس » ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .

9779 - حدثني بذلك إسمعيل بن موسى السدى قال، أخبرنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعش، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله علبه وسلم يتوضأ ثم يقبل ، ثم يصلّي ولا يتوضأ . (٢)

٩٦٣٠ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلً بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . قلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت . (٢)

<sup>(</sup>١) قوله : « والشيء » ، هكذا هي في المطبوعة ، وفي المخطوطة « السي » غير منقوطة ، وأخشى أن يكون صوابها « والمس» .

 <sup>(</sup>٢) الحديثان : ٩٦٢٩ ، ٩٦٣٥ – عروة، في هذين الإسنادين : هو عروة بن الزبير ،
 ابن أخت عائشة ، على اليقين ، خلافاً لمن زيم أنه « عروة المزفى » ، من أجل كلمة قالها الثورى :
 « ماحدثنا حبيب إلا عن عروة المزفى » ! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير ، فقد حدث غيره عنه .

والحديث رواه أحمد في المسند ٦ : ٢١٠ (حلبي) ، عن وكيع – بالإسناد الثاني هنا – وفيه صراحة «عن عروة بن الزبير » . وكذلك جاء التصريح بأنه «عروة بن الزبير » ، في رواية ابن ماجة : ٢٠٠ ، من طريق وكيع . فارتفع كل شك وكل إشكال .

وكلمة الثورى رواها أبو داود في سننه ، عقب الحديث : ١٨٠ ، بصيغة التمريض : « دوى عن الثورى » . ثم نقضها هو نفسه ، فقال : « وقد روى حزة الزيات ، عن حبيب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عائشة – حديثاً صحيحاً » .

9٦٣١ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن زينب السهمية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقبل ثم يصلى ، ولا يتوضأ . (١)

٩٦٣٢ — حدثنا أبو زيد عمر بن شبة قال ، حدثنا شهاب بن عباد قال ، حدثنا مندل ، عن ليث ، عن عطاء ، عن عائشة = وعن أبى روق ، عن إبراهيم التيمى ، عن عائشة = قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال منى القبلة بعد الوضوء، ثم لا يعيد الوضوء . (٢)

71/0

والحديث رواه أيضاً أبو داود : ۱۷۹ ، والترمذي : ۸٦ (بشرحنا) – كلاهما من طريق وكيم ، به . وفيهما «عن عروة» فقط ، كما هنا .

وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث ، وخالفهم آخرون ، فأثبتوا صحته «عن عروة ابن الزبير » . وهو الصواب . وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ١ : ١٣٣ – ١٤٢ . وأثبتنا صحته ، وترجيح القول بأن « الملامسة » في هذه الآية هي الجاع ، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوه . ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة به هنا .

وانظر السنن الكبرى للبيهتي ، ورد ابن التركمانى عليه ١ : ١٢٣ – ١٢٧ ، وابن كثير ٧ :

(١) الحديث : ٩٦٣١ – حجاج : هو ابن أرطاة .

زينب السهمية : هي بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . فهي عمة عمرو بن شعيب . وذكرها ابن حبان في الثقات . وزيم الدار قطني أنها مجهولة !

والحديث في هذه الرواية مرسل ، لأن زينب السهمية تابعية ، لا صحابية .

وقد رواه أحمد في المسند موصولا ٢ : ٦٢ (حلبي) ، عن محمد بن فضيل ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن زينب السهمية ، عن عائشة . فارتفع الإرسال .

وكذلك رواه ابن ماجة : ٣٠٥ ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن فضيل ، به ، موصولا .

وأعله بعض الحفاظ بأن الحجاج بن أرطاة مدلس ، وأنه رواه هنا بقوله :  $_{8}$  عن عمرو بن شعيب  $_{8}$  ،  $_{4}$  يصرح بالتحديث .

(٢) الحديث : ٩٦٣٢ – هذا الحديث يرويه الطبرى هنا من وجهين :

فيرويه عن عمر بن شية ، عن شهاب بن عباد ، عن مندل . ثم يرويه مندل عن ليث ، عن عطاء ، عن عائشة — ويرويه مندل أيضاً عن أبي روق ، عن إبرهيم التيمي ، عن عائشة . عمر بن شبة أبو زيد : مضت ترحمه في : ٩٣١٠ .

### ٩٦٣٣ - حدثنا سعيد بن يحيى الأموى قال، حدثني أبي قال ، حدثني

شهاب بن عباد العبدى الكوفى أبو عمر : ثقة من شيوخ البخارى ومسلم . قال ابن عدى : «كان من خيار الناس » . مترجم فى التهذيب ، والكبير البخارى ٢٣٣/٢/٢ ، وابن أبى حاتم ٢٣٣/١/٢ . ووقع اسمه محرفاً فى المخطوطة والمطبوعة «سهاد بن عباد » ! ولا يوجد راو بهذا الاسم . ووقع أيضاً محرفاً تحريفاً آخر فى ابن كثير ٢ : ٤٦٣ « هشام بن عباد » ! نقلاً عن هذا الموضع من الطبرى . وثبت على الصواب فى المخطوطة الأزهرية من تفسير ابن كثير (٢ : ٢٠١ نسخة مصورة عندى) .

مندل – بفتح الميم والدال بينهما نون ساكنة – : هو ابن على العنزى ، يفتح النون ، الكوفى . وهو مختلف فيه بين التوثيق والتضعيف . والراجح – عندى – أنه حسن الحديث . وهو مترجم فى التهذيب ، والكبير ٤ / ١/٤ ، وابن سعد ٢ : ٢٦٥ ، وابن أبي حاتم ٤ / ١/٤ ٢٥ – ٤٣٥ .

ليث : هو ابن أبي سليم .

عطاء : هو ابن أبي رباح .

وأبو روق : هو عطية بن الحارث الهمداني . مضى ترثيقه في : ١٣٧ .

والحديث من الوجه الأول : رواية «عطاء عن عائشة» — رواه أيضاً البزار في مسنده ، من طريق محمد بن موسى بن أعين ، عن أبيه ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن عطاء ، عن عائشة ، به . فقله ابن التركماني في الجوهر التي ١ : ١ ٢٥ (مع السنن الكبرى) ، والزيلمي في نصب الراية ١ : ٧٤ (طبعة مصر) . وهذا إسناد صحيح ، ولا علة له .

وقد رواه الدار قطني ، ص : ٥٠ ، من طريق عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن عائشة . وهذا إسناد صحيح أيضاً . ولكن الدار قطني حاول إعلاله بعلة غير قادحة . فذكر أن الثوري رواه عن عبد الكريم ، عن عطاء ، فقط ، من قوله = يعني : من كلام عطاء . وقال : «وهو الصواب» ! وهذه علة متهافتة . فالوصل والرفع زيادتان من ثقة ، فهما مقبولتان .

تنبيه : وقع فى الجوهر النتى فى هذا الحديث «عن عبد الكريم ، عن عائشة » ، دون ذكر «عن عطاء » . وهو خطأ مطبعى لا شك فيه . بدلالة فقل الزيلعى ، وبأن باقى الكلام فى الجوهر النتى يدل على أنه «عن عطاء عن عائشة » – يقينا .

والحديث من الوجه الثانى : رواية إبرهيم التيمى ، عن عائشة ـــــ رواه أحمد فى المسند ٣ : ٢١٠ (حلبي ) ، عن وكيع ، عن سفيان ـــ وهو الثوري ـــ عن أبي روق ، به .

وكذلك رواه أبو داود : ١٧٨ ، والنسائى ١ : ٣٩ ، والدارقطنى ، ص ٥٠ ، ٥١ ، والبيهقى ال : ٢٩ - ١٢٧ ، كلهم من طريق الثورى ، عن أبى روق ، به . وقال أبو داود : «هو مرسل . إبرهيم التيمى لم يسمع من عائشة شيئاً » . وقال النسائى : «ليس فى هذا الباب حديث أحسز من هذا الحديث و إن كان مرسلا » . وأشار إليه الترمذى ١ : ١٣٨ ( بشرحنا ) ، وقال : «وهذا لا يصح أيضاً . ولا نعرف لإبرهيم التيمى سماعاً من عائشة » .

وهذا الحديث قد روى موصولا أيضاً ، من رواية إبرهيم التيمي ، عن أبيه ، عن عائشة . وقد بيئت ذلك مفصلا في شرح الترمذي .

ثم للحديث إسناد آخر صحيح عن عائشة :

يزيد بن سنان ، عن عبد الرحمن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، ثم لا يفطر ، ولا يحدث وضوءاً . (١)

\* \* \*

= فنى صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الدلالة الواضحة على أن « اللمس » فى هذا الموضع ، لمس الجماع ، لاجميع معانى اللمس ، كما قال الشاعر :

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِناً هَمِيساً اِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكُ لَمِيساً (")
يعنى بذلك: ننك لماساً. (")

\* \* \*

فرواه الدارقطني ، ص : ٤٩ ، من طريق سعيد بن بشير ، عن منصور ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة . ونقله عنه الزيلمي وابن التركماني .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ١ : ٢٤٧ ، وقال : « رواه الطبراني في الأوسط . وفيه سعيد ابن بشير ، رجحنا توثيقه في : ابن بشير ، رجحنا توثيقه في : ٩٣٩ ه .

(١) الحديث : ٩٦٣٣ – هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة . ولم أجده في مسئد أيضاً .

ونقله ابن کثیر ۲ : ۲۶۹ ، عن الطبری ، ولم ینسبه لغیره .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ١ : ٢٤٧ ، وقاله : «رواه الطبراني في الأوسط . وفيه يزيد ابن سنان الرهاوي : ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني ، ووثقه البخاري وأبوحاتم ، وثبته مروان ابن معاوية . وبقية رجاله موثقون » . ويزيد هنا ، مختلف فيه كما قال الهيشمي . والراجح عندنا توثيقه . وهو مترجم في التهذيب ، وترجمه البخاري في الكبير ٤/٣٣٧/٢ ، فلم يذكر فيه جرحاً ، ولم يذكره في الضعفاء ، وترجمه ابن أبي حاتم ٤/٢/٢/٤ .

- (٢) مضى تخريجه فى ٤ : ١٢١ ، تعليق : ١
- (٣) قوله: « لماساً » أى ، ملامسة . وكأنه جعل « اللميس » مضدراً من « اللمس » ، مثل « المسيس » مصدراً من « المس » . وهو قول غريب لم أجده عند غيره . بل أكثرهم يقول : « لميس : المسيس أمرأة » ، ومعنى « امرأة لميس » : هى المرأة الليتة الملمس .

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جنابة ، وفيهم جراح . (١)

٩٦٣٤ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن محمد ابن جابر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، فى المريض لا يستطيع الغُسل من الجنابة ، أو الحائض ، قال : يجزيهم التيمم. وقال : أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جراحة ففشت فيهم ، (٢) ثم ابتلوا بالجنابة ، فشكوا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : « وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » ، الآية كلها .

وقال آخرون : نزلت فى قوم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أعوزَهم الماء فلم يجدوه فى سفر لهم .

### ذكر من قال ذلك :

9770 - حدثنا ابن عبدالأعلىقال، حدثنا المعتمر بن سليان قال ، سمعت عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عائشة أنها قالت : كنت في مسيرمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بذات الجيش ضل عقدى ، (٣) فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالتماسه ، فالتُميس فلم يوجد ، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم وأناخ الناس، فباتوا ليلتهم تلك، فقال الناس: حبست عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ! قالت : فجاء إلى "أبو بكر ورأس النبي صلى الله عليه وسلم ! قالت : فجاء إلى "أبو بكر ورأس النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) فى المخطوطة والمطبوعة : « وهم جراح » ، و « جريح » جمعه « جرحى » ، لا يجمع على « جراح » ، ولم أجد من نص عليه ، أو على شذوذ على القياس . ورجحت أن الناسخ كتب « وهم » مكان « وفيم » فأثبتها كذلك .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة « وذال أصحاب رسول الله . . . » مكان : « وقال : أصاب أصحاب رسول الله » ، كأنه أخطأ قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) وضل الشيء و: إذا ضاع .

وسلم فى حجرى وهو نائم، فجعل يهمزُنى ويتقرصنى ويقول (١): من أجل عقدك حبست النبي صلى الله عليه وسلم! قالت: فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعنى ، فلا أدرى كيف أصنع! فلما رآنى لا أحير إليه، انطلق. (٢) فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الصلاة فلم يجد ماء، قالت: فأنزل الله تعالى آية التيمم. قالت: فقال ابن حضير: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبى بكر! (٣)

٩٩٣٩ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ، ففقدت عائشة قلادة لها ، فأمر الناس بالنزول ، فنزلوا وليس معهم ماء . فأتى أبو بكر على عائشة فقال لها : شَقَت على الناس ! = وقال أيوب بيده ، يصف أنه قرصها (٤) = قال : و و زلت آية التيمم ، و و جدت القلادة في مناخ البعير ، فقال الناس : ما رأينا قط امرأة أعظم بركة منها ! (٥)

<sup>(</sup>١) همز صاحبه : غمزه بيده ولمزه وتحسه .

<sup>(</sup>٢) يقال : «أحار عليه جوابه، وأحار له جواباً ، فهو يحير »، إذا رد عليه . ويقال: «ما أحار بكلمة » ، و «ما أحار إلى جواباً » . أى ما رد جواباً . وقولها : «لا أحير إليه » ، أى : ما أجيبه ولا أكلمه .

وكان في المطبوعة : « لا أجير » بالجيم ، وهو خطأ . والصواب ما أثبت من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الحديث: ٩٩٣٥ – عبيد أنه بن عمر: هو العمرى ، أحد الفقهاء السبعة .

وهذا الحديث ظاهره الإرسال . لأنه - هنا - من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة . وعبد الرحمن لم يدرك أن يسمع من عمة أبيه عائشة .

وسيأتى بنحوه : ٩٦٤١ ، من رواية عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة — متصلا . ونخرجه هناك ، إن شاء الله .

<sup>( ؛ )</sup> قوله : «قال بيده » أي أوماً وأشار ، كما سلف مراراً .

<sup>(</sup>٥) الحديث : ٩٩٣٦ - وهذا أيضاً مرسل ، لأن ابن أبي مليكة حكى القصة دون أن يذكر من حدثه . وهو تابعي .

وسيأتى نحو معناء : ٩٦٣٩ ، من رواية ابن أبى مليكة ، عن ذكوان حاجب عائشة .

وسيأتي أيضاً : ٩٦٤٢ ، من رواية ابن أبي مليكة ، عن قصة ابن عباس وعائشة ، دون واسطة ذكوان .

ج ۸ (۲۲)

٩٦٣٧ – حدثني محمد بن عبد الله الهلالى قال، حدثني عمران بن محمد الحداد قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن رجل منا ، من بلَعُرَج ، (١) يقال له الأسلع قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له ، فقال لى ذات ليلة : يا أسلع ، قم فارحل فى . قلت : يا رسول الله ، أصابتني جنابة ! فسكت ساعة ، ثم دعاني وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد ، ووصف لنا ضربتين . (١)

<sup>(</sup>١) «بلعرج» يعنى : بنى الأعرج ، كما يقولون فى «بنى العنبر» «بلعنبر» ، وكان حقه أن يكون «بلاعرج» ، (بفتح الباء وسكون اللام وفتح الممزة) ، ولكنه عاد فسهل الهمزة ، وألتى حركتها على اللام ، فصارت مفتوحة الباء واللام ساكنة العين . و «بنو الأعرج» هم : بنو الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . واسم «الأعرج» : الحارث ، قطعت رجله، كما ذكر أبو عبيدة فى النقائض : ١٠٢٥ .

<sup>(</sup>۲) الحديث : ۹۹۳۷ - محمد بن عبد الله الهلالي - شيخ الطبري - مضي في : ١١٧٥ - ١٢٧٥ .

عمران بن محمد الحداد : لم أجد له ترجمة ولا ذكراً في شيء من المراجع .

الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد السعدى الأعرجي ، ولقبه « عليلة » : ضعيف مجمع على

أبوه « بدر » ، وجده « عمرو بن جراد »: فيهما جهالة . فلم يرو عنهما غير الربيع بن بدر ، وهو ضعيف كه قتنا .

والحديث رواه الطبرى عقب هذا ، من طريق عمرو بن خالد ، عن الربيع ، به ، فحوه .
ورواه ابن سعد في الطبقات ٤٥/١/٧ ، في ترجمة «الأسلع» ، عن مسلم بن إبرهيم ، عن الربيع بن بدر . ووقع عنوان الترجمة فيه هكذا «ميمون بن سنباذ الأسلع» . وهو تخليط من الطابع .
فإن «ميمون بن سنباذ» غير «الأسلع» وإنما هي عنوان مستقل ، دون ترجمة ، كما يقع في ابن سعد كثيراً ، ثم «الأسلع» عنوان ترجمة أخرى .

ورواه الدارقطني ، ص : ٢٦ ، والطحاوى في معانى الآثار ١. : ٦٧ – ٦٨ ، والبيهتى في السن الكبرى ١ : ٨٠ – ٦٨ ، والبيهتى في السن الكبرى ١ : ٨٠ – كلهم من طريق الربيع بن بدر . وقال البيهتى : « الربيع بن بدر ضعيف ، إلا أنه غير منفرد به » .

ونقله الزيلمي في نصب الراية ١ : ١٥٣ ، ونقل كلام البيهتي ، وتعقبه بأن هذا لا يكني في الاحتجاج به حتى يعلم الوجه الآخر ودرجته . وكذلك تعقبه ابن التركافي في الجوهر النتي .

والوجه الآخر الذي أشار إليه البيهق – نقله ابن كثير ٢ : ٤٧٣ – ٤٧٣ ، من رواية ابن مردويه ، من طريق العباس بن أبي سرية ، « حدثني الهيثم بن رزيق المالكي ، من بني مالك

٩٦٣٨ — حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثنا عمر و بن خالد قال، حدثنى الربيع بن بدر قال، حدثنى أبي ، عن أبيه، عن رجل منا يقال له الأسلع ، قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً (١) = أو قال: ساعة ، الشك من عمر و = قال : وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا أسلع فتيم . قال: فتيممت ثم رحلت له. قال: فسرنا حتى مررنا عليه وسلم : قم يا أسلع فتيم . قال: وأدون على الله عليه وسلم : عمل أراه أبوه : ضربة للوجه ، وضربة لليدين والمرفقين . (١)

9779 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا حفص بن بُغيل قال ، حدثنا زهير بن معاوية قال ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم قال ، حدثنى عبد الله ابن عبيد الله بن أبى مليكة : أنه حدثه ذكوان أبوعمرو، حاجب عائشة : أن ابن عباس دخل عليها في مرضها فقال : أبشرى ، كنت أحب نساء رسول الله صلى ابن كعب بن سعد ، وعاش مائة وسبعة عشر سنة ، عن أبيه ، عن الأسلع بن شريك . . . » - فاكر الحديث ، بنحوه .

و «العباس بن أبي سرية» : لم أعرف من هو ؟ ولم أجد له ترجمة .

و « الهيئم بن رزيق » : ترجمه ابن أبي حاتم ١٨٤ / ٨٣ / ١٨٤ ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وأسار إلى هذه الرواية . وله ترجمه موجزة في لسان الميزان ٢ : ٢٠٦ ، ولم يذكر أنه يروى عن أبيه . و « رزيق » : بتقديم الراء ، كما في المشتبه ، ص : ٢٢١ ، والمخطوطة الأزهرية من ابن كثير و ٣٠٧ . ووقع مغلوطاً في المراجم التي نشير إليها .

وأبوه « دزيق » : ترجمه ابن أبي حاتم ٢/١/١ه ( في باب الراء ) .

وقد رواه أيضاً الطبراني في الكبير ، من هذا الوجه . ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ١ : ٢٦١ – ٢٦٢ ، وقال : «وفيه الهيثم بن رزيق . قال بعضهم : لا يتابع على حديثه » .

وذكر الهيشمي أيضاً رواية الربيع بن بدر ، بلفظين ١ : ٢٦٢ ، ونسبهما للطبراني في الكبير ، وأعلهما بضعف الربيع .

وذكر الحافظ اين حجر هذه الروايات في الإصابة ٢ : ٣٤ – ٣٥ ، في ترجمة « الأسلع » . وفيها فوائد كثيرة .

(١) قوله : «شيئاً » ، أبي قليلا ، وقد فسر في هذا الحبر ، «ساعة » ، وقد أسلفت شرح ذلك بشواهده ، وأنه من نوادر اللغة التي أغفلها المعاجم في ٢ : ٤٤٨ ، تعليق : ٢ .

(٢) في المطبوعة : « إلى المرفقين » ، وأثبت ما في المخطوطة .

14/0

الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ إلا طيباً، وسقطت قلادتك ليلة الأبَّواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها حتى أصبح في المنزل ، فأصبح الناس ليس معهم ماء ، فأنزل الله: «تيمموا صعيداً طيباً»، فكان ذلك من سببك ، وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة . (١)

• ٩٦٤ – حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن أبيه ،عن عائشة : أنها استعارت من أسهاء قلادة فهلكت ، (٢) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، فوجدوها . وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ، فصلوا بغير وضوء . فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله آية التيمم . فقال أسيد بن حضير لعائشة : جزاك الله خيراً ، فوالله ما نزل بك أمر

(١) الحديث : ٩٦٣٩ – حفص بن بغيل الهمدانى المرهى الكوفى : مترجم فى التهذيب ، وابن أبي حاتم ١٧٠/٢/١ ، ولم يذكر فيه جرحاً ، فهو ثقة . و « بغيل » : بضم الباء الموحدة وفتح الغين المعجمة . ووقع فى المطبوعة « تفيل » . وهو تصحيف . وفى المخطوطة غير منقوط .

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : هو التابعي المعروف . وقد مضت ترجمته في : ٩٩٠٥ ، ووقع في المطبوعة « عبد الله بن عبيد عن ابن أبي مليكة » ! جعل راويين . وهو خطأ صرف ، فليس في شيوخ عبد الله بن عثمان بن خثيم ، ولا في تلاميذ ابن أبي مليكة – من يسمى « عبد الله بن عبيد » ، بالاستقصاء التام الذي في تهذيب الكمال ( نحطوط مصور ). وابن خثيم يروى عن ابن أبي مليكة مباشرة . ثم هذا الحديث – بعينه – معروف من روايته عنه ، كما سيأتي .

ذكوان أبو عمرو المدنى ، حاجب عائشة ومولاها : تايمي ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير البخارى ٢٣٨/١/٢ ، وابن سعد ٥: ٢١٨ ، وابن أبي حاتم ٢٥١/٢/١ .

والحديث قطعة من حديث طويل ، رواه أحمد في المسند : ٣٤٩٦ ، عن معاوية بن عمرو ، عن زائدة ، عن ابن خثيم ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان .

ثم رواه أيضاً : ٣٢٦٦ ، بمعناه ، عن عبد الرازق ، عن معمر ، عن ابن خشيم . وسيأتي مختصراً ، بنحوه ، من طريق ابن عيينة : ٩٦٤٢ .

وكان استئذان ابن عباس على عائشة ، حين كانت تموت . ولذلك قال لها ابن عباس حينذاك : «أبشرى ، ما بينك وبين أن تلقى محمداً صلى الله عليه وسلم والأحبة ، إلا أن تخرج الروح من الحسد » . رضى الله عنها وأرضاها .

وقوله: « وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة » -- هذا هوالصواب الثابت في المطبوعة ، وهو الموافق لرواية المسلمة ، ٣٢٦٣: « فكان في ذلك رخصة الموافق لرواية الأخرى منه :٣٢٦٣: « فكان في ذلك رخصة الناس عامة في سببك » . ووقع في المخطوطة هنا « لهذه الآية » . وهو خطأ لا معني له .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ هَلَكُت ﴾ ، أي انقطعت وضاعت وضلت .

تكرهينه إلا" جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً ! (١)

ابن وهب قال، أخبرنى عمرو بن الحارث: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن ابن وهب قال، أخبرنى عمرو بن الحارث: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أنها قالت: سقطت قلادة لى بالبيداء، ونحن داخلون إلى المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيجرى راقد، أقبل أبى فلكزنى لكونة ثم قال: حبست الناس! ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، ونزلت: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية. قال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر! ما أنتم إلا بركة! (٢) أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر! ما أنتم إلا بركة! (٢)

عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال : دخل ابن عباس على عائشة فقال : دخل ابن عباس على عائشة فقال : كنتِ أعظم المسلمين بركة على المسلمين ! سقطت قلادتك بالأبواء ، فأنزل الله فيك آية التيمم ! (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٩٤٠ – رواه أحمد في المستد ؟ : ٥٧ (حلَّبي) ، عن ابن نمير ، چذا الإستاد .

وكذلك رواه البخارى ١ : ٣٧٣ (فتح) ، من طريق ابن نمير .

ورواه مسلم ۱ : ۱۰۹ — ۱۱۰ ، وأبو داود : ۳۱۷ ، وابن ماجة : ۵۲۸ ، والبيهتي في السنن الكبرى ۱ : ۲۱۴ — من طرق ، عن هشام بن عروة ، نحوه .

ونقله ابن كثير ٢ : ٤٧١ ، عن رواية المسند .

وانظر الحديث التالى لهذا .

<sup>(</sup>۲) الحديث: ٩٦٤١ – مضى معناه بإسناد منقطع: ٩٦٢٥ ، من رواية عبد الرحمن القاسم ، عن أبيه، عن عائشة . البران القاسم ، عن أبيه، عن عائشة . وأما هذا فتصل ، يرويه عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن عائشة. وقد رواه مالك في الموطأ، ص: ٣٥ – ٤٥، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وكذلك رواه أحمد في المسئد ٢ : ١٧٩ (حلبي) ، والبخارى ١ : ٣٦٥ – ٣٦٨ (فتح) . ومسلم ١ : ١٠٩ ، والنسائي ١ : ٥ - كلهم من طريق مالك .

ونقله ابن كثير ٢ : ٧١١ – ٧٧٢ ، عن رواية البخاري .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٩٦٤٢ – الحسن بن شبيب بن راشد بن مطر ، أبو على المؤدب ، شيخ

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « أو لامستم النساء » .

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمْ ﴾ بمعنى: أو لمستم نساء كم ولتمسسنكم .

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : ﴿ أَوْ لَمَسْتُم ُ النِّسَاءَ ﴾ بمعنى : أولمستم ، أنتم أيها الرجال ، نساءكم .

وهما قراءتان متقاربتا المعنى . لأنه لا يكون الرجل لامساً امرأته إلاوهى لامسته. فره اللمس » في ذلك يدل على معنى «اللهماس »، و «اللماس » على معنى «اللهمس» من كل واحد منهما صاحبه . فبأى القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب ، لاتفاق معنيهما .

الطبرى : ترجمه ابن أبي حاتم ترجمة موجزة ١٨/٣/١، وترجمه الحطيب في تاريخ بغداد ٧ : ٣٢٨ والحافظ في لسان الميزان ٢ : ٣١٣ – ٢١٤ . وقال ابن عدى : « حدث عن الثقات بالبواطيل ، ووصل أحاديث هي مرسلة » . وقال الدارقطثي : « يعتبر به ، وليس بالقوى » .

وهذا الحديث عن هذا الشيخ فيه غلط يقيناً ، ولعله من تخليطه !! فإنه يرويه عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم – مباشرة ، بالتصريح بالسماع . وهذا – في ذاته – ممكن ، لأن ابن عيينة سمع من ابن خثيم . ولكن هذا الحديث بعينه ليس كذلك :

فقد رواه أحمد فى المسند : ١٩٠٥ ، بأطول مما هنا – عن سفيان ، وهو ابن عيينة : «عن معمر ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » . فأثبت الواسطة بين ابن عيينة وابن خثيم . ولا نستسيغ أن نوازن بين الإمام أحمد وهذا الشيخ «الحسن بن شبيب» .

وقد رواه – بنحوه – البخاری ۸ : ۳۷۱ – ۳۷۲ ، وابن سعد فی الطبقات ۸ : ۱ ، ۵ کلاهما من طریق عمر بن سعید بن أبی حسین ، عن ابن أبی ملیکة .

وفى هذه الروايات الثلاث ، كما فى رواية الطبرى هنا : أنه من حكاية ابن أبي مليكة للقصة ، دون أن يذكر أنه أخبره بها « ذكوان حاجب عائشة » ، كما مضى فى الرواية : ٩٦٣٩ .

والراجح عندى أن تكون هذه الروايات مرسلة ، وأن ابن أبى مليكة لم يشهد احتضار عائشة ودخول ابن عباس عليها ، وأنه صمع ذلك من مولاها ذكوان . ولكن حاول الحافظ فى الفتح التكلف فى احبال أن يكون شهد ذلك . وهو تكلف بعيد .

# القول في تأويل قوله ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآ ةَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ ﴾ ، أو لمستم النساء ، فطلبتم الماء لتنطُّهروا به فلم تجدوه بثمن ولاغير ثمن = ﴿ فتيمموا ﴾ يقول: فتعمَّدوا .

= وهو: «تفعّلوا» من قول القائل: « تيممت كذا» = إذا قصدته وتعمدته = «فأنا أتيمّمه»، وقد يقال منه: « يَمّمه فلان فهو ينيممه» و «أمّمته أنا» و « أمّمته» خفيفة، و «تيممت وتأمّمت»، ولم يسمع فيها «يَمَمْت» خفيفة. (١) ومنه قول أعشى بنى ثعلبة: تَيَمَّمْتُ قَيْسًا وَكُمْ دُونَهُ مِن الأَرْضِ مِن مُهَمْ دِى شَرَن (٢) يعنى بقوله: « تيمّمت » ، تعمدت وقصدت . (٣)

وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله : ﴿ فَأَمُّوا صَعِيداً ﴾ .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

972٣ - حدثني عبد الله بن محمد قال ، حدثنا عبدان قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، سمعت سفيان يقول في قوله : « فتيمموا صعيداً طيباً » ، قال : تحروا وتعمد وا صعيداً طيباً . (٤)

<sup>(</sup>١) بل روى ذلك اللحياني فقال : «أمو ، و بموا » .

<sup>(</sup>٢) سلف البيت وشرحه وتخريجه في ٥ : ٨٥٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «تيمم» فيما سلف ه : ١٥٥ ، ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٩٦٤٣ – «عبد الله بن محمد » هو : «عبد الله بن محمد بن يزيد ، أبو محمد الحنق » و «عبدان » ، هو : «عبد الله بن عبّان بن جبلة بن أبي رواد الأزدى » .

مضت ترجمتهما يرقم : ٥٠٠٠ ، ويمضى هذا الإسناد نفسه برقم : ٩١٩٨ ، ٩١٩٨ ،

وأما « الصعيد » ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيه . فقال بعضهم: هو الأرض الملساء التي لا نَبات فيها ولا غراس .

ذكر من قال ذلك :

٩٦٤٤ -- حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « صعيداً طيباً » ، قال : التي ليس فيها شجر ولا نبات .

وقال آخرون : بل هو الأرض المستوية . « ذكر من قال ذلك :

۹۶۶۰ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : « الصعيد » ، المستوى .

وقال آخرون : بل « الصعيد »، التراب . « ذكر من قال ذلك :

٥/٠٧ -حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا الحكم بن بشير قال ، حدثنا عمرو
 ابن قيس الملائي قال : الصعيد ، التراب . (١)

وقال آخرون : ﴿ الصعيد ﴾ ، وجه الأرض .

وقال آخرون : بل هو وجه الأرض ذاتِ التراب والغُبَّـار .

قال أبو جعفر: وأولى ذلك بالصواب قول من قال: « هو وجه الأرض الخالية من النبات والغُروس والبناء ، المستوية » ، ومنه قول ذي الرمة :

(۱) الأثر : ۹۶۲۳ – «الحكم بن بشير بن سلمان» ، مضت ترجمته برقم : ۱۶۹۷ ، ۱۲۷۲ . وكان فى المطبوعة والمخطوطة : «الحكم بن بشر» ، وهو خطأ . «١٧١ . مضت ترجمته : ۸۸۳ ، ۹۱۷۱ .

كَأَنَّهُ بِالضَّحَى تَرْمِي الصَّعِيدَ بِهِ دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الرَّأْسِ خُرْ طُومُ (١) بعنى: تضرب به وجه الأرض.

وأما قوله: « طيباً ، ، فإنه يعنى به : طأهراً من الأقذار والنجاسات . (٢)

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : « طيباً » .

فقال بعضهم : حلالاً : \* ذكر من قال ذلك :

٩٦٤٧ - حدثنى عبد الله بن محمد قال ، حدثنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، سمعت سفيان يقول في قوله: «صعيداً طيباً »قال ، قال بعضهم: حلالاً.

وقال بعضهم بما : ـــ

٩٦٤٨ - حدثني عبد الله قال ، حدثنا عبدان قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قراءة ، قال : قلت لعطاء: « فتيمموا صعيداً طيباً »، قال : طيب ما حولك . (٢) قلت : مكان جرّد "غير بطرح ، (٤) أيجزئ عنى ؟ قال : نعم . (٥)

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١٧٥، من قصيدته المحكمة المشهورة. والبيت من أبياته في ذكر ظبية أودعت ولدها الصغير بين أشجار، فإذا ارتفعت شمس الضحى نال منه التعب، فانطرح على الأرض، كأنه سكران أثقله النعاس. وقوله « ديابة »: تدب في أوصال شاربها، يمي الحمر. وكان في المطبوعة: « وما به »، وهو خطأ. و « خرطوم »، صفة للخمر السريعة الإسكار، تأخذ شاربها حتى يشمخ مخرطوم »، ضدة السكر وغلبته.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير «طيب» في سلف ٣ : ١٠٥١، ٥٥٥ : ٤٢٤.٧.

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « العليب ما حولك » ، وكان مثلها فى المخطوطة ، إلا أنه ضرب على الألف واللام .

<sup>(</sup>٤) قوله : هجرد » (بفتح فسكون) : وهي الأرض الفضاء لا نبت فيها ، وكأنه عني أنها كانت ذات نبات ثم جردها الشتاء والقحط . وقوله : ه بطح » على وزن ه فرح » ، وهو الرمل في البطحاء ، وهو ه الأبطح » ، أيضاً ، وهو أرض ترابها سهل لين فيه دقاق الحصى . وكان في المطبوعة : ه غير أبطح » ، ولكني أثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٥) الأثر : ٩٦٤٨ - انظر التعليق على الإسناد السالف رقم : ٩٦٤٣ .

ومعنى الكلام: فإن لم تجدوا ماء، أيها الناس، وكنتم مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء، فأردتم أن تصلّوا = « فتيمموا »، يقول: فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة = « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ».

# القول في تأويل قوله ﴿ فَأَمْسَحُوا ۚ بِوُجُوهِكُم ۚ وَأَيْدِيكُم ۗ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم، ولكنه ترك ذكر « منه »، اكتفاء بدلالة الكلام عليه.

و « المسح منه بالوجه »، أن يضرب المتيمم بيديه على وجه الأرض الطاهر ، أو ما قام مقامه ، فيمسح بما علق من الغبار وجهه . فإن كان الذي علق به من الغبار شيء كثيراً فنفخ عن يديه أو نفضه ، فهو جائز . وإن لم يعلق بيديه من الغبار شيء وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد ، ثم مسح بهما أو بها وجهه ، أجزأه ذلك ، لإجماع جميع الحجة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد = وهو أرض رمل = فلم يعلق بيديه منها شيء فتيمم به ، أن ذلك مجزئه ، لم يخالف ذلك من يجوز أن يعتد خلافاً . (١) فلما كان ذلك إجماعاً منهم ، كان معلوماً أن الذي يراد به من ضرب الصعيد باليدين ، مباشرة الصعيد بهما ، بالمعنى الذي أمر الله بمباشرته بهما ، لا لأخذ تراب منه .

وأما « المسح باليدين » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في الحدِّ الذي أمر الله بمسحه من اليدين .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «أن يعتد بخلافه» ، غير ما فى المخطوطة ، وهو معرق فى الصواب . وقوله : «يعتد خلافاً» أى : يحسب خلافاً . وأقام «خلافاً» المصدر ، صفة مثل «عدل» ، ومعناه : الذى يعد خلافه خلافة خلافة .

فقال بعضهم: حدّ ذلك الكفّان إلى الزّندين، وليس على المتيمم مسحما وراء ذلك من الساعدين .

### ذكر من قال ذلك:

9789 حدثنا ابن إدريس ، عن أبى السائب سلم بن جنادة قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن حصين ، عن أبى مالك قال : تيمتم عمّارٌ فضرب بيديه إلى التراب ضربة واحدة ، ثم مسح بيديه واحدة على الأخرى ، ثم مسح وجهه ، ثم ضرب بيديه أخرى ، فجعل يلوى يكرة على الأخرى ، ولم يمسح الذراع . (1)

• ٩٦٥ – حدثنا أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس ، عن ابن أبي خالد قال : رأيت الشعبي وصف كنا التيم : فضرب بيديه إلى الأرض ضربة ، ثم نفضهما ومسح وجهه ، ثم ضرب أخرى ، فجعل يلوى كفيّيه إحداهما على الأخرى .

970۱ — حدثنا هناد قال، حدثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن أبي مالك قال: وضع عمار بن ياسر كفيه في التراب، ثم رفعهما فنفخهما، فسح وجهه وكفيه، ثم قال: هكذا التيمم.

٩٦٥٢ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا أبو تميلة قال، حدثنا سلام مولى حفص قال، سمعت عكرمة يقول: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين.

970٣ - حدثنا على بن سهل قال ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، وعن سعيد وابن جابر : أن مكحولاً كان يقول : التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع = ويتأوّل مكحول القرآن فى ذلك : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَ افْقِ ﴾ ل سورة المائدة : ٦]، وقوله فى التيمم : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ، ولم يستثن فيه كما استثنى فى الوضوء « إلى الموافق » = قال مكحول : قال الله

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٦٤٩ – رواه بغير هذا اللفظ ، البيهتي في السنن الكبرى ١ : ٢١٠ ، وانظر الأثر الآتي رقم : ٩٦٥١ .

﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ ۚ فَا تُطْمُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [سورة المائدة : ٦]، فإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع .

۱/۵ حدثنا بشر بن بكر الله بن عبد الحكم قال، حدثنا بشر بن بكر التنيسي ، عن ابن جابر : أنه رأى مكحولاً يتيمم ، يضرب بيديه على الصعيد ، مرب بيديه على الصعيد ، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بواحدة .

٩٦٥٥ ــ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبى قال : التيمم ضربة للوجه والكفين .

وعلة من قال هذه المقالة من الأثر، ما : \_

٩٦٥٦ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبدة ومحمد بن بشر، عن ابن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار بن ياسر: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم ، فقال: مرة للكفين والوجه (١) = وفى حديث ابن بشر: أن عماراً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم. (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «على الوجه» ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٩٦٥٦ – سميد بن عبد الرحن بن أبزى ، مولى خزاعة : تابعى ثقة . أخرج له الجاعة .

أبوه : عبد الرحمن بن أبزى ، له صحبة ، أدرك النبى صلى الله عليه وسلم وصلى معه . والحديث رواه أحمد فى المسند ؛ : ٢٦٣ (حلبى) ، عن عفان ، عن أبان ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد ، نحوه .

فزاد في الإسناد «عن عزرة » بين قتادة وسعيد .

وعزرة : هو أبن عبد الرحمن بن زراة الخزاعي . مضت ترجمته في : ۲۷۵۳ ، ۲۷۵۳ . وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى ، ص : ۲۷ ، من طريق عفان ، عن أبان .

وكذلك رواه أبو داود : ٣٢٧ ، والترمذي : ١٤٤ بشرحنا --كلاهما من طريق يزيد بن زريع ، عن سميد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، به .

وقال الترمذى : « حديث عمار حديث حسن صحيح . وقد روى عن عمار من غير وجه » . وكذلك رواه البيهق ١ : ٢١٠ ، من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبي عرو بة .

970٧ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبيد بن سعيد القرشي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبزى ، قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إذتى أجنبت فلم أجد الماء! فقال عمر : لا تصل . فقال له عمار : أما تذكر أنا في مسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجنبت أنا وأنت ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمع كت في التراب وصليت ، (١) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت فتمع كن في التراب وصليت ، (١) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت فلك له ، فقال : « إنما كان يكفيك » ، وضرب كفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ومسح وجهه وكفيه مرة وأحدة ؟ (٢)

\* \* \*

ثم قال البيهتى : «وكذلك رواه جماعة عن ابن أبي عروبة . ورواه عيسى بن يونس ، عن ابن أبي عروبة — دون ذكر عزرة في إسناده . وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، واختلف عليه في ذكر عزرة في إسناده .

ورواه الدارمى ١ : ١٩٠٠ ، عن عفان – وهو الشيخ الذى رواه عنه أحمد بن حنبل ، عن أبان ابن يزيد العطار ، عن قتادة ، عن سعيد بن عبد الرحمن – بدون ذكر عزرة فى الإسناد . .

أفيكون هذا من الاختلاف على «أبان» الذي أشار إليه البيهق؟ قد يكون . ولكني أراه بعيداً ، لأن هذا إنما هو في النسخة المطبوعة من الدارى ، وهي مملوءة بالغلط والتحريف ، لا يعتمد عليها . وقد ثبت ذكر «عن عزرة» في مخطوطة عتيقة صحيحة بدار الكتب ، من كتاب الدارى . فهي العمدة في ذلك -- إلى أن شيخ الدارى هو شيخ أحمد . وقد رواه عنه بزيادة «عن عزرة» ، كما ذكرنا آنفاً .

وأيا ماكان فالإسناد صحيح ، لأن قتادة يروى أيضاً عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى مباشرة . ولكن الذين زادوا «عزرة» فى الإسناد أكثر وأحفظ نمن لم يذكره . وإن صح الإسنادان ، فلعله يكون من المزيد فى متصل الأسانيد .

ولكن مثن الحديث هنا محرف « مرة بالكفين على الوجه » ! وهذا لا معنى له . وصوابه في المخطوطة : « مرة الوجه والكفين » . وهو الموافق لمعنى الحديث فى الروايات الأخر. ولفظ المسند : « ضربة الوجه والكفين » أيضاً .

والحديث ذكره ابن كثير ٢ : ٤٦٩ ، عن رواية المسند . ووقع فيه (مخطوطاً ومطبوعاً) «عروة» بدل «عزرة» . وهو تحريف من الناسخين .

(١) «تمعك في التراب» : تمرغ فيه .

(٢) الحديث : ٩٩٥٧ – عبيد بن سعيد بن أيان بن سعيد بن العاص ، القرشي الأموى : ثقة ، وثقه أحمد ، وابن معين ، وغيرهما . وهو أخو « يحيى بن سعيد الحافظ » .

الحكم : هو ابن عتيبة الكندى .

ابن أبزى : هو سعيد بن عبد الرحمن ، المترجم في الحديث الذي قبل هذا .

وقالوا : أمر الله فى التيمم بمسح الوجه واليدين ، فما مسح من وجهه ويديه فى التيمم أجزأه ، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصل أو قياس .

وقال آخرون : حدُّ المسح الذي أمر الله به في التيمم ، أن يمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين .

#### ذكر من قال ذلك:

معید الوارث بن موسی القزاز قال، حدثنا عبد الوارث بن سعید قال ، حدثنا أیوب عن نافع: أن ابن عمر تیمم بمربد النعم ، (۱) فضرب ضربة فسح وجهه ، وضرب ضربة فسح یدیه إلی المرفقین .

٩٦٥٩ – حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله،

والحديث على ظاهر الإسناد الذي هنا — يكون منقطعاً ، فإنه يكون من رواية سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى للحادثة في عهد عمر ، وهو لم يدرك ذلك يقيناً ، لأنه من صغار التابعين . وهو إنما يروى هذا عن أبيه .

فلا أدرى أوقمت هذه الرواية للطبرى هكذا ، أم هو تخليط من الناسخين .

وأما الحديث في ذاته فهو صحيح من هذا الوجه :

فقد رواه أحمد في المسند ؛ : ٢٦٥ (حلبي) ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ذر — وهو ابن عبد الله المرهبي الهمداني — عن ابن عبد الرحمن بن أبزي ، عن أبيه : «أن رجلا أتي عمر . . . » ، إلخ .

وكذلك رواه الطيالسي ، عن شعبة ، بنحوه : ٣٨٨ .

وكذلك رواه البخاري ١ : ٣٧٥ - ٣٧٥ ، بأسانيد من طريق شمية .

وكذلك رواه مسلم ۱ : ۱۱۰ ، وأبو داود : ۳۲۶ – ۳۲۹ ، والنسائى ۱ : ۵۹ – ۳۰ ، و ۳۰ – ۲۱ ، وابن ماجة : ۳۹۵ ، والبيهتى فى السنن الكبرى ۱ : ۲۰۹ – ۲۱۰ ، بأسانيد – كلهم من طريق شعبة ، به ، نحوه .

فنى كل هذه الأسانيد أنه من رواية سعيد عن أبيه . أما زيادة « ذر بن عبد الله المرهبي » فى الإسناد بين الحكم وسعيد . فإنه ثبت عند الشيخين – البخارى ومسلم – تصريح الحكم بأنه سممه من « ابن عبد الرحمن بن أبي أبزى عن أبيه ، مثل حديث ذر » . فقد سممه عن سعيد بالواسطة ، ثم سممه منه مباشرة .

وسيأتى حديثان آخران لعار فى شأن التيم : ٩٦٧٠ ، ٩٦٧٠ .

(١) «المربد» (بكسر فسكون) : المكان تحبس فيه الإبل والغثم . و «مربد النعم » بالمدينة . عن نافع ، عن عبد الله أنه قال : التيم مسحتان ، يضرب الرجل بيديه الأرض يسح بهما وجهه ، ثم يضرب بهما مرة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين . (١)

• ٩٦٦٠ ــ حدثنى ابن المثنى قال، حدثنا يحيى بن عبيد الله قال، أخبرنى نافع، عن ابن عمر فى التيمم قال: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين.

9771 — حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا، حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان يقول فى المسح فى التيمم : إلى المفقين . (٢)

٩٦٦٢ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا ابن عون قال : سألت الحسن عن التيم ، فضرب بيديه على الأرض فسح بهما وجهه، وضرب بيديه فسح بهما ذراعيه ظاهرَهما وباطنهما .

977٣ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عامر: أنه قال في هذه الآية: ﴿ فَا عُسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المِرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُو وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ﴾ [سورة المائدة : ٦]، وقال في هذه الآية ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [سورة المائدة : ٦]، قال: هذه الآية ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [مزان يعسح في التيمم ، ما أمر أن يعسل في الوضوء ، وأبطل ما أمر أن يعسح في الوضوء : الرأس والرجلان .

٩٦٦٤ – حدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية = وحدثنا ابن المثنى قال ،
 حدثنى محمد بن أبى عدى = جميعاً ، عن داود ، عن الشعبى فى التيمم قال :

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «ثم يمسح بهما مرة أخرى » ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) الآثار : ٩٦٥٨ – ٩٦٦١ – انظر ما أخرجه البيهتي في سننه ١ : ٢٠٧ من أثر ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) هذه الآية من سورة المائدة ، وفيها «منه» ، أما آية سورة النساء التي نحن فيها ، فليس فيها «منه» ، ولكن ثبت في المخطوطة «منه» ، فرددتها إلى آية المائدة .

ضربة للوجه ، ولليدين إلى المرفقين . (١)

9770 — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبى قال : أمر بالتيم ، فيما أمر بالغسل .

٩٦٦٦ — حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن أيوب قال : سألت سالم بن عبد الله عن التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ضربة فسح بهما وجهه ، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى ، فسح بهما يديه إلى المرفقين .

٩٦٦٧ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال ، وأخبرنا حبيب بن الشهيد، عن الحسن: أنه سئل عن التيم فقال: ضربة يمسح بها وجهه، ثم ضربة أخرى يمسح بها يديه إلى المرفقين.

0 0 0

وعلة من قال هذه المقالة: أن التيمم بدل من الوضوء ، وعلى المتيمم أن يبلغ بالتراب من وجهه ويديه ما كان عليه أن يبلغه بالماء منهما في الوضوء . (٢) واعتلوا من الأثر بما :-

977۸ — حدثنی به موسی بن سهل الرملیقال، حدثنا نعیم بن حماد قال ، حدثنا خارجة بن مصعب ، عن عبد الله بن عطاء ، عن موسی بن عقبة ، عن الأعرج ، عن أبی جهیم قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یبول ، فسلمت علیه، فلم یرد علی قلم فرغ قام إلی حائط فضرب بیدیه علیه ، فسح بهما وجهه ، ثم ضرب بیدیه إلی الحائط فسح بهما یدیه إلی المرفقین ، ثم رد علی السلام . (۳)

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وضرية لليدين» ، زاد «ضربة» ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « على المتيم » بإسقاط الواو ، وأثبتها من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٩٦٦٨ – نعيم بن حماد بن معاوية ، الحزاعى الفارضى : ثقة من شيوخ البخارى ، تكلم فيه بعضهم بما لا يقلح . مترجم فى التهذيب ، والكبير للبخارى ١٠٠/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ١٠٠/٢/٤ – ٤٦٤، وتاريخ بغداد ١٣ : وابن سعد ٢٠٥/٢/٧ – ٢٠٤، وابن أبي حاتم ١٣/١/٤٤ – ٤٦٤، وتاريخ بغداد ٢٠٠ .

### وقال آخرون : الحدّ الذي أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه في التيمم : الآباط .

خارجة بن مصعب بن خارجة الحراسانى : مختلف فيه جداً . والأكثر على تضعيفه . ولكن أعدل كلمة فيه كلمة الحاكم فى المستدرك ١ : ٩٩٤ ، قال : « خارجة لم ينقم عليه إلا روايته عن المجهولين ، وإذا روى عن الثقات الأثبات فروايته مقبولة » .

عبد الله بن عطاء : إن لم يكن الطائني المكي فلا أدرى من هو ؟ وأخشى أن يكون من المجهولين الذين يروى عنهم نعيم بن حماد .

الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، التابعي الثقة المشهور. وما رأيت له رواية عن أبي جهيم، وما إخاله أدركه. وهو يروى هذا الحديث عن «عمير مولي ابن عباس» عن أبي جهيم، كما سيأتي. فلا أدرى أسقط هذا من نسخ الطبرى، أم هو هكذا في هذه الرواية ؟ فيكون من غلط نعيم بن حاد، أو من غلط شيخه عبد الله بن عطاء!

وقد نقله ابن كثير ٢ : ٤٦٨ – ٤٦٩ ه. كما ثبت هنا . فإن كان خطأ في النسخ ، كان خطأ قدماً .

أبو جهيم – يالتصغير – بن الحارث بن الصمة الأنصاري : صحابي معروف .

والحديث في أصله ثابت صحيح ، بغير إسناد الطبرى هذا الذي لا يكاد يقوم !

فرواه البخارى 1 : ٣٧٤ – ٣٧٥ (فتح) : «حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث [ هو ابن سعد ] ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، سمعت عمير آ مولى ابن عباس ، قال : أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج الذي صلى الله عليه وسلم ، حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصارى ، فقال أبو جهيم : أقبل الذي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر حل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه الذي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحدار ، فسح بوجهه ويديه ، ثم و عليه السلام » .

فهذه هى الرواية الصحيحة . أما ما هنا من زيادة « إلى المرفقين » — فهى زيادة ضعيفة الإسناد كما ترى . وقد أشار الحافظ إلى روايتين أخريين فيهما : « فسح بوجهه وذراعيه » ، وضعفهما بضعف رواتهما ، وقال « والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ : يديه ، لا ذراعيه » .

وانظر السنن الكبرى البيهتي ١ : ٢٠٥ .

ورواه أيضاً أبو داود : ٣٣٩ ، والتسائى ١ : ٥٥ - كلاهما من طريق الليث بن سعد ، به .
وذكره مسلم فى صحيحه ١ : ١١٠ - ١١١ تعليقاً ، قال : «وروى الليث بن سعد » - إلخ .
ويظهر أنه لم يكن متوثقاً منه . فوقع فيه وهم فى موضعين : «عبد الرحمن بن يسار » ، بدل «عبد الله
ابن يسار » . و «أبو جهم » - بالتكبير ، بدل «أبو جهيم » . وقد نص الحافظ فى الفتح على
وهمه فى الموضعين .

ورواه أيضاً أحمد في المسند : ١٧٦١٤ (ج ٤ ص ١٦٩ حلبي) ، عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة : « حدثثا عن الرحمن الأعرج » ، فذكر الحديث ، كرواية البخارى .

ووقع للحافظ ابن حجر وهم شديد في هذه الرواية ، في الإصابة ٧ : ٣٥ ، في ترجمة أبي جهيم ، فقال : « ورواه ابن لهيمة ، عن عبد الله بن يسار ، عن أبي جهيم ! أخرجه أحمد » ! ورواية أحمد ليست كما قال . بل هي كروايات البخاري وأبي داود والنسائي ، اللاتي ذكرهن من قبل .

5 V ( VY )

### \* ذكر من قال ذلك :

۹۲۲۹ – حدثني أحمد بن عبد الرحمن البرق قال ، حدثني عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، عن الأوزاعي ، عن الزهري قال : التيمم إلى الآباط .

وعلة من قال ذلك : أن الله أمر بمسح اليد في التيمم ، كما أمر بمسح الوجه . وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه ، فكذلك عليه جميع اليد ، ومن طرف الكف إلى الإبط « يد" ، واعتلوا من الحبر بما : \_

97۷۰ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا صيني بن ربعي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي اليقظان قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عقد لعائشة ، (١) فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الصبح ، فتغيط أبو بكر على عائشة ، فنزلت عليه الرخصة ، المسح بالصعيد . فدخل أبو بكر فقال لها : إنك لمباركة ! نزل فيك رخصة ! فضر بنا بأيدينا : ضربة لوجوهنا ، (٢) وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط . (٣)

<sup>(</sup>١) « هلك العقد » ، انقطع فضاع .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لوجهنا » بالإفراد، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الحديث: ٩٦٧٠ - صينى بن ربعى الأنصارى: ذكره ابن حبان فى الثقات. مترجم فى التهذيب. وترجمه ابن أبي حاتم ٤٤٨/١/٢ ، وروى عن أبيه ، قال: «صالح الحديث ، ما أرى بحديثه بأساً ». ووقعت ترجمته فى مطبوعة ابن أبي حاتم فى ترجمتين برقمين ، اتباعاً لإحدى نسخه المخطوطة الأخرى التى جعلت فيه ترجمة واحدة.

أبو اليقظان : هو عمار بن ياسر . وهذه كثيته .

والحديث رواه الطيالسي في مسئده : ٦٣٧ ، عن أبن أبي ذئب ، بهذا الإسناد ، مطولا . وكذلك رواه البيهتي في السنن الكبرى ١ : ٢٠٨ ، من طريق الطيالسي .

ورواه أحمد فى المسند ؛ : ٣٢٠ (حلبى) ، عن حجاج ، عن ابن أبى ذئب ، بهذا الإسناد . ورواه ابن ماجة : ٥٦٥ ، من طريق الليث بن سعد ، عن الزهرى ، بهذا الإسناد .

والحديث من هذا الوجه بهذا الإسناد – منقطع ، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عمار بن ياسر ، وروايته عنه مرسلة .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الحد الذي لا يجزئ المتيم أن يقصِّر عنه في مسحه بالتراب من يديه: الكفان إلى الزّندين، لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز. ثم هو فيا جاوز ذلك مخير، إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيراً فيا جاوز الكفين: أن الله لم يحد في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًا لا يجوز التقصير عنه. فما مسح المتيمم من يديه أجزأه، إلا ما أنجم عليه، أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه. وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير بأنه لا يجزئه التقصير عنه. وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير

وقد ثبت أن عبيد الله سمعه من أبيه عن عمار ، وسمعه من ابن عباس عن عمار . فاتصل إسناده من هذين الوجهين :

قال البيهق — بعد روايته — : « وكذلك رواه معمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلى ، والليث ابن سعد ، واين أخى الزهرى، وجعفر بن برقان — عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عمار » .

ثم رواه - بنحوه - من طریق مالك ، عن الزهری ، عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة «أنه أخبره عن أبيه ، عن عمار بن ياسر » .

وقال أبو داود - بعد الحديث : ٣٢٠ ، الذي سنذكره بعد - قال : «وقال مالك : عن الزهري » . الزهري » عن عبيد الله ، عن أبيه ، عن عمار . وكذلك قال أبو أو يس ، عن الزهري » .

ورواه ابن ماجة : ٣٦٥ ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، وهو ابن دينار ، عن الزهرى : « عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمار بن ياسر » – مختصراً .

وأما من رواية عبيد الله عن ابن عباس : فرواه أحمد فى المسند ؛ : ٣٦٣ – ٢٦٤ ، من طريق صالح – وهو ابن كيسان – عن الزهرى : « حدثتى عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن عمار بن ياسر » – فذكره مطولا .

> وكذلك رواه البيهتى 1 : ٢٠٨ – ٢٠٩ ، من طريق أحمد فى المسند . وذكره اين كثير ٢ : ٢٧٢ ، من رواية المسند .

وكذلك رواه أبو داود : ۳۲۰ ، والنسائلي ۱ : ۳۰ - كلاهما من طريق صالح ، عن الزهري ، به – بذكر ابن عباس في الاسناد .

وقال الطيالسي – بعد الحديث : ٦٣٧ ، الذي ذكرناه آنفاً – : « روى هذا الحديث محمد ابن إسحق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن عمار » .

وكذلك نص أبو داود فى السنن ، والبيهق – بعد روايتهما الحديث من طريق صالح – على أن ابن إسحق رواء عن الزهرى ، وذكر فيه «عن ابن عباس» .

وأياما كان : فالحديث صحيح . ولسنا فرى هذا اضطراباً ، بل هى طرق متعددة ثابتة ، لا تكون واحدة منها علة لغيرها . مجزئ، فخرج بذلك بالسنة، (١) وما عدا ذلك فمختلف فيه. وإذا كان مختلفاً فيه، وكان الماسح بكفيه داخلا في عموم الآية = كان خارجاً مما لزمه من فرض ذلك.

واختلف أهل التأويل فى الجنب ، هل هو ممن دخل فى رخصة التيمم إذا لم يجد الماء أم لا ؟

فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الحالفين: حكم الجنب فيا لزمه من التيمم إذا لم يجد الماء ، حكم من جاء من الغائط وسائر من أحد ت ممن جعل التيمم له طهوراً لصلاته . وقد ذكرت قول بعض من تأوّل قول الله: « أو لامستم النساء » ، أو جامعتموهن ، وتركنا ذكر الباقين لكثرة من قال ذلك .

واعتلَ قائلو هذه المقالة ، بأن للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفره ، بإجماع الحجة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم ، الذي يقطع العذر ويزيل الشك .

وقال جماعة من المتقدمين: لا يجزئ الجنب غير الاغتسال بالماء، وليس له أن يصلى بالتيمم ، والتيمم لا يطهره . قالوا: وإنما جعل التيمم رخصة لغير الجنب . وتأولوا قول الله: « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » . قالوا: وقد نهى الله الجنب أن يقرب مصللًى المسلمين إلا مجتازاً فيه حتى يغتسل، ولم يرخص له بالتيمم . قالوا: وتأويل قوله: « أو لامستم النساء » = أو لامستموهن باليد ، دون الفرج، ودون الجماع . قالوا: فلم نجد الله رخص للجنب في التيمم ، بل أمره بالغسل ، وأن لا يقرب الصلاة إلا مغتسلاً . قالوا: والتيمم لا يطهر و لصلاته .

ذكر من قال ذلك :

٩٦٧١ حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا، حدثنا أبو معاوية ، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فخرج ذلك بالسنة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

الأعمش ، عن شقيق قال : كنت مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعرى ، فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن ، أرأيت رجلا أجنب فلم يجد الماء شهراً ، أيتيمم؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً . فقال أبو موسى : فكيف تصنعون بهذه الآية في «سورة المائدة»: ﴿ فَتَيَمَّنُوا صَعِيداً طَيِّياً ﴾؟ [سورة المائدة : ٦] ؟ فقال عبد الله: إن رُختص لهم في هذا ، لأوشكوا إذا بررد عليهم الماء أن يتمموا بالصعيد! فقال له أبو موسى: إنما كرهتم هذا لهذا! قال: نعم! قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرَّغت في الصعيد كما تـَمـَرَّغ الدابة . قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما يكفيك أن تصنع هكذا = وضرب بكفيه ضربة واحدة ، ومسح بهما وجهه ، ومسح كفيه » ؟ قال عبد الله : ألم تر عُمرَ لم يقنع لقول عمار؟ (١)

٩٦٧٢ - حدثنا أبن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن سلمة ، عن أبي مالك ، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنا عند عمر بن الخطاب رحمه الله، (٢) فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنا ٥٧٣/٥

(١) الحديث : ٩٦٧١ – أبو السائب : هو سلم بن جنادة ، مضت ترجمته في : ٤٨ . شقيق : هو ابن سلمة ، أبو وائل الأسدى ، التابعي الكبير المخضرم .

والحديث رواه أحمد في المسند ؛ : ٢٦٤ – ٢٦٥ (حلبي) ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، مذا الاسناد .

ركذلك رواه البخاري ١ : ٣٨٦ (فتح) ، ومسلم ١ : ١١٠، وأبو داود : ٣٢١ : والنسائي ١ : ٦١ – كلهم من طريق أبي معاوية ، عن الأعش .

ورواه أحمد أيضاً ؛ : ٢٦٥ ، من طريق عبد الواحد ، وهو ابن زياد العبدى ، عن الأعمش ، به ، بتحوه .

ونقله ابن كثير ٢ : ٢٦٩ عن هذه الرواية من المسند .

وكذلك رواه مسلم ١ : ١١٠ ، من طريق عبد الواحد .

ورواه البيهق ١ : ٣١١ ، من طريق يعلى بن عبيد ، عن الأعمش . ثم قال : «أخرجه البخاري ومسلم، من أوجه عن الأعمش . وأشار البخاري إلى رواية يعلى بن عبيد ، وهو أثبتهم سياقة الحديث » . وإشارة البخاري هي فيه ١ : ٣٨٧ ، عقب رواية أبي معاوية .

( ٢ ) في المطبوعة : « رضى الله عنه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

نمكت الشهر والشهرين لا نجد الماء! فقال عمر: أمّا أنا، فلو لمأجدالماء لم أكن لأصلّى حتى أجد الماء. قال عمار بن ياسر: أتذكريا أمير المؤمنين، حيث كنا بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإبل، فتعلم أنّا أجنبنا = ؟ قال: نعم! = فأما أنا فتمرغت في التراب، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الصعيد لكافيك! وضرب بكفّيه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه و بعض دراعيه ؟ فقال: اتق الله يا عمار! فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أذكره! فقال: لا، ولكن نُولِينك من ذلك ما توليّيت. (١)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٩٧٧ - عبد الرحمن : هو ابن مهدى .

سفيان : هو الثورى .

سلمة : هو ابن كهيل . مضت ترجمته في ٢٤٣٥ ، ٢٤٣٥ .

أبو مالك : هو غزوان النفارى ، وهو تابعي معروف ، مضي مراراً .

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى : ثقة . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٢،، وهو أخو «سعيد بن عبد الرحمن» المترجم في : ٩٩٥٧ ، ٩٩٥٧ .

ووقع فى الطبرى هنا من الناسخين يقيناً ، إذ سقط منه مخطوطاً ومطبوعاً [عن عبد الرخمن بن أبزى] . فصار ظاهر الإستاد أن عبد الله بن عبد الرحمن هو الذى كان عند عمر وحكى القصة ! وما كان هذا قط ، لأن عبد الله لم يدرك ذلك ، وليست له رواية إلا عن أبيه . ولا يحتمل السياق هنا أن يكون هذا اختلاف رواية .

ثم مما يقطع بذلك أن النسائى روى هذا الحديث ١ : ٩٠ ، عن محمد بن بشار – شيخ الطبرى هنا – بهذا الإسناد نفسه ، وفيه : [عن عبد الرحمن بن أبزى] ، التي زدناها هنا .

وكذلك رواه أحمد فى المسند ٤ : ٣١٩ (حلبى) ، عن عبد الرحمن بن مهدى – شيخ شيخ الطبرى هنا ، بهذا الإسناد . وفيه هذه الزيادة . ولكن وقع فى مطبوعة المسند خطأ مطبعى «عن أب ثابت » بعدل «عن أبى مالك » ، وصححناه من مخطوطة المسند التى عندنا .

فالحديث يرويه سلمة بن كهيل ، عن شيخين ، هما : أبو مالك ، وعبد للله بن عبد الرحمن ابن أبزى —كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى .

وقد أشار البيهتي ٢ : ٢٠٩ – ٢١٠ إلى روايات لسلمة بن كهيل في هذا الحديث ، زعمها اضطراباً من سلمة ، ولكن الظاهر أنها اختلاف روايات من الرواة عنه .

وقوله – في متن الحديث – «قال : نعم . فأما أنا فتمرغت . . . » – هذا هو الثابت أيضاً في رواية النسائى . وفي طبعة مصر «أما أنا » بدون الفاء . وهو سياق صحيح ، على تقدير حذف «قال » بعد قوله « نعم » . لظهور أن قوله « فأما أنا » من كلام عمار بن ياسر ، لا من كلام عمر . ومثل هذا كثير . ولفظ المسند في هذا الموضع : «قال : نعم ، قال : فإنى تمرغت في التراب » .

٩٦٧٣ – حدثنا ابن المثني قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال : سمعت إبراهيم في دُكان مسلم الأعور ، فقلت : أرأيت إن لم نجد الماء وأنت جنب ؟ قال : لا أصلي . (١)

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك : أن الجنب ممن أمره الله بالتيمم إذا لم يجد الماء، والصلاة ، (٢) بقوله: «أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ». وقد بينا ثمَّ أن معنى « الملامسة » ، في هذا الموضع : الجماع ، بنقل الحجة التي لا يجوزُ الحطأ فيما نقلته مجمعة عليه ، ولا السهو ولا التواطؤ والتشاعر ، (٣) بأن حكم الجنب في ذلك حكم سائر من أحدث فلزمه التطهر لصلاته = مع ما قد روى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي قد ذكرنا بعضها ، وتركنا ذكر كثير منها ،استغناءً بما ذكرنا منها عما لم نذكر ، وكراهة منا إطالة الكتاب باستقصاء جميعه.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » ، وهل ذلك أمر من الله بالتيم كلما لزمه طلب الماء ، (١) أم ذلك أمر منه بالتيم كلما ازمه الطلب وهو محد ثّ حدثاً يجب عليه منه الوضوء بالماء ، لو كان للماء واجداً ؟ فقال بعضهم : ذلك أمر من الله بالتيمم كلما لزمه فرض ُ الطلب بعد الطلب ، محدثاً كان أو غير محدث .

### ذكر من قال ذلك :

٩٩٧٤ – حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم، عن الحجاج، عن أبي إسحق،

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٦٧٣ – « مسلم الأعور » ، هو « مسلم بن كيسان الضبي » ، ضعيف يتكلمون فيه ، ولكن ليس له مدخل في هذا الأثر . و « إبراهيم » هو النخمي .

 <sup>(</sup>٢) قوله : «والصلاة» مجروراً عطفاً على «أمره الله بالتيم . . . والصلاة » .

<sup>(</sup> ٣ ) « التشاعر » ، التعالم والتواطئ . وقد سلفت هذه الكلمة في ٦ : ١٣٧ ، تعليق :

٢ = و ١٥٥ ، تعليق : ١ . وكان في المطبوعة : « والتضافر » ، غيرها إذ لم يفهمها . (٤) في المطبوعة : « هل ذلك أمر » بحذف الواو ، وأثبت ما في المخطوطة. .

عن الحارث ، عن على رضي الله عنه أنه كان يقول : التيمم لكل صلاة .

97٧٥ حدثني المثني قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا الحجاج ، عن أبي إسحق ، عن الحارث ، عن على مثله .

9777 - حدثني عبد الله بن محمد قال ، حدثنا عبدان المروزي قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا عبد الوارث قال ، أخبرنا عامر الأحول ، عن نافع : أنه حدثه عن ابن عمر مثل ذلك . (١)

٩٦٧٧ \_حدثنا أبو كريب قال، حدثنا جابر بن نوح قال، أخبرنا مجالد، عن الشعبي قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.

٩٦٧٨ \_ حدثنا المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة قال : يتيم لكل صلاة = ويتأوّل هذه الآية : « فلم تجدوا ماء » .

9779 \_ قال أخبرنا ابن المبارك قال، حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن سعيد وعبد الكريم وربيعة بن أبي عبد الرحمن قالوا: التيمم لكل صلاة . (٢) محدثنا عمران عمران عمران عمران عمران عن قتادة ، عن النخعى قال : يتيمم لكل صلاة .

وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله بالتيمم بعد طلب الماء من لزمه فرض الطلب إذا كان محدثاً. فأما من لم يكن أحدث بعد تطهره بالتراب ، فلزمه فرض الطلب ، فليس عليه تجديد تيممه ، وله أن يصلى بتيممه الأول .

### ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) الأثر: ٩٦٤٦ - انظر التعليق على الأثر: ٩٦٤٣.

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٩٩٧٩ - « يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري » القاضي، روى عن أنس .

و « عبد الكريم بن أبي المخارق » ، الفقيه روى عن أنس .

<sup>«</sup> وربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمى » ، وهو : ربيعة الرأى ، صاحب الفتوى بالمدينة . وكان في المطبوعة والمخطوطة : « وعبد الكريم بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » ، وهو خطأ ، ولا يستقيم مع السياق أيضاً .

٩٦٨١ - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا سفيان بن حبيب ، عن يونس ، عن الحسن قال : التيمم بمنزلة الوضوء .

٩٦٨٢ - حدثنا إسمعيل بن موسى السدى قال ، حدثنا عمر بن شاكر ، عن الحسن قال : يصلى المتيمم بتيممه ما لم يحدث ، فإن وجد الماء فليتوضأ . (١) ٩٦٨٣ حدثنا أبوكريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، أخبرنا هشام ، عن الحسن

قال : كان الرجل يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث . وكذلك التيمم. ٩٦٨٤ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال، أخبرنا هشام ، عن الحسن قال : كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد .

٩٦٨٥ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا أبي ، عن قتاده ، عن الحسن قال: يصلى الصلوات بالتيم ما لم يحدث.

٩٦٨٦ - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا سفيان بن حبيب ، عن ابن جريج، عن عطاء قال: التيمم بمنزلة الوضوء.

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب ، قول من قال : « يتيمم المصلى لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضاً» ، لأن الله جل ثناؤه أمر ٥/١٥ كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء ، فإن لم يجد الماء فالتيممم . ثم أخرج القائم إلى الصلاة من كان قد تقدم من قيامه إليها الوضوء بالماء (٢) = سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (٣) إلا أن يكون قد أحدث حدثاً ينقض طهارته ، فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة . وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيمم لصلاة قبلها ، ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل ، بعد طلبه الماء إذا أعوزه .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۸۲ و سر بن شاكر البصري » . يروي عن أنس المناكير . روي عنه إمماعيل بن موسى السدى الفزارى . مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : «قد تقدم قيامه إليها » ، بحذف « من » ، وهي صواب في مكامها ، كما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) قوله : « سنة رسول الله » مرفوع ، فاعل قوله : « ثم أخرج القائم . . . سنة رسول الله »

## القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: یعنی بذلك جل ثناؤه: إن الله لم یزل (۱) = « عفوا »، عن ذنوب عباده ، (۲) وتركه العقوبة علی كثیر منها ما لم یشركوا به ، كما عفا لكم ، (۳) أیها المؤمنون ، عن قیامكم إلی الصلاة التی فرضها علیكم فی مساجد كم وأنتم سكاری = « غفوراً » ، یقول : فلم یزل یستر علیهم ذنوبهم بتركه معاجلتهم العذاب علی خطایاهم ، كما ستر علیكم ، أیها المؤمنون ، بتركه معاجلتكم علی صلاتكم فی مساجد كم سكاری . یقول : فلا تعودوا لمثلها ، فینالكم بعودكم لما قدنه یتكم عنه من ذلك ، منكلة . (۱)

القول في تأويل قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْدِينَ أُوتُوا ْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ ﴾

قال أبوجعفر: اختلف أهل التأويل في معنى قوله جل ثناؤه: « ألم تر إلى الذين». فقال قوم: معناه: ألم تخبر؟

وقال آخرون : معناه ألم تعلم ؟ (٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « كان » بمني : لم يزل، فيما سلف ٧: ٣٣٥ / ٨٠ ١٥٠ ٨٠٠٩٨ . ٢٢٩٠٩٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « العفو » فيما سلف ٧ : ١٥٥ ، ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « كما عفا عنكم » ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة .

<sup>( ؛ )</sup> قوله : «منكلة » ( بضم الميم وفتح النون وتشديد الكاف مكسورة ) من التنكيل : وهو إنزال المقاب الشديد ، إذا رآه غير نكل عنه وحذره . ولو قرئت : «منكلة » ، ( بفتح الميم وسكون النون واللام المفتوحة ) ، لكانت صواباً ، ومثلها : « المنكل » وهو النكال أيضاً .

<sup>(</sup>ه) افظر تفسير «أَلم تر» فيما سلف ٣ : ١٦٠ ه : ٢٩٩ ، ٣٠٤٠ : ٢٨٨ = ومعانى القرآن للفراء ١ : ٢٧٠ .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك: ألم تر بقلبك، يا محمد، علماً (١) = « إلى الذين أوتوا نصيباً » . وذلك أن « الخبر » و « العلم » لا يجلبان رؤية، ولكنه رؤية القلب بالعلم . فذلك كما قلنا فيه . (٢)

وأما تأويل قوله: « إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » ، فإنه يعنى : إلى الذين أعطوا حظاً من كتاب الله فعلموه (٣) .

0 0 0

وذكر أن الله عنى بذلك طائفة من اليهود الذين كانوا حوالكي مُهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### \* ذكر من قال ذلك :

97۸۷ — حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل » ، فهم أعداء الله اليهود ، اشتروا الضلالة .

97۸۸ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » إلى قوله : « يحرّ فون الكلم عن مواضعه »، قال : نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب اليهودي . (٤)

٩٦٨٩ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحق

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « أَلَمْ تَرْ بَعْلَمْكُ » ، وهو خطأ ، صوابه ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « لذلك » ، وصواب السياق ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الإيتاء» في فهارس اللغة = وتفسير «النصيب» فيما سلف؛ ٢٠٠٠/

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في المخطوطة أيضاً « رفاعة بن زيد بن السائب» ، وسترى أنه : « . . . بن زيد ابن التابوت » في الأثر التالى ، وأسماء يهود مشكلة ، فلم أستطع أن أقطع بخطئها ، فلعل « السائب » السم جده ، ولقبه « التابوت » .

قال، (۱) حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة ، عن ابن عباسقال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظمائهم = يعني من عظماء اليهود = إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: « راعنا سمعتك، يا محمد حتى نفهمك»! ثم طعن في الإسلام وعابه، فأنزل الله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشتر ون الضلالة» إلى قوله: «فلا يؤمنون إلا قليلا» . (۱) إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشتر ون الضلالة » إلى قوله: «فلا يؤمنون إلا قليلا» . (۱) عن ابن عباس ، مثله .

القول في تأويل قوله ﴿ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِيُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ وَٱللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللهِ نَصِيرًا ﴾ ۞

1

وال

فثة

أع

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « يشترون الضلالة » ، اليهود الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، يختار ون الضلالة = وذلك: الأخذ على غير طريق الحق ، وركوب عير سبيل الرشد والصواب ، مع العلم منهم بقصد السبيل ومنهج الحق . (١) وإنما عنى الله بوصفهم باشترائهم الضلالة: مقامهم على التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وتركهم الإيمان به ، وهم عالمون أن السبيل الحق الإيمان به ،

<sup>(</sup>١) كان في المطبوعة والمخطوطة : «عن أبي إسمق» ، وهو خطأ فاحش .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٩٦٨٩ – سيرة ابن هشام ٢ : ٢٠٩ ، وهو تال للأثر السالف رقم : ٩٠٠١ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة وحدها : «عن أبي إسحق» ، والمخطوطة صواب هنا .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الاشتراء » فيها سلف ١ : ٣١٧ – ٣١٥ : ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٢/٣١٥ : ٩٥٠ ، ٢/٣١٥ : ٩٥٠ ، ٢/٣١٥ . ١٩٥٠ ، ٤٩٥ ، ٢/٣١٥ . ١٩٥٠ ،

<sup>.</sup> ٣٦٩: V/OA 6 000 6 77 : 7/897

وتصديقه بما قد وجدوا من صفته في كتبهم التي عندهم .

وأما قوله: « ويريدون أن تضلوا السبيل» ، يعنى بذلك تعالى ذكره: ويريد هؤلاء اليهود الذين وصفهم جل ثناؤه بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب = « أن تضلوا » أنتم ، يا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، المصدقين به = « أن تضلوا السبيل» ، يقول : أن تزولوا عن قصد الطريق ومتحتجة الحق ، فتكذبوا بمحمد ، وتكونوا ضلاً لا مثلهم .

وهذا من الله تعالى ذكره تحذير منه عباد ه المؤمنين ، أن يستنصحوا أحداً من أعداء الإسلام في شيء من أمر دينهم ، أو أن يسمعوا شيئاً من طعنهم في الحق .

ثم أخبر الله جل ثناؤه عن عداوة هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنين أن يستنصحوهم في دينهم إياهم، فقال جل ثناؤه := «والله أعلم بأعدائكم»، يعنى بذلك تعالى ذكره: والله أعلم منكم بعداوة هؤلاء اليهود لكم، أيها المؤمنون. يقول: فانتهوا إلى طاعتى فيا نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم ، (١) فإني أعلم بما هم عليه لكم من الغش والعداوة والحسد، وأنهم إنما يبغونكم الغوائل ، ويطلبون أن تضلوا عن محجة الحق فتهلكوا.

Vo/0

وأما قوله: «وكفى بالله وليتًا وكفى بالله نصيراً»، فإنه يقول: فبالله، أيها المؤمنون، فثقوا، وعليه فتوكلوا، وإليه فارغبوا، دون غيره، يكفكم مهمتّكم، وينصركم على أعدائكم = «وكفى بالله وليتًا»، يقول: وكفاكم وحسّبكم بالله ربكم وليتًا يليكم ويلى أموركم بالحياطة لكم، والحراسة من أن يستفزّكم أعداؤكم عن دينكم، أو يصدّ وكم

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « مما نهيتكم عنه » ، وفي المطبوعة : « عما نهيتكم عنه ». ، والصواب ما أثبت .

عن اتباع نبيكم (١) = « وكنى بالله نصيراً »، يقول : وحسبكم بالله ناصراً لكم على أعدائكم وأعداء دينكم ، وعلى من بغاكم الغوائل ، وبغى دينكم العَوَج . (٢)

# القول في تأويل قوله ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ۚ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِّمِ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾

قال أبو جعفر : ولقوله جل ثناؤه : « من الذين هادوا يحرفون الكلم » ، وجهان من التأويل .

أحدهما: أن يكون معناه: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » = « من الذين هادوا »، من صلة « من الذين هادوا »، من صلة « الذين ». وإلى هذا القول كانت عامة أهل العربية من أهل الكوفة يوجلون قوله: « من الذين هادوا يحرِّفون ». (٣)

والآخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من يحرق الكلم عن مواضعه، فتكون « من » محذوفة من الكلام، اكتفاء بدلالة قوله: « من الذين هادوا » عليها. وذلك أن « مين» لو ذكرت في الكلام كانت بعضاً لا « من » ، فاكتفى بدلالة « مين » ، عليها. والعرب تقول : « منا يقول ذلك ، ومينا لا يقوله » ، (٤) بمعنى : منا

1

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الولى» فيما سلف ٢: ١٤٢ - ٥/٥٦٤. ١٤٢٠ ، ١٤٢ ،

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « النصير » فيما سلف ٢ : ٨٩٤ ، ١٥٥٥ : ١٠٥٨١ : ١/٥٨١ ، ٤٤٩ ، ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر معافى القرآن للفراء ١ : ٢٧١ .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « والعرب تقول : منا من يقول ذلك » بزيادة ٥ من » وهو خطأ ، والصواب من معانى القرآن للفراء . أما المخطوطة فكان فيها : « والعرب تقول ذلك ومثالا لا يقوله » وهو من عيث الناسخ و إسقاطه .

من يقول ذاك، ومنا من لايقوله = فتحذف « من » اكتفاء بدلالة « مِن » عليه ، كما قال ذو الرمة :

فَظَلُّوا ، وَمِنْهُمْ دَمْعُهُ سَابِقُ لَهُ وَآخَرُ يَثْنِي دَمْعَةَ الْعَيْنِ بِالْهَوْلِ (١)

يعنى: ومنهم من دمعه، وكما قال الله تبارك وتعالى ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامَ مُمَعُلُومُ ﴾ [سورة الصافات ١٦٤] . وإلى هذا المعنى كانت عامة أهل العربية من أهل البصرة يوجّهون تأويل قوله: « من الذين هادوا يحرفون الكلم » ، غير أنهم كانوا يقولون : المضمر فى ذلك « القوم » ، كأن معناه عندهم : من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم ، ويقولون : نظير قول النابغة :

كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ (٢) يعنى : كَأَنْكَ جَمل من جمال بني أقيش .

فأما نحويو الكوفة فينكرون أن يكون المضمر مع « مين » إلا « مَـن » أو ما أشبهها. (٣)

(١) ديوانه ه٨٤.، وقبله : مع أختلاف الرواية :

بَكَيْتُ عَلَى مَى بِهَا إِذْ عَرَفْتُهَا وَهِجْتُ الْهَوَى حَتَى بَكَى القَوْمُ مِن أَجْلِى فَظُلُوا وَمِنْهُمْ دَمْمُ لهُ غَالِبُ لَهُ وَآخَرُ يَثْنِى عَبْرَةَ العَيْنِ بالهَمْلِ وَهَلْ هَمَلانُ الْعَيْنِ رَاجِعُ مَا مَضَى مِنَ الوَجْدِ، أَوْ مُدْ نِيكِ يَا مَيْمِن أَهْلِي؟

وكان فى المطبوعة : « يذرى دمعة العين بالمهل» وهو خطأ ، وتغيير من الطابع ، وفى المخطوطة « يثني » كما فى الديوان .

وقوله : «يشى دمعة العين» ، أى يرد هملانها . وقوله «بالهمل» متعلق بقوله «دمعة» ووضع «دمعة» هنا مصدراً لقوله : «دمعت عينه دمعاً ودمعاناً ودموعاً» ، وزاده هو «دمعة» على وزن «رحمة» في المصادر = وكذلك في رواية «عبرة» ، كلاهما مصدر ، ولم تثبته كتب اللغة . يقول : وآخر يرد إرسال العين دمعها منهملا ، يعنى : لولا ذلك لسالت دموعه غزاراً .

(٢) مضى تخريجه فيها سلف ١ : ١٧٩ ، تعليق : ٢ ، ونسيت هناك أن أرده إلى هذا المكان ، فأثبته .

(٣) انظر مقالة الفراء في معانى القرآن ١ : ٢٧١ .

قال أبو جعفر: والقول الذي هو أولى بالصواب عندى فى ذلك: قول من قال : قوله : « من الذين هادوا »، من صلة « الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » ، لأن الخبرين جميعاً والصفتين ، من صفة نوع واحد من الناس ، وهم اليهود الذين وصف الله صفتهم فى قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » . وبذلك جاء تأويل أهل التأويل ، فلا حاجة بالكلام = إذ كان الأمر كذلك = إلى أن يكون فيه متروك .

وأما تأويل قوله : « يُحَرِّ فون الْكَليم عن مواضعه » ، (١) فإنه يقول : يبدِّ لون معناها ويغيِّر ونها عن تأويله .

و « الكلم » جماع « كلمة ».

وكان مجاهد يقول : عنى بـ « الكلم » ، التوراة .

979١ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « يحرفون الكلم عن مواضعه» ، تبديل اليهود التوراة .

٩٦٩٢ ـ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

وأما قوله : « عن مواضعه » ، فإنه يعنى : عن أماكنه و وجوهه التي هي وجوهه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التحريف» فيما سلف ٢ : ٢٤٨ ، ٢٤٩ .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا ﴾

يعنى بذلك جل ثناؤه : من الذين هادوا يقولون : سمعنا ، يا محمد ، قولك ، وعصينا أمرك ، كما : \_

٩٦٩٣ ـ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد ابن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد فى قوله : «سمعنا وعصينا » ، قال : قالت اليهود : سمعنا ما نقول ولا نطيعك .

979٤ — حدثني محمد بن عمروقال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

979 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

٩٦٩٦ — حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله:
 ٤ سمعنا وعصينا » ، قالوا: قد سمعنا ، ولكن لا نطيعك .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره: أنهم كانوا يسبّون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول، ويقولون له: اسمع منا غير مسمع، كقول القائل للرجل يسبّبه : « اسمع ، لا أسمعتك الله » ، كما : \_

٩٦٩٧ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهبقال، قال ابن زيد في قوله:
 واسمع غير مسمع »، قال: هذا قول أهل الكتاب يهود، كهيئة ما يقول الإنسان:
 ٩ واسمع غير مسمع »، قال: هذا قول أهل الكتاب يهود، كهيئة ما يقول الإنسان:

« اسمع لا سمعت» ، أذَّى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشتماً له واستهزاءً .

٩٦٩٨ – حدثت عن المنجاب قال، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبى روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: « واسمع غير مسمع » ، قال: يقولون لك: « واسمع لاسمعت » .

\* \* \*

وقد روى عن مجاهد والحسن: أنهما كانا يتأوّلان فى ذلك بمعنى : واسمع غير مقبول منك .

= ولوكان ذلك معناه لقيل: « واسمع غير مسموع » ، ولكن معناه: واسمع لا تسمع ، ولكن قال الله تعالى ذكره: « لينًا بألسنتهم وطعناً في الدين»، فوصفهم بتحريف الكلام بألسنتهم ، والطعن في الدين بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وأما القول الذي ذكرته عن مجاهد : « واسمع غير مسمع » ، يقول : غير مقبول ما تقول ، فهو كما : \_

9799 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « واسمع غير مسمع » ، قال : غير مسمع – قال ابن جريج ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد : « واسمع غير مسمع » ، غير مقبول ما تقول .

۹۷۰۰ ـ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

۹۷۰۱ ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن في قوله : « واسمع غير مسمع » ، قال : كما تقول اسمع غير مسموع منك .

٩٧٠٢ ــ وحدثنا موسى بن هرون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ،

عن السدى قال : كان ناس منهم يقولون : « اسمع غير مسمع » ، كقولك : اسمع غير صاغير . (١)

## القول في تأويل قوله ﴿وَرَاعِنَا لَيَّا ۚ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَمْنًا فِي ٱلدِّينِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله: « وراعنا » ، أى: راعنا سمعك ، افهم عنّا وأفهمنا . وقد بينا تأويل ذلك فى « سورة البقرة » بأدلته ، بما فيه الكفاية عن إعادته . (٢)

ثم أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، «لينًا بألسنتهم »، يعنى تحريكاً منهم بألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه من معنييه، (٣) واستخفافاً منهم بحق النبي صلى الله عليه وسلم ، وطعناً في الدين، كما :- من معنييه، (٣) حدثني الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرازق قال ،

أخبرنا معمر قال ، قال قتادة ، كانت اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : « راعنا سمعك » ! يستهزئون بذلك ، فكانت في اليهود قبيحة أن يقال : (١٤) « راعنا سمعك » = « ليًّا بألسنتهم » والليّ : تحريكهم ألسنتهم بذلك = « وطعناً في الدين » .

٩٧٠٤ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : «راعنا ليًّا بألسنتهم »، كان

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «غير صاغ» ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ٢ : ٩٥٩ - ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «أللي» و «اللي بالألسنة» فيما سلف ٣ : ٥٣٥ – ٣٥ه .

 <sup>(</sup>٤) في المخطوطة والمطبوعة : « فكان في اليهود قبيحة فقال » ، وهو كلام لا يستقيم البتة ،
 وصوابه الذي لا شك فيه ما أثبت ، وانظر كونها كلمة قبيحة اليهود في ۲ : ۲۰ .

الرجل من المشركين يقول : « أرعني سمعك » ! يلوى بذلك لسانه ، يعني : يحرَّف معناه .

٩٧٠٥ — حدثنا محمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي الله عن أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه » ، إلى « وطعنا فى الدين » ، فإنهم كانوا يستهزئون ، ويلوون ألسنتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويطعنون فى الدين .

۹۷۰٦ — حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : « وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً فى الدين »، قال : « راعنا »، طعنهم فى الدين ، وليهم بألسنتهم ليبطلوه ، ويكذبوه. قال : و « الرَّاعن » ، الحطأ من الكلام . (١)

۹۷۰۷ — حدثت عن المنجاب قال، حدثنا بشر قال، حدثنا أبو روق، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: « ليا بألسنتهم »، قال: تحريفاً بالكذب.

# القول في تأويل قوله ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرُونَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم ، قالوا لنبى الله : « سمعنا يا محمد قولك ، وأطعنا أمرك ، وقبلنا ما جئتنا به من عند الله ، واسمع منا ، وانظرنا ما نقول ، وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا » و لكان خيراً لهم عند الله = « وأقوم » ، يقول: لكان ذلك خيراً لهم عند الله = « وأقوم » ، يقول .

<sup>(</sup>١) انظر القول في « الراعن » فيما سلف ٢ : ٤٦٥ ، ٤٦٦ .

وهو من « الاستقامة » من قول الله : ﴿ وَأَقُوْمَ ۚ قِيلاً ﴾ [سورة المزمل : ٢]، بمعنى : وأصوب تيلا ، (١) كما : \_\_

٩٧٠٨ — حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:
 « ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم » ، قال : يقولون اسمع منا ، فإنا قد سمعنا وأطعنا ، وانظرنا فلا تعجل علينا .

9۷۰۹ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو تميلة ، عن أبي حمزة ، عن جابر ، عن عكرمة ومجاهد قوله : « وانظرنا » ، قال : اسمع منا .

9۷۱۰ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبن جريج ، عن مجاهد : « وانظرنا » ، قال : أفهمنا .

۹۷۱۱ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، « وانظرنا » ، قال : أفهمنا .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أقوم» فيما سلف ٦ : ٧٧ ، ٧٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : «ما لا نعرف » بغير فاء ، ولكني زدتها لأنها أعرق في العربية وأقوم السياق .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : «غير تأويل الكلمة» والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فلا نعرف » بالفاء ، والأجود ما في المحطوطة ، كما أثبته .

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ٥٢ ، والكامل ١ : ٣٥١ ، وهذا خطأ لاشك فيه في رواية البيت ، وأثبته

## وأما « انظرنا » ، بمعنى : انظر إلينا ، فمنه قول عبد الله بن قيس الرقيات : ظَاهِرَاتُ الجَالِ وَالْحَسْنِ يَنْظُرُ ۚ نَ كَمَا يَنْظُرُ الأَرَاكَ الظِّبَاءِ (١)

على حاله ، لأنه دلالة على عجلة أبى جمفر أحياناً فى كتابة تفسيره ، ودليل على حفظه الشعر ، ولولا ذلك لم يخلط هذا الخلط . فإن هذه القصيدة ، هى التى هجا بها الزبرقان بن بدر ، ومدح بغيض ابن عامر ، والتى شكاه من أجلها الزبرقان إلى عمر بن الخطاب فحبسه ، يقول الزبرقان لما غضب حين استضافه بغيض :

مَا كَانَ ذَنْبُ بَغِيضٍ لاَ أَبَا لَكُمُ فِي بَائِسٍ جَاءَ يَعْدُو آخِرَ الناسِ لَقَدْ مَرَيْقُكُمُ ، لَوْ أَنَّ دِرَّتُكُمُ ، يَوْمًا بِجِيءَ بِهَا مَسْجِي وَ إِبْسَاسِي وَقَدْ مَدَ خُتُكُمُ مَنْحِي وَإِبْسَاسِي وَقَدْ مَدَ خُتُكُمُ مَنْحِي وَإِنْسَاسِي

ثم يليه بيت الشاهد الذي كان ينبغي أن يذكره هنا أبو جعفر ، كما ذكره فيها سلف في تفسير « انظرنا » من سورة البقرة ٢ : ٤٦٧ ، ٤٦٨ ، وقد شرحته هناك . ولولا أن أثبت حال أبي جعفر في كتابه ، لألغيت البيت المذكور في المتن ، ولوضعت هذا البيت :

### وَقَدْ نَظُرْ أَنَكُمُ أَعْشَاءَ صَادِرَةٍ لِلْخِمْسِ، طَالَ بِهَا حَوْزِي وَتَنْسَاسِي

وقوله: « لقد مريتكم » من قولهم: « مرى الناقة يمريها مرياً » : إذا مسح ضرعها لتدر . و « الدرة » : الدفعة من اللبن . و « المسح » مسح الفرع للحلب . و « الإيساس » : هو صوت الراعى ، يلينه لناقته عند الحلب لتسكن ويسهل حلبها . يقول : لقد ترفقت لكم ، أستخرج خيركم بالمديح الرقيق والقول اللبن ، فلم ألق خيراً ، ولم تجودوا به .

وَكَانَ فِي الْمُعْطُوطَة : « يجيء به » وهو خطأ .

(۱) ديوانه : ۱۷۱ ، من قصيدته التي فخر فيها بقريش ، ومدح مصعب بن الزبير ، وذكر نساء عبد شمس بن عبد مناف فقال :

و «السرو»: الشرف وكرم المحتد. وهي أجود الروايتين ، وقوله: « كما ينظر الأراك الظباء» ، من حسن التشبيه ، ودقة الملاحظة للعلاقة بين الشرف والسؤدد. وما يكون المرء من شمائل وسمت وهيأة. ويعنى أنهن قد يتصبن أجيادهن ، كأنهن ظباء تعطو الأراك لتناله. وذلك أظهر لجمال أجيادهن ، وحركتهن. والجيد فيه دلالة من دلائل الحلق لا يخطئها بصير.

بمعنى : كما ينظر إلى الأراك الظباء . (١)

### القول في تأويل قوله ﴿ وَلَـٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللهُ بِكُفْرِهِم ۚ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ۞

قال أبوجعفر: يعنى بذلك: ولكن الله تبارك وتعالى أخرزى هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآية، فأقصاهم وأبعدهم من الرشدواتباع الحق (٢)= « بكفرهم »، يعنى: بجحودهم نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم من الهدى والبينات = « فلا يؤمنون إلا قليلا »، يقول: فلا يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم ، ولا يقرون بنبوته = « إلا قليلا » ، الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم ، ولا يقرون بنبوته = « إلا قليلا » ، عقول: لا يصدقون بالحق الذي جئتهم به ، يا محمد ، إلا إيماناً قليلا ، كما: \_ يقول: لا يصدقون بالحق الذي جئتهم به ، يا محمد ، إلا إيماناً قليلا ، كما: \_ معمر ، عن قتادة في قوله: « فلا يؤمنون إلا قليلا » ، قال: لا يؤمنون هم إلا قليلا .

قال أبو جعفر : وقد بيـّنا وجه ذلك بعلله في « سورة البقرة » . <sup>(٣)</sup>

W W W

<sup>(</sup>١) انظر تفسير نظيرة هذه الكلمة من آية البقرة : «وقولوا انظرنا » ٢ : ٢٦٧ – ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «اللعنة» فيها سلف ٢ : ٣/٣٢٨ : ٢٥٤ ، ٢/٢٦ : ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٣) يعنى تفسير قوله تعالى «فقليلا ما يؤمنون » ٢ : ٣٢٩ – ٣٣٩ .

القول في تأويل قوله ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكَتَٰبَ ءَامِنُواْ عَا نَزَّانْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَمَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى آ أَدْ بَارِهَا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب»، اليهود من بنى إسرائيل، الذين كانوا حوالتى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله له يه إلى الذين أنزل إليهم الكتاب فأعطوا العلم به = « آمنوا » يقول: صدِّقوا بما نزلنا إلى محمد من الفرقان = « مصدقاً لما معكم » ، يعنى : محققاً للذى معكم من التوراة التى أنزلتها إلى موسى بن عمران = « من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ».

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : «طمسه إياها » ، محوه آثارها حتى تصير كالأقنفاء .

وقال آخرون : معنى ذلك أن نطمس أبصارها فنصيرها عمياء ، ولكن الحبر خرج بذكر « الوجه » ، والمراد به بصره = « فنرد ها على أدبارها » ، فنجعل أبصارها من قبل أقفائها .

#### ذكر من قال ذلك :

٩٧١٣ – حدثنى محمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنا عمى قال حدثنى أبي قال ، حدثنا عمى قال حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا » إلى قوله : « من قبل أن نطمس وجوها » ، وطمسها : أن تعمى = « فنردها على أدبارها » ، يقول : أن نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم ، فيمشون القهقرى ، ونجعل لأحدهم عينين في قفاه .

۱۱۷۶ – حدثنی أبو العالیة إسمعیل بن الهیثم العبدی قال ، حدثنا أبو قتیبة ، عن فضیل بن مرزوق ، عن عطیة العوفی فی قوله : « من قبل أن نظمس وجوها ۱۸/۵ فنردها علی أدبارها »، قال : نجعلها فی أقفائها ، فتمشی علی أعقابها القهقری . (۱) فنردها علی أدبارها » محمد بن عمارة الأسدی قال ، حدثنا عبید الله بن موسی قال ، حدثنا فضیل بن مرزوق ، عن عطیة ، بنحوه = إلا أنه قال : طمسها : أن یرد ها علی أقفائها .

٩٧١٦ ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر، عن قتادة : « فنردها على أدبارها »، قال: نحوًّل وجوهها قبل ظهورها .

وقال آخرون : بل معنى ذلك  $(\mathring{Y})$  : من قبل أن نعمى قوماً عن الحق =  $\mathbb{R}$  فنردها على أدبارها  $\mathbb{R}$  ، في الضلالة والكفر .

#### ذكر من قال ذلك :

۹۷۱۷ — حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله : « أن نطمس وجوها فنردها علی أدبارها » ، فنردها عن الصراط ، عن الحق (7) = (8) فنردها علی أدبارها » ، قال : فی الضلالة .

۹۷۱۸ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « أن نطمس وجوهاً » عن صراط الحق = « فردها على أدبارها » ، فى الضلالة .

٩٧١٩ ـ حدثني المثني قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك قراءة، عن ابن جريج، عن مجاهد مثله.

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٧١٤ - وأبو العالية ، إسماعيل بن الحيثم العبدى  $\alpha$  ، لم تجده ، وانظر ما سلف رقم : ٩٣٦٥ ، ٩٣٦٦ .

و «أُبُو قتيبة» هو : سلم بن قتيبة ، مضت ترجمته برقم : ١٨٩٩ ، ١٩٢٤ ، ٩٣٦٥ .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة ، أسقط : « بل » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «عن الصراط الحق» ، أسقط «عن» الثانية .

• ٩٧٢٠ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر قال ، الحسن : « نظمس وجوهاً » ، يقول : نظمسها عن الحق = « فنردها على أدبارها » ، على ضلالتها .

٩٧٢١ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أصاب أسباط ، عن السدى : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب» إلى قوله : « كما لعنا أصحاب السبت » ، قال : نزلت في مالك بن الصبيّف ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ، من بني قينقاع . أما « أن نظمس وجوها فنردها على أدبارها » ، يقول : فنعميها عن الحق ونرجعها كفاراً .

۹۷۲۲ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « من قبل أن نظمس وجوهاً فنردها على أدبارها » ، يعنى : أن نردهم عن الهدى والبصيرة ، فقد ردّ هم على أدبارهم ، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به .

وقال آخرون : معنى ذلك : من قبل أن نمحو آثارهم من وجوههم التى هم بها، وناحيتهم التى هم بها = « فنردها على أدبارها » ، من حيث جاؤوا منه بكياً من الشام . (١)

#### \* ذكر من قال ذلك:

٩٧٢٣ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله : « من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها » ، قال : كان أبي يقول : إلى الشأم .

وقال آخرون : معنى ذلك : « من قبل أن نطمس وجوهاً » ، فنمحو آثارها

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بدءاً من الشام » ، وأثبت في المخطوطة ، وكلتاهما صواب . و « بدياً » ، في بدء أمرهم . وتفسير « الوجوه » هنا : النواحي .

ونسوِّیها = « فنردها علی أدبارها » ، بأن نجعل الوجوه منابت الشَّعر ، كما وجوه القردة منابت الشعر ، لأن شعور بنی آدم فی أدبار وجوههم . فقالوا: إذا أنبت الشعر فی وجوههم ، فقد ردَّها علی أدبارها ، بتصییره إیاها كالأقفاء وأدبار الوجوه . (۱)

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، قول من قال: معنى قوله: « من قبل أن نظمس وجوها » ، من قبل أن نظمس أبصار ها ونمحو آثارها فنسويها كالأفقاء = « فنردها على أدبارها » ، فنجعل أبصارها فى أدبارها ، يعنى بذلك: فنجعل الوجوه فى أدبار الوجوه ، فيكون معناه: فنحوّل الوجوه أقنفاء والأقفاء وجوها ، فيمشون القهقرى ، كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب: لأن الله جل ثناؤه خاطب بهذه الآية اليهود الذين وصف صفتهم بقوله: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة » ، ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله: « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصد قاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها » الآية ، بأسة وسطوته وتعجيل عقابه لهم ، (٢) إن هم لم يؤمنوا بما أمرهم بالإيمان به . ولا شك أنهم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفاراً .

وإذ كان ذلك كذلك، فبيت فساد قول من قال: تأويل ذلك: أن نعميها عن الحق فنردها فى الضلالة. فما وجنه ردً من هو فى الضلالة فيها ؟ ! وإنما يرد فى الشيء من كان خارجاً منه. فأما من هو فيه، فلا وجه لأن يقال: « نرده فيه ».

وإذ ْ كَانْ ذَلْكُ كَذَلْكُ ، وَكَانْ صحيحاً أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَهَدَّدُ للَّذِينَ ذَكُرهُمْ فَي هذه

<sup>(</sup>١) هو الفراء في معانى القرآن ١ : ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) السياق : ثم حذرهم . . . بأسه وسطوته . . .

الآية بردّه وجوهـ على أدبارهم = كان بيّناً فساد تأويل من قال : معنى ذلك: يهددهم بردِّ هم في ضلالتهم .

V9/0

وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كهيئة وجوه القردة ، فقول "لقول أهل التأويل مخالف. وكنى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الحالفين ، على خطئه شاهداً.

\$ \$ B

وآما قول من قال: معناه: من قبل أن نطمس وجوههم التي هم فيها، فنرد هم إلى الشأم من مساكنهم بالحجاز ونجد، فإنه = وإن كان قولاً له وجه = مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد. (١) وذلك أن المعروف من « الوجوه » في كلام العرب، التي هي خلاف « الأقفاء » ، وكتاب الله يُوجّة تأويله إلى الأغلب في كلام من نزل بلسانه ، حتى يدل على أنه معنى به غير ذلك من الوجوه، الذي يجب التسليم له . (١)

وأما « الطمس » ، فهو العُفُو والدثور في استواء . منه يقال : « طمست أعلام الطريق تطميس طموساً » ، إذا دثرت وتعفيت ، فاندفنت واستوت بالأرض ، كماقال كعب بن زهير :

مِنْ كُلِّ نَضَّاحَةِ النِّفْرَى إِذَا عَرِقَتْ عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْأَعْلَامِ تَجْهُولُ (٣) يعنى : «طامس الأعلام » ، داثر الأعلام مندفنها. ومن ذلك قيل للأعمى الذى

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «كما يدل عليه » ، وفيه خطأ ، وفى المخطوطة : «كما يدل على » وفيه خطآن . والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « من الوجوه التى ذكرت ، دليل يجب التسليم له » ، زاد فيها كان فى المخطوطة لتستقيم الجملة ، وكان فيها : «من الوجوه التى يجب التسليم له » ، والأمر أهون من ذلك ، أخطأ فكتب « التى » مكان « الذى » ، وهو حتى السياق .

<sup>(</sup>٣) سلف البيت وتخريجه في ٤ : ٢٤٤ ، تعليق : ٤ .

قد تعفَّى غَرَّ ما بين جفنى عينيه فدثر (۱): «أعمى مطموس، وطميس »، كما قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنهِمْ ﴾ [سورة يس: ٦٦]. = قال أبو جعفر: « الغَرُّ » ، الشق الذي بين الجفنين. (٢)

فإن قال قائل : فإن كان الأمر كما وصفت من تأويل الآية ، فهل كان ما توعَّدهم به ؟ (٣)

قيل: لم يكن ، لأنه آمن منهم جماعة ، منهم : عبد الله بن سلام ، وثعلبة ابن سعية ، وأسد بن عبيد، ومُخسَيْرِق، (٥) وجماعة غيرهم، فدفع عنهم بإيمانهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الذي قد تعنى ما بين جفني . . . » حذف « غر » ، لأنه لم يحسن قرامتها، وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وانظر شرح أبي جعفر لكلمة « غر » ، والتعليق عليه بعد .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : (العراسق الذي بين الخفين) ، واستدرك عليه الناشر الأول ، وكتب فيه خلعاً شديداً ، نقله عنه آخرون !! وأما المخطوطة التي لم يحسن الناشر قراءتها فكان فيها : العر السق الذي بين الحمس » كله غير منقوط ، وصوابه قراءته ما أثبت . وأصل ذلك أن «الغر » (بفتح الغين وتشديد الراء) هو الشق في الأرض . و «الغر » أيضاً : الكسر يكون في الثوب ، والغضون في الحلد ، وهو مكاسر الحلد ، ومنه قيل : «اطو الثوب على غره » أى على كسره . وقد جاءت هذه الكلمة في تفسير أبي جعفر ٢٢ : ١٧ ، ١٨ مصحفة بالزاي : «والطمس على العين هو أن لا يكون بين تغيي العين (غز) ، وذلك هو الشق الذي بين الجفنين » . وانظر شرح ابن إسحق في سيرته ، ٢ : ٢١ ، الملموس العين : الذي ليس بين جفنيه شق » .

فتبين من هذا صحة قراءتنا وصوابها ، وخلط من لا يحسن أن يخلط ، فضلا عن أن يصيب !! (٣) «كان» هنا تامة ، بمعنى : وقع وحدث .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة والمخطوطة ؛ « وأسد بن سعية » ، وعند ابن إسمىق ؛ « أسيد بن سعية » ( بفتح الألف وكسر السين ) . والاختلاف في اسمه واسم أبيه كثير .

<sup>(</sup> ه ) لم أجد « مخيرق » في غير هذا الموضع ، وهو في سائر الكتب وفي ترجمته « مخيريق » ، والاختلاف في أسماء بني إسرائيل كثير . فتركته على حاله هنا ، لأنه هكذا ثبت في المخطوطة .

مولى زيد بن ثابت قال ، حدثنى سعيد بن جبير أو عكرمة ، عن ابن عباس قال : كلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود: منهم عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد فقال لهم : يا معشر يهود ، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذى جئتكم به لحق أ ! (١) فقالوا : ما نعرف ذلك يا محمد ! وجحدوا ما عرفوا ، وأصروا على الكفر ، فأنزل الله فيهم : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها » ، الآية . (٢)

المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب ، (٣) فقال: أسلم كعب في زمان المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب ، (٣) فقال: أسلم كعب في زمان عمر ، أقبل وهو يريد بيت المقدس ، فر على المدينة ، فخرج إليه عمر فقال: يا كعب ، أسلم! قال: ألستم تقرأون في كتابكم: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ مُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوها كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [سورة الحسة: ٥]؟ وأنا قد حملت التوراة! قال: فتركه . ثم خرج حتى انتهى إلى حمص ، قال: فسمع رجلا من أهلها حزيناً وهو يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ أُوتُوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نظمس وجوها فنردها على أدبارها ﴾ ، الآية . فقال كعب: يارب قبل أن نظمس وجوها فنردها على أدبارها » ، الآية . فقال كعب: يارب مسلمين ، ثم مسلمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في المخطوطة : «الذي حكم به لحق» ، وفي هامش النسخة بخط عتيق : «الصواب : بعثت » ، وأخطأ من كتب ، فالصواب ما في المطبوعة ، وهو نص سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup> ۲ ) الأثر ۹۷۲۶ – سيرة ابن هشام ۲ : ۲۰۹ ، وهو تايع الأثر السالف : ۹٦٨٩ ،

<sup>(</sup>٣) يعني « كعب الأحبار » .

## القول في تأويل قوله ﴿ أَوْ تَلْعَنَهُمْ كَمَا لَمَنَّا أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ مَفْعُولًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: «أو نلعنهم »، أو نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم قردة = «كما لعنا أصحاب السبت »، يقول: كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من أسلافكم . (١) قيل ذلك على وجه الخطاب في قوله: « آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم » ، كما قال : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُم وَ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ مَصِدقاً لما معكم » ، كما قال : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُم وَ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ مَطَيِّبةً وَفَرِحُوابِها ﴾ [سورة يونس: ٢٢] . (٢)

وقد يحتمل أن يكون معناه : « من قبل أن نطمس وجوها فنرد ها على أدبارها » ، أو نلعن أصحاب الوجوه = فجعل « الهاء والميم » فى قوله : « أو نلعنهم » ، من ذكر أصحاب الوجوه ، إذ كان فى الكلام دلالة على ذلك :

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

۹۷۲٦ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « يا أيها الذين أوتوا الكتاب» إلى قوله: « أو نلعنهم كما لعنا أصحاب ٨٠/٥ السبت » ، أى : فحوّلهم قردة .

٩٧٢٧ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن : « أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » ، يقول : أو نجعلهم قردة . عن الحسن : « أو نلعنهم كما لعنا أحمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «اللعنة» فیما سلف قریباً ص : ۴۳۹ ، تعلیق : ۲، والمراجع هناك . (۲) انظر ما سلف ۱ : ۳/۱۰۵ : ۳۰۶ ، ۲/۳۰۰ : ۲۳۸ ، ۶۲۴ ، ومواضع أخرى كثيرة فيما سلف .

أسباط ، عن السدى: « أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت» ، أو نجعلهم قردة . ٩٧٢٩ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : 
« أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » ، قال : هم يهود جميعاً ، نلعن هؤلاء كما 
لعنا الذين لعنا منهم من أصحاب السبت . (١)

وأما قوله: « وكان أمر الله مفعولًا » ، فإنه يعنى : وكان جميع ما أمر الله أن يكون ، كائناً مخلوقاً موجوداً ، لا يمتنع عليه خلق شيء شاء خلَـُقه .

و « الأمر » في هذا الموضع : المأمور=سمى « أمر الله » ، لأنه عن أمره كان و بأمره.

\* \* \*
والمعنى : وكان ما أمر الله مفعولاً .

القول فى تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَنْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَنْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٍ ﴾ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٍ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم » = وإن الله لا يغفر أن يشرك به ، فإن الله لا يغفر الشرك به والكفر ، ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام .

وإذ كان ذلك معنى الكلام ، فإن قوله : « أن يشرك به » ، فى موضع نصب بوقوع « يغفر » عليها (٢) = وإن شئت بفقد الحافض الذى كان يخفضها لو كان ظاهراً . وذلك أن يوجَّه معناه إلى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ، على تأويل الجزاء،

<sup>(</sup>١) انظر خبر «أصحاب السبت» فيما سلف ٢: ١٧٥ - ١٧٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) « الوقوع » تعدى الفعل إلى مفعول ، كما سلف مراراً كثيرة .

كأنه قيل: إن الله لا يغفر ذنباً مع شرك ، أو عن شرك . (١)

وعلى هذا التأويل يتوجه أن تكون « أن » في موضع خفض في قول بعض أهل العربية . (٢)

\* \* \*

وذكر أن هذه الآية نزلت فى أقوام ارتابوا فى أمر المشركين حين نزلت : ﴿ يَا عِبَادِى ٓ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ۖ يَغْفِرُ ۗ ﴿ يَا عِبَادِى ٓ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ۖ يَغْفِرُ ۗ اللَّهُ عَبَادِى ٓ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ۖ يَغْفِرُ ۗ اللَّهِ عِبَّ ﴾ [سورة الزمر : ٥٣].

#### ذكر الحبر بذلك :

• ٩٧٣٠ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال ، حدثنى مُجبَسَر ، عن عبد الله بن عمر : أنه قال : لما نزلت : ﴿ يَا عِبَادِى َ الَّذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْ فُسِمِم ﴾ الآية ، قام رجل فقال : والشرك ، يا نبى الله . فكره ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظما » . (٣)

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن الفراء ١ : ٢٧٢: « مع شرك ، ولا عن شرك » ، والصواب في التفسير .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ممانى القرآن للفراء ١ : ٢٧٢ ، فهذه مقالته .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٩٧٣٠ - اپن أبي جعفر : هو عبد الله بن أبي جعفر الرازي : مضت ترجمته وترجمة أبيه في : ٧٠٣٠ .

الربيع : هو ابن أنس البكرى . مضت ترجمته في : ٥٤٨٠ .

بحبر – بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المفتوحة ، بوزن «محمد» – : هو ابن أخى عبد الله بن عمر . و «مجبر» لقبه ، وأسمه : «عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر ابن الخطاب» . ذكره المصعب في نسب قريش ، ص : ٣٥٣ ، وابن حزم في جمهرة الأنساب، ص : ٢٥٣ ، وابن حزم في جمهرة الأنساب، ص : ٢٥٣ ، والمشتبه للذهبي ، ص : ٢٥٢ . مترجم في التعجيل ، ص : ٣٩٣ – ٣٩٣ ، وله ذكر فيه أيضاً في ترجمة ابنه «عبد الرحمن» ، ص : ٢٥٢ – ٢٥٧ .

وله رواية فى المسند : ١٤٠٧ ، عن عبَّان وطلحة . وأظنها رواية منقطعة ، فإن طبقته أصغر من أن يدركهما .

وله ذكر في الموطأ ، ص : ٣٩٧ : « مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أنه لتي رجلا ج ٨ (٢٩)

٩٧٣١ — حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ، قال: أخبرني مُجبَبَّر ، عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يَا عِبَادِي الله : فَكُره ذلك اللَّذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْفُسِمِ مُ ﴾ الآية ، قام رجل فقال : والشرك يانبي الله . فكره ذلك النبي ، فقال : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .

9۷۳۲ — حدثنى محمد بن خلف العسقلانى قال ، حدثنا آدم قال ، حدثنا المعشر الهيثم بن جمّاز قال ، حدثنا بكر بن عبد الله المزنى ، عن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لا نتشك فى قاتل النفس ، وآكل مال الينيم ، وشاهد الزور ، وقاطع الرّحم ، حتى نزلت هذه الآية : « إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ، فأمسكنا عن الشهادة . (1)

وقد أبانت هذه الآية أن ً كل صاحب كبيرة فني مشيئة الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه عليه ، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله .

من أهله يقال له المحبر ، قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر ، جهل ذلك ، فأمره عبد الله أن يرجع ، فيحلق أو يقصر ، ثم يرجع إلى البيت فيفيض » .

ولم أجد له ترجمة غير ذلك . فهذا تابعي عرف شخصه ، ولم يذكر بجرح ، فأقل حالاته أن يكون حديثه حسناً .

والحديث نقله ابن كثير ٢ : ٤٨١ ، عن هذا الموضع . ثم قال : « وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر » .

وذكره السيوطي ١ : ١٦٩ ، ونسبه أيضاً لاين أبي حاتم .

وسيأتى عقب هذا بإسناد ضعيف ، لإبهام شيخ الطبرى .

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۹۷۳۲ – آدم : هو ابن أبي إياس العسقلاني . مضت ترجمته في : ۱۸۷ ، الهيئم بن جماز البكاء ، الحنفي البصري القاضي : ضعيف ، ضعفه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، وغيرهم . مترجم في لسان الميزان ٣ : ٢٠٢ – ٢٠٥ ، والكبير البخاري ٢١٦/٢/٤ . وابن أبي حاتم ٢٨/٢/٤ .

و « جماز » : يفتح الجيم وتشديد الميم وآخره زاى . ووقع فى المخطوطة والمطبوعة « حماد » ، وهو تصحيف . وكذلك وقع مصحفاً فى التهذيب ١١ : ١٠٠ ، عند ذكره بترجمة « الهيثم بن أبى الهيثم » .

## القول فى تأويل قوله ﴿ وَمَن يُشْرِكُ ۚ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ ﴿ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ ﴿ ا

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: «ومن يشرك بالله » في عبادته غيره من خلقه = « فقد افترى إثما عظيما »، يقول: فقد اختلق إثما عظيماً . (١) وإنما جعله الله تعالى ذكره « مفترياً » ، لأنه قال زوراً وإفكاً بجحوده وحدانية الله ، وإقراره بأن لله شريكاً من خلقه وصاحبة أو ولداً . فقائل ذلك مُفترٍ . وكذلك كل كاذب ، فهو مفترٍ في كذبه مختلق "له .

بكر بن عبد الله المزنى : تابعى ثقة معروف ، أخرج له الجاعة . والحديث ذكره السيوطى ٢ : ١٦٩ ، ونسبه أيضاً لابن أبى حاتم ، والبزار . ومعناه ثابت عن ابن عمر من روايات أخر :

في الدر المنثور ٢ : ١٦٩ « أخرج ابن الضريس ، وأبو يعلى ، وابن المنذر ، وابن عدى – بسند صحيح ، عن ابن عمر ، قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر ، حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، وقال : إنى اخرت دعوتى ، شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ، فأمسكنا عن كثير مماكان في أنفسنا ، ثم نطقنا بعمد ورجونا » . وذكره الهيشمى في مجمع الزوائد ٧ : ٥ ، وقال : «رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، غير حرب بن صريح ، وهو ثقة » .

وفى مجمع الزوائد ١٠ : ٢١٠ - ٢١١ «عن ابن عمر ، قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر ، حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، وقال : أخرت شفاعتى لأهل الكبائر يوم القيامة . رواه البزار ، وإسناده جيد » . وهو نحو الذى قبله .

وفيه أيضاً روايات مهذا المعنى عن ابن عمر ١٠ : ١٩٣.

هذا، وكان في المخطوطة : « لا نشك في المؤمن ، وآكل مال اليتيم » : بينهما بياض وقبل « المؤمن » في أعلاه حوف « ط » ، وهذا دال على أن النسخة التي نقل عنها كانت غير واضحة فأثبتنا ما جاء في الروايات الأخر .

(۱) انظر تفسير «افترى» فيها سلف ٢ : ٢٩٢ .

## القول فى تأويل قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمُ بَلِ ٱللهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: ألم تر، يا محمد بقلبك، (١) الذين يزكون أنفسهم من اليهود فيبر تؤنها من الذنوب ويطهرونها. (٢)

واختلف أهل التأويل ، فى المعنى الذى كانت اليهود تُزكى به أنفسها . فقال بعضهم : كانت تزكيتهم أنفسهم ، قولهم : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . \* ذكر من قال ذلك :

9٧٣٣ — حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يُظلمون ما فتيلا » ، وهم أعداء الله اليهود ، زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه ، فقالوا : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . وقالوا : « لا ذنوب لنا » .

9٧٣٤ — حدثنا الحسن ابن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم »، قال: هم اليهود والنصارى، قالوا: « نحن أبناء الله وأحباؤه ». وقالوا: « لن يدخل الجنة إلا" من كان هوداً أو نصارى ».

9۷۳٥ – وحدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو تميلة ، عن عبيد بن سليان ، عن الضحاك قال : قالت يهود : « ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون ! فإن كانت لهم ذنوب فإن لنا ذنوباً ! فإنما نحن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « ألم تر » فيها سلف قريباً : ٤٢٦، تعليق : ٥، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « التزكية » فيها سلف : ٣٦٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

مثلهم »! قال الله تعالى ذكره: ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْـكَذِبَ وَكَنَى بِهِ إِنْمًا مُبِينًا ﴾.

٩٧٣٦ — حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : 
« ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » ، قال : قال أهل الكتاب : « لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أو نصارى » ، وقالوا : « نحن أبناء الله وأحباؤه » ، وقالوا : « نحن على 
الذى يحب الله ». فقال تبارك وتعالى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى 
من يشاء » ، حين زعموا أنهم يدخلون الجنة ، وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأهل طاعته .

۹۷۳۷ — حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا »، نزلت فى اليهود، قالوا: « إنا نعلم أبناءنا التوراة صغاراً ، فلا تكون لهم ذنوب، وذنوبنا مثل ذنوب أبنائنا ، ما عملنا بالنهار كُفُرِّر عنا بالليل ».

وقال آخرون : بل كانت تزكيتهم أنفسهم ، تقديمهم أطفالم لإمامتهم في صلاتهم ، زعماً منهم أنهم لا ذنوب لمم .

#### ذكر من قال ذلك :

٩٧٣٨ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله: « يزكون أنفسهم » ، قال : يهود ، كانوا يقدمون صبيانهم فى الصلاة فيؤمرُّونهم ، يزعمون أنهم لاذنوب لهم . فتلك التزكية .

٩٧٣٩ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

ابن جريج ، عن الأعرج ، عن مجاهد قال : كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في

الدعاء والصلاة يؤمنُّونهم ، ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم ، فتلك تزكية = قال ابن جريج : هم اليهود والنصارى .

٩٧٤١ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن حصين ، عن أبى مالك فى قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » ، قال: نزلت فى اليهود، كانوا يقدمون صبيانهم يقولون : « ليست لهم ذنوب » .

٩٧٤٢ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي مكين ، عن عكرمة في قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » ، قال : كان أهل الكتاب يقدمون الغلمان الذين لم يبلغوا الحنث يصلتُون بهم ، يقولون : « ليس لهم ذنوب» ! فأنزل الله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » ، الآية . (١)

وقال آخرون : بل تزكيتهم أنفسهم ، كانت قولهم : « إن أبناءنا سيشفعون لنا ويزكوننا » .

#### ذكر من قال ذلك :

٩٧٤٣ – حدثنى عمد بن سعد قال، حدثنى أبى قال، حدثنى عمى قال، حدثنى أبى، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » ، وذلك أن اليهود قالوا: « إن أبناءنا قد تُوُفُوا ، وهم لنا قربة عند الله، وسيشفعون ويزكوننا »! فقال الله لمحمد: « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » إلى « ولا يظلمون فتيلا ».

وقال آخرون : بل ذلك كان منهم ، تزكية من بعضهم لبعض . • ذكر من قال ذلك :

٩٧٤٤ – حدثني يحيي بن إبراهيم المسعودي قال، حدثنا أبي، عن أبيه،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۷٤٢ – « أبو مكين ۽ هو : نوح بن ربيعة الأنصاری ، مولاهم . مترجم في المهذيب .

عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله : إن الرجل ليغدو بدينه ، ثم يرجع وما معه منه شيء ! يلقى الرجل ليس يملك له نفعاً ولاضرًا ، فيقول : « والله إنك لذ يَنْتَ وذ يَنْتَ » ولعله أن يرجع ولم يحيْل من حاجته بشيء ، (١) وقد أسخط الله عليه . ثم قرأ : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » الآية . (٢)

· ·

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال : معنى « تزكية القوم » ، الذين وصفهم الله بأنهم يزكون أنفسهم ، وصفهم إياها بأنها لا ذنوب له ولا خطايا ، وأنهم لله أبناء وأحباء ، كما أخبر الله عنهم أنهم كانوا يقولونه . لأن ذلك هو أظهر معانيه ، لإخبار الله عنهم أنهم إنما كانوا يزكون أنفسهم دون غيرها .

وأما الذين قالوا: معنى ذلك: « تقديمهم أطفالهم للصلاة » ، فتأويل لا تدرك صنه إلا بخبر حجة يوجب العلم .

. . .

وأما قوله جل ثناؤه: « بل الله يزكي من يشاء » ، فإنه تكذيب •ن الله المزكّين م١٥٥ أنفسهم •ن اليهود والنصارى ، المبرّئيها •ن الذنوب. يقول الله لهم : ما الأمر كما

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «ويجعله أن يرجع » ، وهو خطأ لاشك فيه ، والصواب فى المخطوطة . وقوله : «لم يحل من حاجة بشىء» ، أى لم يظفر منها بشىء ، ولم يصب شيئاً نما ابتغى، وهو لا يستعمل لالا مع النفى والجحد بهذا المعنى .

وقوله : « ذيت وذيت » ، من ألفاظ الكنايات ، بمعنى : « كيت وكيت » .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٧٤٤ - « يحيى بن إبراهيم بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الله ابن مسعود المسعودي  $\alpha$  سلفت ترجمته برقم : ٩٣٧٩ .

و «قيس بن مسلم الجدلى العدواني»، روى عن طارق بن شهاب ، و روى عنه الأعمش ، وسفيان : «يقولون : الثورى وآخرون . قال أحمد «ثقة في الحديث ، كان مرجئاً » وقال أحمد عن سفيان : «يقولون : ما رفع رأسه إلى السهاء منذ كذا وكذا تمظيها لله » .

و « طارق بن شهاب الأحمسي » ، روى عنه الأربعة . ورأى طارق النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه مرسلا ، وروى عن الخلفاء الأربعة ، وبلال ، وحذيفة ، وخالد بن الوليد .

زعتم أنه لا ذنوب لكم ولا خطايا ، وأنكم برآء مما يكرهه الله ، ولكنكم أهل فيرية وكذب على الله ، وليس المزكتى من زكى نفسه ، ولكنه الذى يزكيه الله ، والله يزكى من يشاء من خلقه فيطهره ويبرته من الذنوب ، بتوفيقه لاجتناب ما يكرهه من معاصيه ، إلى ما يرضاه من طاعته .

وإنما قلنا إن ذلك كذلك، لقوله جل ثناؤه: « انظر كيف يفترون على الله الكذب »، وأخبر أنهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله قد طهرهم من الذنوب.

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا أَيْظُلُّمُونَ فَتِيلاً ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: ولا يظلم الله هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يزكون أنفسهم ولا غيرهم من خلقه ، فيبخسهم فى تركه تزكيتهم ، وتزكية من ترك تزكيته ، وفى تزكية من زكى من خلقه = شيئاً من حقوقهم ، ولا يضع شيئاً فى غير موضعه ، ولكنه يزكى من يشاء من خلقه ، فيوفيقه ، ويخذل من يشاء من أهل معاصيه . كل ذلك إليه وبيده ، وهو فى كل ذلك غير ظالم أحداً = ممن زكاه أو لم يزكه = فنيلاً .

واختلف أهل التأويل في معنى « الفتيل » .

فقال بعضهم : هو ما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ ، إذا فتلت إحداهما بالأخرى .

ه ذكر من قال ذلك :

٩٧٤٥ - حدثني سليان بن عبد الجبار [قال، حدثنا محمد بن الصلت]

قال ، حدثنا أبو كدينة ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : الفتيل ما خرج من بين إصبعيك . (١)

٩٧٤٦ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن أبي إسحق الهمداني ، عن التيمي قال : سألت ابن عباس عن قوله : « ولا يظلمون فتيلا » ، قال : ما فتلت بين إصبعيك .

۹۷٤۷ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن يزيد بن درهم أبى العلاء قال، سمعت أبا العالية ، عن ابن عباس : « ولا يظلمون فتيلا »، قال : الفتيل، هو الذي يخرج من بين إصبعى الرجل . (٢)

۹۷٤۸ - حدثنى محمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « ولا يظلمون فتيلا» ، والفتيل ، هو أن تدلك إصبعيك ، (٣) فما خرج بينهما فهو ذلك .

٩٧٤٩ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا حصين ،

<sup>(</sup>١) الأثر: ٩٧٤٥ – «سليمان بن عبد الجبار بن زريق الخياط » مضى برقم : ٩٩٥٥ = وكذلك مضت ترجمة : «محمد بن الصلت »، وترجمة « أبى كدينة : يحيى بن المهلب » . هذا وقد كان الإسناد مخروماً فيها رجحت ، سقط منه ذكر «محمد بن الصلت » كما مضى فى ٩٩٤٥ ، ٩٩٩٤ ، وكان سليمان بن عبد الجبار ، لم يلحق « أبا كدينة » .

و «قابوس » هو : قابوس بن أبى ظبيان الجنبى ، روى عن أبيه حصين بن جندب . وهو ضعيف ، لا يحتج به ، كما قال ابن سعد . قال ابن حبان : «كان ردىء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له » .

وأبوه : « حصين بن جندب الحنبي ، أبو ظبيان . روى عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عبر وغيرهم من الصحابة والتابعين ، وهو ثقة . مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٧٠٤٧ - «يزيد بن درهم ، أبي العلاء العجمى » ، أخو : محمد بن درهم ، روى عنه روى عن أنس بن مالك ، والحسن ، وهذا هو يروى أيضاً عن أبي العالية ، ولم يذكروه . روى عنه وكيم ، وعبد الصمد بن عبد الوارث . قال الفلاس : «ثقة » ، وقال ابن معين : «ليس بشيء» . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : « يخطيء كثيراً » . مترجم في ابن أبي حاتم ٤/٢/٧٢ ، ولسان الميزان ٢ : ٢٨٠١ . وانظر الأثر التالى : ٩٨١١ ، والتعليق عليه .

هذا ، وكان في المطبوعة : «زيد بن درهم : . . . » ، والصواب من المخطوطة . (٣) في المطبوعة «تدلك بين إصبعيك » ، زاد «بين » ، وليست في المخطوطة .

عن أبي مالك فى قوله: « ولا يظلمون فتيلا » ، قال : الفتيل ، الوسخ الذى يخرج من بين الكفين .

• ٩٧٥ – حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى ، قال: الفتيل، ما فتلت به يديك، فخرج وسَخ.

۹۷۵۱ ــ حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا جریر ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس فی قوله : « ولا یظلمون فتیلا » ، قال : ما ندلکه فی یدیك فیخرج بینهما .

0 0 0

وأناس يقولون : الذي يكون في بَطن النواة .

« ذكر من قال ذلك :

۹۷۵۲ ـ حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « فتيلا » ، قال : الذى فى بطن النواة .

٩٧٥٣ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء قال : الفتيل ، الذي في بطن النواة .

۹۷۵٤ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني طلحة بن عمرو: أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول، فذكر مثله.

۹۷۰۰ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج ، أخبرني عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهداً يقول : الفتيل ، الذى فى شيق النواة .

۹۷۵٦ ــ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن سعید قال ، حدثنا محمد بن سعید قال ، حدثنا مضیان بن سعید ، عن منصور، عن مجاهد قال : الفتیل ، فی النَّوی .

٩٧٥٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا

معمر ، عن قتادة في قوله : « ولا يظلمون فتيلا » ، قال : الفتيل الذي في شيق " النواة .

۹۷۵۸ ـ حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول : الفتيل ، شق النواة .

۹۷۰۹ ــ حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : الفتيل، الذي في بطن النواة .

• ٩٧٦ - حدثني يحيى بن أبى طالبقال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال: الفتيل، الذي يكون في شق النواة.

٩٧٦١ - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « ولا يظلمون فتيلا »، فتيل النواة.

۹۷٦٢ — حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عامر قال ، حدثنا قرة ، عن م٣/٥ عطية قال : الفتيل ، الذي في بطن النواة . (١)

قال أبو جعفر: وأصل« الفتيل » ، المفتول ، صرف من «مفعول » إلى « فعيل» كما قيل : « صريع » و « دهين » من « مصروع » و « مدهون » .

وإذ كان ذلك كذلك = وكان الله جل ثناؤه إنما قصد بقوله: « ولا يظلمون فتيلا »، الخبر عن أنه لا يظلم عباد ه أقل الأشياء التي لا خطر لها ، فكيف بما له خطر ؟ = وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو من بين كفيه إذا فتل إحداهما على الأخرى ، كالذي هو في شق النواة وبطنها ، وما أشبه ذلك من

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۷۹۲ — « أبو عامر » هو أبو عامر العقدى ، عبد الملك بن عمرو ، مضت ترجمته برقم : ۱۱۶۳

و «قرة » هو قرة بن خالد السدوسي ، ر وي عن أبي رجاء العطار دي ، وابن سيرين ، والحسن . وروى عنه شعبة ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأبو داود الطيالسي ، وغيرهم . مترجم في التهذيب و «عطية» هو : عطية بن سعد بن جنادة العوفي . مترجم في رقم : ٣٠٥ .

الأشياء التي هي مفتولة ، مما لا خطر له ، ولا قيمة = فواجب أن يكون كل ذلك داخلا في معنى « الفتيل » ، إلا أن يخرج شيئاً من ذلك ما يجب التسليم له ، مما دل عليه ظاهر التنزيل .

# القول في تأويل قوله ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ الْطُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ الْكَذِبَ وَكَنَىٰ بِهِ ٓ إِثْمَا مُبِينًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: انظر، يا محمد، كيف يفترى هؤلاء الله يزكون أنفسهم من أهل الكتاب= القائلون: «نحن أبناء الله وأحباؤه»، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، الزاعمون أنه لا ذنوب لهم الكذب والزور من القول ، فيختلقونه على الله = «وكنى به» ، يقول: وحسبهم بقيلهم ذلك الكذب والزور على الله = «إثماً مبيناً»، يعنى أنه يبين كذبهم لسامعيه، ويوضح لهم أنهم أفكة فجرة ، (١) كما: -

۹۷۲۳ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَزكُونَ أَنفسهم » ، قال : هم اليهود والنصارى = « انظر كيف يفترون على الله الكذب » . (۲)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيها سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «ألم تر » ، فيما سلف قريباً ؛ ٤٥٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك = وتفسير « النصيب » فيما سلف : ٤٢٧ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

# القول في تأويل قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكَيْلَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنُوتِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ألم تر بقلبك ، يا محمد، إلى الذين أعطوا حظًا من كتاب الله فعلموه = « يؤمنون بالجبت والطاغوت» ، يعنى : يصدً قون بالجبت والطاغوت ، ويكفرون بالله ، وهم يعلمون أن الإيمان بهما كفر ، والتصديق بهما شرك .

ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الجبت » و « الطاغوت » . فقال بعضهم : هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله .

#### ذكر من قال ذلك :

٩٧٦٤ – حدثا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر قال ، أخبرنا ، صنان . معمر قال ، أخبرني أيوب ، عن عكرمة أنه قال : « الجبت » و «الطاغوت » ، صنان .

وقال آخرون : « الجبت » الأصنام ، و « الطاغوت » تراجمة الأصنام . (۱) « ذكر من قال ذلك :

۹۷٦٥ - حدثني محمد بن سعد ، قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي الدين أوتوا نصيباً من حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمون بالجبت والطاغوت » ، « الجبت » الأصنام ، و « الطاغوت » ، الذين يكونون بين أيدى الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس .

وزعم رجال أن « الجبت » ، الكاهن ، و « الطاغوت » ، رجل من اليهود يدعى

<sup>(</sup>١) يعنى بقوله : « تراجمة الأصنام » ، الكهان ، تنطق على ألسنة الأصنام ، كأنها تقول الناس بلسائهم ، ما قالته تلك بألسنها .

كعب بن الأشرف ، وكان سيَّد اليهود .

\* \* \*

وقال آخرون : « الجبت » ، السحر ، و « الطاغوت » ، الشيطان .

\* ذكر من قال ذلك:

٩٧٦٦ – حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن أبي عدى ، عن شعبة ، عن أبي إسحق ، عن حسان بن فائد قال : قال عمر رحمه الله : « الجبت » السحر ، و « الطاغوت » الشيطان . (١)

٩٧٦٧ ـ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي إسحق ، عن حسان بن فائد العيسي ، عن عمر مثله . (٢)

۹۷٦٨ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا عبد الملك ، عمن حدثه ، عن مجاهد قال: « الجبت ، السحر ، و « الطاغوت » الشيطان .

٩٧٦٩ ــ حدثني يعقوب قال ، أخبرنا هشيم قال ، أخبرنا زكريا ، عن الشعبي قال : « الجبت » ، السحر ، و « الطاغوت» ، الشيطان .

• ٩٧٧ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « يؤمنون بالجبت والطاغوت » ، قال : « الحبت » السحر ، و « الطاغوت » ، الشيطان فى صورة إنسان يتحاكمون إليه ، وهو صاحب أمرهم .

عن عبد الملك ، عن عبد الملك ، عن عبد الملك ، عن عبد الملك ، عن قيس ، عن مجاهد قال : « الجبت » ، السحر ، و « الطاغوت » ، الشيطان والكاهن .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٧٦٦ -- «حسان بن فائد العبسى» ، مضى برقم : ٨٣٤ ، وكان فى المطبوعة فى هذا الأثر والذى يليه : «حسان بن قائد العنسى». ومضى هذا الإسناد برقم : ٥٨٣٥. (٢) الأثر : ٩٧٦٧ - مضى برقم : ٥٨٣٤.

وقال آخرون : « الجبت » ، الساحر ، و « الطاغوت » ، الشيطان . \* ذكر من قال ذلك :

٩٧٧٢ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : كان أبي يقول : « الجبت » ، الساحر ، و « الطاغوت » ، الشيطان .

وقال آخرون: « الجبت » ، الساحر ، و « الطاغوت » ، الكاهن .

\* ذكر من قال ذلك:

٩٧٧٣ - حدثما ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن ألى بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : « الجبت والطاغوت » ، قال : « الجبت » الساحر ، بلسان الحبشة ، و « الطاغوت » الكاهن .

٩٧٧٤ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود ، عن رفيع قال : « الجبت » ، الساحر ، و « الطاغوت » ، الكاهن .

٩٧٧٥ - حدثما ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن أبي العالية أنه قال : « الطاغوت » الساحر ، و « الجبت » الكاهن .

٩٧٧٦ – حدثني المثني قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشم ، عن داود، عن أبي العالية ، في قوله: « الجبت والطاغوت»، قال: أحدهما السحر ، والآخر الشيطان.

وقال آخرون : « الجبت» الشيطان ، و « الطاغوت » الكاهن .

« ذكر من قال ذلك :

٩٧٧٧ –حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « يؤمنون بالجبت والطاغوت » ، كنا نحد من أن الجبت شيطان ، والطاغوت الكاهن .

12/0

٩٧٧٨ ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة مثله .

۹۷۷۹ ـ حدثها محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : « الجبت » الشيطان ، و « الطاغوت » الكاهن .

وقال آخرون : « الجبت » الكاهن ، و « الطاغوت » الساحر . (١) « ذكر من قال ذلك :

۹۷۸۰ ــ حدثما ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن سعيد بن جبير قال : « الجبت » الكاهن ، و « الطاغوت » الساحر .

٩٧٨١ ـ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا حماد بن مسعدة قال، حدثنا عوف، عن محمد قال في الجبت ، الكاهن ، والآخر الساحر.

وقال آخرون : « الجبت » حيى بن أخطب ، و « الطاغوت » ، كعب بن الأشرف .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۹۷۸۲ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح، عن على، عن ابن عباس قوله: « يؤمنون بالجبت والطاغوت»، « الطاغوت» : كعب بن الأشرف، و « الجبت» : حيى بن أخطب .

٩٧٨٣ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : « الجبت » : حيى بن أخطب ، و « الطاغوت » : كعب ابن الأشرف .

٩٧٨٤ – حدثني يحيي بن أبي طالب قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « والطاغرت الشيطان » ، وصواب السياق ما أثبت .

جويبر ، عن الضحاك في قوله: « الجبت والطاغوت » ، قال : « الجبت » : حيى ابن أخطب ، و « الطاغوت » : كعب بن الأشرف .

وقال آخرون : « الجبت » كعب بن الأشرف، و « الطاغوت » الشيطان . « ذكر من قال ذلك :

٩٧٨٥ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال: «الجبت»: كعب بن الأشرف، و «الطاغوت»: الشيطان، كان في صورة إنسان.

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل : « يؤمنون بالجبت والطاغوت »، أن يقال : يصدِّ قون بمعبود َين من دون الله ، يعبدونهما من دون الله ، ويتخذونهما إلهين .

وذلك أن « الجبت » و « الطاغوت » : اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله ، أو طاعة ، أو خضوع له ، كائناً ما كان ذلك المعظم ، من حجر أو إنسان أو شيطان . وإذ كان ذلك كذلك ، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها ، كانت معظمة بالعبادة من دون الله = فقد كانت جبُوتاً وطواغيت . وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله ، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله . وكذلك حيى بن أخطب اللذان كان مقبولا منهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله ، فكانا جبتين وطاغوتين .

وقد بينت الأصل الذي منه قيل للطاغوت: «طاغوت » ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع (١١)

<sup>.</sup> ۱۹ انظر ما سلف ه : ۱۹ ؛ ، وسائر الآثار فی « الطاغوت » من رقم : ۱۹ ه - ۱۹ ، ه . (۱) - (۳۰) ج ۸ (۳۰)

## القول في تأويل قوله ﴿ وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ هَـَلَّوْلَا ۗ أَهْدَى ٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ سَبِيلًا ﴾ (نَ

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: ويقولون للذين جحدوا وحدانية الله ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم =: « هؤلاء »، يعنى بذلك: هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر = « أهدى » ، يعنى : أقوم وأعدل = « من الذين آمنوا » ، يعنى : من الذين صد قوا الله ورسوله وأقر وا بما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم = « سبيلا » ، يعنى : طريقاً .

قال أبو جعفر: وإنما ذلك مشَلِّ. ومعنى الكلام: أن الله وصف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهود = بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة = فى الكفر بالله ورسوله ومعصيتهما، بأنهم قالوا: (١) إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان به ، وأن دين أهل التكذيب لله ولرسوله، أعدل وأصوب من دين أهل التصديق لله ولرسوله .

وذكر أن ذلك من صفة كعب بن الأشرف، وأنه قائل ذلك . « ذكر الآثار الواردة بما قلنا :

۹۷۸٦ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدى ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما قدم كعب بن الأشرف مكة ، قالت له قريش : أنت حبّر أهل المدينة وسيدهم ؟ (٢) قال: نعم . قالوا: ألا ترى إلى هذا

٥/٥٨

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « وأنهم قالوا » بالواو ، والواو متصلة بالألف في المخطوطة ، والصواب ما أثبته ، وقوله : « بأنهم » متعلق بقوله : « إن الله وصف . . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « خير أهل المدينة » ، وفى المخطوطة « حبر » ، وإن كانت غير منقوطة

الصُّنبور المنبتر من قومه ، (١) يزعم أنه خير منا ، ونحن أهل الحجيج وأهل السِّدانة وأهل السِّدانة وأهل السِّقاية ؟ قال : أنتم خير منه . قال : فأنزلت : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْأَبْتَرُ ﴾ [سورة الكوثر : ٣] ، وأنزلت : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » إلى قوله : « فلن تجد له نصيراً » .

۹۷۸۷ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عكرمة في هذه الآية: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» ، ثم ذكر نحوه.

۹۷۸۸ – وحدثنى إسحق بن شاهين قال، أخبرنا خالد الواسطى، عن داود، عن عكرمة قال : قدم كعب بن الأشرف مكة ، فقال له المشركون : احكم بيننا ، وبين هذا الصنبور الأبتر ، فأنت سيدنا وسيد قومك ! فقال كعب : أنتم والله خير منه ! فأنزل الله تبارك وتعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » ، الى آخر الآية . (۲)

۹۷۸۹ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، أخبرنا أيوب، عن عكرمة: أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش، فاستجاشهم على النبى صلى الله عليه وسلم، (٣) وأمرهم أن

فى كثير من المواصع . ووقع فى سنان العرب مادة ( صبير ) : الدخير .. ، وفى مادة ( باتر ) : « حبر » ، فأثبتها ورجحتها ، الأنهم إنما سألوه عن شأن الدين ، والحبر : العالم من أهل الكتاب ، فهو المسئول عن مثل ما سألوه عنه من أمر خير الدينين .

<sup>(</sup>١) « الصنبور » ؛ سعفات تنبت في جدع النخلة ، غير مستأرضة في الأرض . ثم قالوا الرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب ولا قاصر « صنبور » . فأراد هؤلاء الكفار من قريش أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، بأبي هو وأى ، صنبور ثبت في جدع تخلة ، فإذا قلع القطع : فكذك هو إذا مات ، فلا عقب له . وكذبوا ، ونصر الله رسوله وقطع دابر الكافرين . و « المنبر» و « الأبتر» : المنقطع الذي لا عقب له .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٧٨٨ - « إسحق بن شاهين الواسطى » ، مضى برقم : ١٢١١ ، ولم نجد له ترجمة . و « خالد الواسطى » ، هو : خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطى » مضى برقم : ٧٢١١ .

<sup>(</sup>٣) « استجاش القوم » : طلب منهم أن يجيشوا جيشاً .

يغزوه ، وقال : إنا معكم نقاتله . فقالوا : إنكم أهل كتاب ، وهو صاحب كتاب ، ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم ! فإن أردت أن نخرج معك ، فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما . ففعل . ثم قالوا : نحن أهدى أم محمد ؟ فنحن ننحر الكوماء ، (۱) ونستى اللبن على الماء ، ونصل الرحم ، ونقرى الضيف ، ونطوف بهذا البيت ، ومحمد قطع رحمه ، وخرج من بلده ؟ قال : بل أنتم خير وأهدى ! فنزلت فيه : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » .

٩٧٩٠ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: قال: لما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود من النضير ما كان، (٢) حين أتاهم يستعينهم فى دية العامرييّين، فهميّوا به وبأصحابه، (٣) فأطلع الله رسوله على ما هموا به من ذلك. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهرب كعب بن الأشرف حتى أتى مكة، فعاهدهم على عمد، فقال له أبو سفيان: يا أبا سعد، إنكم قوم تقرأون الكتاب وتعلمون، ونحن قوم لا نعلم! فأخبرنا، ديننا خير أم دين محمد؟ قال كعب: اعرضوا على دينكم. فقال أبو سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء، ونستى الحجيج الماء، ونقرى الضيف، ونعمر بيت ربنا، ونعبد آلمتنا التي كان يعبد آباؤنا، ومحمد يأمرنا أن نترك هذا ونتبعه! قال: دينكم خير من دين محمد، فاثبتوا عليه، ألا ترون أن محمداً يزعم

<sup>(</sup>١) « الكوماء »: هي الناقة المشرقة الصنام العاليته ، وهذه خير النوق وأسمنها وأعزها عليهم، والجمع « كوم » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « واليهود بني النضير » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) ذلك في سنة أربع من الهجرة ، فأرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتماكوا على أن يلقوا عليه حجراً من فوق جدار البيت الذي كان رسول الله جالساً إلى جنبه ، فأطلعه الله على ذلك من أمرهم ، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة ، ثم أمر بالتهيؤ لحرب بنى النضير ، فحاصرهم ، وأجلاهم ، وفيهم فزلت «سورة الحشر» بأسرها . انظر سيرة ابن هشام ٣ : ١٩٩٩ – ٢١٣ .

أنه بُعيث بالتواضع، وهو ينكح من النساء ما شاء! وما نعلم مُلْكُمَّ أعظم من ملك النساء!! (١١) فذلك حين يقول: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ».

٩٧٩١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج، عن مجاهد قال: نزلت في كعب بن الأشرف وكفار قريش، قال: كفار قريش أهدى من محمد! «عليه السلام » = قال ابن جريج: قدم كعب ابن الأشرف، فجاءته قريش فسألته عن محمد، فصغَّر أمره ويسَّره ، وأخبرهم أنه ضالٌّ. قال: ثم قالوا له: ننشدك الله ، نحن أهدى أم هو ؟ فإنك قد علمت أنا ننحر الكُوم، ونستى الحجيج، ونعمر البيت، ونطعم ما هبَّت الربح؟ (٢) قال : أنتم أهدى .

وقال آخرون : بل هذه الصفة ، صفة جماعة من اليهود ، منهم : حيييّ بن أخطب ، وهم الذين قالوا للمشركين ما أخبر الله عنهم أنهم قالوه لهم.

ذكر الأخبار بذلك :

٩٧٩٢ - حدثيًا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسمى ، عن قاله قال ، أخبرني محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان الذين حَزَّبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة : حيى 17/0 ابن أخطب، وسلاً م بن أبي الحقيق أبو رافع ، (٣) والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ، (١)

<sup>(</sup>١) لم تزل هذه مقالة كل طاعن على رسول الله من المستشرقين وأذناجِم في كل أرض ، والكفر كله ملة واحدة ، والذي يلتي على ألسنتهم ، هو الذي ألتي على لسان هذا اليهودي الفاجر ، عدو الله

 <sup>(</sup>٢) قوله : « نطع ما هبت الريح » ، يراد به معنى الدوام . ولو أرادوا به زمن الشتاء في القحط ، لكان صواياً .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «وأبو رافع» بزيادة الواو ، وهو خطأ : «أبو رافع» كنية سلام أبن أبي الحقيق . والصواب من المخطوطة ، وهو مطابق لما في سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « والربيع بن أبي الحقيق » أسقط « بن الربيع » ، والصواب من المحطوطة ،

وأبوعمار ، (١) ووحوق بن عامر ، وهوذة بن قيس = فأما وحوح وأبوعمار وهوذة ، (١) فمن بنى وائل ، وكان سائرهم من بنى النضير = فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول ، فاسألوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم ، فقالوا : بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه ! فأنزل الله فيهم : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ، إلى قوله : « وآتيناهم ملكاً عظيماً » . (٢)

۹۷۹۳ — حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ، الآية ، قال : ذ كر لنا أن هذه الآية أنزلت في كعب بن الأشرف ، وحيى ابن أخطب ، ورجاين من اليهود من بني النضير ، لقيا قريشاً بمتوسم ، (۳) فقال لهم المشركون : أنحن أهدى أم محمد وأصحابه ؟ فإنا أهل السدّانة والسقاية ، وأهل الحرم ؟ فقالا : لا ، بل أنتم أهدى من محمد وأصحابه ! وهما يعلمان أنهما كاذبان ، إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه .

. . .

وقال آخرون : بل هذه صفة حيى بن أخطب وحده ، وإياه عنى بقوله : « ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » .

#### ه ذكر من قال ذلك :

٩٧٩٤ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهبقال، قال ابن زيد في قوله :
 « ألم تر إلى الذين أوترا نصيباً من الكتاب » إلى آخر الآية ، قال : جاء حيى بن

وهو مطابق لما في سيرة ابن هشام .

 <sup>(</sup>١) «أبو عمار » ، في المطبوعة في الموضعين «أبو عامر » ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة ،
 وهو مطابق لما في سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٩٧٩٢ – سيرة ابن هشام ٢: ٢١٠ ، وهوتابع الآثار التي آخرها رقم : ٩٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) الموسم : مجتمع الناس ، في سوق أو في حج أو غيرهما .

أخطب إلى المشركين فقالوا: يا حيى ، إنكم أصحاب كتب ، فنحن خير أم محمد وأصحابه ؟ فقال : نحن وأنتم خير منهم ! فذلك قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » إلى قوله : « وه ن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصحة فى ذلك ، قول من قال : إن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من اليهود . وجائز أن تكون كانت الجماعة الذين سماهم ابن عباس فى الخبر الذى رواه محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد ، = أو يكون حبيباً وآخر معه ، (١) إما كعباً ، وإما غيره .

القول فى تأويل قوله ﴿ أُو ۚ لَـ إِلَىٰ ٱللَّهِ مِنْ ٱللَّهُ وَمَن يَلْمَنِ اللَّهِ عَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْمَنِ اللَّهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «أولئك »، هؤلاء الذين وصف صفتهم أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، هم « الذين لعنهم الله »، يقول: أخزاهم الله فأبعدهم من رحمته ، بإيمانهم بالجبت والطاغوت ، وكفرهم بالله ورسوله عناداً منهم لله ولرسوله، و بقولم للذين كفروا: « هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » = « ومن يلعن الله » ، يقول: ومن يخزه الله فيبعده من رحمته = « فلن تجد له نصيراً » ، يقول: فلن تجد له ، يا محمد ، ناصراً ينصره من عقوبة الله ولعنته التي تحل به ، فيدفع ذلك عنه ، كما : -

٩٧٩٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : «أن يكون» ، وهو خطأ لا ريب فيه ، صوابه ما أثبت .

قتادة قال: قال كعب بن الأشرف وحيى بن أخطب ما قالا = يعنى من قولهما: «هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » = وهما يعلمان أنهما كاذبان ، فأنزل الله: «أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » . (١)

### القول في تأويل قوله ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُو ْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: «أم لهم نصيب من الملك»، أم لهم حظ من الملك، "كما: \_\_

9۷۹٦ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « أم لهم نصيب من الملك » ، يقول : لو كان لهم نصيب من الملك ، إذًا لم يؤتوا محمداً نقيراً .

9۷۹۷ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج قال ، قال ابن جريج: قال الله: « أم لهم نصيب من الملك » ، قال : فليس لهم نصيب من الملك، [ لم يؤتوا الناس نقيراً ] = « فإذا لا يؤتون الناس نقيراً » ، (٣) ولو كان لهم نصيب وحظ من الملك ، لم يكونوا إذاً يعطون الناس نقيراً ، من بـُخـْلهم .

واختلف أهل التأويل في معنى : « النقير » . فقال بعضهم : هو النقطة التي في ظهر النواة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «اللعنة» فيها سلف : ٤٣٩ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك = وتفسير «النصير» فيها سلف : ٤٣٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجم هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « النصيب » فيما سلف : ٤٦٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة حذف جملة « لم يؤتوا الناس نقيراً » كلها ، وهي في الحقيقة جملة قلقة ، فأثبتها كما هي بين قوسين .

#### \* ذكر من قال ذلك :

٩٧٩٨ - حدثنى المثنى قال ، حدثنى عبد الله قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « نقيراً » ، يقول : النقطة التي في ظهر النواة .

۹۷۹۹ -- حدثنى سليمان بن عبد الجبار قال، حدثنا محمد بن الصلت قال، حدثنا أبو كدينة، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: النقير الذى ٥/٧٥ في ظهر النواة. (١)

۹۸۰۰ حدثنا عبيد الله ،
 عن إسرائيل ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : النقير وسط النواة . (۲)

٩٨٠١ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، « النقير » حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « فإذً الايؤتون الناس نقيراً » ، « النقير » نقيرُ النواة ، وسطها .

٩٨٠٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « أم لهم نصيب من الملك فإذًا لا يؤتون الناس نقيراً » ، يقول : لو كان لهم نصيب من الملك ، إذًا لم يؤتوا محمداً نقيراً = و « النقير » ، النكتة التي في وسلط النواة .

٩٨٠٣ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثني طلحة بن عمرو : أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول : النقير الذي في ظهر النواة .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٧٤٥ – انظر التعليق على الأثر رقم : ٩٧٤٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) الأثر : ۹۸۰۰ - «جمفر بن محمد الكوفى المروزى» ، لم أعرف من هو ، ولكنى رأيت أبا جعفر روى عنه فى التاريخ ه : ۱۸ ، دون ذكر «المروزى» ، و «جمفر بن محمد» كثير ، ولكن لم أجد هذه النسب التي ذكرها الطبرى . و «عبيد الله» لم أعرفه .

٩٨٠٤ — حدثني يحيى بن أبي طالب قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قال : « النقير » ، النقرة التي تكون في ظهر النواة .

٩٨٠٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن أبي مالك قال : « النقير » ، الذي في ظهر النواة .

\* \* \*

وقال آخرون : « النقير » ، الحبة التي تكون في و مسط النواة .

ذكر من قال ذلك:

٩٨٠٦ — حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : «نقيراً » ، قال : «النقير » ، حبة النواة التى فى و سطها .

٩٨٠٧ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « فإذًا لا يؤتون الناس نقيراً »، قال: النقير، حبة النواة التي في وسطها.

۹۸۰۸ — حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا یحیی بن سعید قال ، حدثنا سفیان بن سعید ، عن منصور ، عن مجاهد قال : « النقیر » ، فی النوی .

9۸۰۹ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج ، أخبرني عبد الله بن كثير: أنه سمع مجاهداً يقول: «النقير»، نقير النواة الذي في وسطها .

• ٩٨١ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : « النقير » ، نقير النواة الذي يكون في وسط النواة .

\* \* \*

وقال آخرون : معنى ذلك : نَقَدْرُ الرجل الشيء بَطرَف أصابعه .

9/11 – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن يزيد بن درهم أبي العلاء قال ، سمعت أبا العالية : ووضع ابن عباس طرف الإبهام على ظهر السبابة ، ثم رفعهما وقال : هذا النقير . (١)

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصف هؤلاء الفرْقة من أهل الكتاب بالبخل باليسير من الشيء الذى لا خطر له، ولو كانوا ملوكاً وأهل قدرة على الأشياء الجليلة الأقدار.

فإذ كان ذلك كذلك ، فالذى هو أولى بمعنى «النقير » ، أن يكون أصغر ما يكون من النُّقر . وإذا كان ذلك أولى به ، فالنقرة التى فى ظهر النواة من صغار النُّقر ، وقد يدخل فى ذلك كل ما تشاكلها من النُّقر .

ورفع قوله: « لا يؤتون الناس » ، ولم ينصب ب « إذ ن " » ، ومن حكمها أن تنصب الأفعال المستقبلة إذا ابتدئ الكلام بها ، لأن معها « فاء » . ومن حكمها إذا دخل فيها بعض حروف العطف ، أن توجه إلى الابتداء بها مرة ، وإلى النقل عنها إلى غيرها أخرى . وهذا الموضع مما أريد ب « الفاء » فيه ، النقل عن « إذ ن " » إلى ما بعدها ، وأن يكون معنى الكلام : أم لهم نصيب ، فلا يؤتون الناس نقيراً إذ ن " (١)

<sup>(</sup>١) الأثر: ٩٨١١ - «يزيد بن درهم ، أبي العلاء» مضى برقم : ٩٧٤٧ في مثل هذا الإسناد ، وقد علقت عليه هناك . وكان في المطبوعة هنا أيضاً «زيد بن درهم» ، وقد بيتت خطأ ذلك هناك . أما المخطوطة هنا ، فكان فيها : «عن ابن در س درهم » سيئة الكتابة ، متصلة الراءين ، غير منقوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) القول في « إذن » ، استوفاه الفراء في معانى القرآن ١ : ٣٧٣ ، ٢٧٤ .

### القول في تأويل قوله ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاتَمَاهُمُ ٱللّٰهُ مِن فَضْلِهِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: «أم يحسدون الناس»، أم يحسد هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهود، كما: \_\_

۹۸۱۲ - حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد فی قول الله: « أم یحسدون الناس »، قال: یهود.
۹۸۱۳ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد مثله.

٩٨١٤ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة مثله.

وأما قوله: «الناس»، فإن أهل التأويل اختلفوا فيمن عنه الله به. فقال بعضهم: عنى الله بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم خاصة . « ذكر من قال ذلك:

٩٨١٥ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط قال ، أخبرنا هشيم ، عن خالد ، عن عكرمة فى قوله : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » ، قال : «الناس » فى هذا الموضع ، النبي صلى الله عليه وسلم خاصة .

۸۸/ ۹۸۱۲ — حدثنی محمد بن الحسین قال ، حدثنی أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی : « أم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله » ، یعنی محمداً صلی الله علیه وسلم .

٩٨١٧ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس مثله .

٩٨١٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»، قال: «الناس»، محمداً صلى الله عليه وسلم.

٩٨١٩ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك يقول ، فذكر نحوه .

\* \* \*

وقال آخرون : بل عنى الله به العرب .

ذكر من قال ذلك:

٩٨٢٠ -حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»، أولئك اليهود، حسدوا هذا الحجيّ من العرب على ما آتاهم الله من فضله.

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عاتب اليهود الذين وصف صفتهم فى هذه الآيات، فقال لهم فى قيلهم للمشركين من عبدة الأوثان أنهم أهدى من محمد وأصحابه سبيلاً، على علم منهم بأنهم فى قيلهم ما قالوا من ذلك كذبة =: أتحسدون محمداً وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله. (١)

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن ما قبل قوله : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » ، مضى بذّم القائلين من اليهود للذين كفروا : «هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » ، فإلحاق قوله : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » بذمهم على ذلك ، وتقريظ الذين آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل = أشبه "

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أم يحسدون » ، والصواب من المخطوطة .

وأولى ، ما لم تأت دلالة على انصراف معناه عن معنى ذلك .

\* \* \*

واختلف أهل التأويل في تأويل « الفضل » الذي أخبر الله أنه آتى الذين ذكرهم في قوله : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » . (١) فقال بعضهم : ذلك « الفضل » ، هو النبوّة .

#### \* ذكر من قال ذلك:

٩٨٢١ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»، حسدوا هذا الحيَّ من العرب على ما آتاهم الله من فضله. بعثالله منهم نبيًّا، فحسدوهم على ذلك.

9۸۲۲ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، قال ابن جريج: «على ما آتاهم الله من فضله»، قال: النبوة.

\* \* \*

وقال آخرون: بل ذلك «الفضل» الذى ذكر الله أنه آتاهموه ، هو إباحته ما أباح لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النساء، ينكح منهن ما شاء بغير عدد. قالوا: وإنما يعنى: بر «الناس» ، محمداً صلى الله عليه وسلم، على ما ذكرتُ قبل. « ذكر من قال ذلك:

٩٨٢٣ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني عمى قال، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» الآية ، وذلك أن أهل الكتاب قالوا: «زعم محمد أنه أوتى ما أوتى في تواضع ، وله تسع نسوة ، ليس همه إلا النكاح! فأى ملك أفضل من هذا »! فقال الله: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله».

٩٨٢٤ - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفضل» في سلف ، في فهارس اللغة .

أسباط ، عن السدى : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » ، يعنى : محمداً ، أن ينكح ما تشاء من النساء .

٩٨٢٥ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يةول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول فى قوله: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»، وذلك أن اليهود قالوا: «ما شأن محمد أعطى النبوة كما يزعم، وهو جائع عار، وليس له هم إلا تكاح النساء؟»، فحسدوه على تزويج الأزواج. وأحل الله لمحمد أن ينكح منهن ما شاء أن ينكح. (١)

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، قول تتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل: أن معنى «الفضل» في هذا الموضع: النبوّة التي فضل الله بها محمداً ، وشرّف بها العرب ، إذ آتاها رجلاً منهم دون غيرهم = لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية ، تدل على أنها تقريط لنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رحمة الله عليهم ، (٢) على ما قد بينا قبل . وليس النكاح وتزويج النساء = وإن كان من فضل الله جل ثناؤه الذي آتاه عباده = بتقريظ لهم ومدح .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٨٢٥ - في المخطوطة والمطبوعة : « حدثت عن الحسين بن الفرج قال سممت الضحاك يقول » ، أسقط من الإسناد ما أثبته . وهو إسناد دائر في التفسير ، أقربه رقم : ٩٨١٩ .

وقد أسلفت أن مقالة اليهود هذه ، قد تلقفها من بعدهم أهل الضّغن على محمد رسول الله ، ولا يزالون يبثونها في كتبهم ، وقد تعلق بها أشياعهم من أهل الضلالة المتعبدين لسادتهم من المستشرقين في زماننا هذا .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « رضى الله عنهم » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وقد فعلت ذلك مراراً دون أن أنبه عليه فى بعض المواضع .

### القول في تأويل قوله ﴿ فَقَدْ ءَا تَبْنَا ٓ ءَالَ ۚ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلِحُكْمَةَ وَءَا تَبْنَاهُم مُلْكًا عَظِيماً ﴾ ۞

19/0

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: أم يحسد هؤلاء اليهود = الذين وصف صفتهم في هذه الآيات = الناس على ما آناهم الله من فضله ، من أجل أنهم ليسوا منهم ؟ فكيف لا يحسدون آل إبراهيم ، فقد آتيناهم الكتاب = ويعنى بقوله: « فقد آتينا آل إبراهيم »، فقد أعطينا آل إبراهيم ، يعنى : أهله وأتباعه على دينه (١) = « الكتاب » ، يعنى كتاب الله الذي أوحاه إليهم ، وذلك كصحف إبراهيم وموسى والزّبور ، وسائر ما آتاهم من الكتب .

= وأما « الحكمة » ، فما أوحى إليهم مما لم يكن كتاباً مقروءاً (٢) = « وآ تيناهم ملكاً عظيماً » .

واختلف أهل التأويل في معنى «الملك العظيم» الذي عناه الله في هذه الآية .(٣)

فقال بعضهم : هو النبوَّة .

« ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «آل» فيما سلف ٢ : ٣/٣٧ : ٢٢٢ ، تعليق : ١/١ : ٣٢٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الحكمة » فيما سلف ٧ : ٣٦٩ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الملك » فيما سلف ١ : ١٤٨ – ١٤٨٠ : ٢/١٥ : ٣١٣ ، ٣١٣ ،

<sup>.</sup> T . . . Y99 : 7/TV1

٩٨٢٧ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، مثله = إلا أنه قال : « ملكاً » ، النبوّة .

وقال آخرون: بل ذلك تحليل النساء. قالوا: وإنما عنى الله بذلك: أم يحسدون محمداً على ما أحل الله له من النساء ، فقد أحل الله مثل الذي أحله له من، ن لداود وسلمان وغيرهم من الأنبياء ، فكيف لم يحسدوهم على ذلك ، وحسدوا محمداً عليه السلام ؟

#### ذكر من قال ذلك :

٩٨٢٨ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فقد آتينا آل إبراهيم » ، سليان وداود = « الحكمة » ، يعنى : النبوة = « وآتيناهم ملكاً عظيماً » ، في النساء ، فما باله حل " لأولئك وهم أنبياء : أن ينكح داود تسعاً وتسعين امرأة ، وينكح سليان مئة ، ولا يحل لمحمد أن ينكح كما نكحوا ؟

وقال آخرون : بل معنى قوله : « وآتيناهم ملكاً عظيماً » ، الذي آتى سليان ابن داود .

#### \* ذكر من قال ذلك:

٩٨٢٩ – حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني أبي وال، حدثني عمى قال، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : «وآتيناهم ملكاً عظيماً ». يعني ملك سليان.

وقال آخرون : بل كانوا أُيِّدوا بالملائكة .

• ذكر من قال ذلك:

۹۸۳۰ حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا ج ۸ (۳۱)

إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن همام بن الحارث : « وآتيناهم ملكاً عظيماً » ، قال : أيِّدوا بالملائكة والجنود .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية = وهي قوله : « وآتيناهم ملكاً عظيماً » = القول ُ الذي رُوي عن ابن عباس أنه قال : « يعني ملك سليان » . لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب ، دون الذي قال إنه ملك النبوّة ، ودون قول من قال : إنه تحليل ُ النساء والملك عليهن . (١) لأن كلام الله الذي خوطب به العرب ، غير ُ جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه ، إلا أن أن تأتى دلالة الو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك ، يجب ُ التسليم لها .

القول في تأويل قوله عز وجل ﴿ فَمِنْهُمْ مَّنْ عَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَنَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: فمن الذين أوتوا الكتاب = من يهود بنى إسرائيل ، الذين قال لهم جل ثناؤه: «آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نظمس وجوهاً فنردها على أدبارها » = «آمن آمن به»، يقول: من صدّ ق بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم مصد قاً لما معهم = «ومنهم من صد عنه»، ومنهم من أعرض عن التصديق به ، (۲) كما: —

۹۸۳۱ - حدثنی محمد بن عمر و قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « فنهم من آمن به »، قال: بما أنزل علی محمد من يهود = « ومنهم من صد" عنه ».

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الصد» فيما سلف ٤ : ٢٠٠٠ . ٣٠٠ .

٩٨٣٢ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد مثله.

قال أبو جعفر: وفي هذه الآية دلالة على أن الذين صدّوا عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، من يهود بنى إسرائيل الذين كانوا حوالتى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رفع عنهم وعيد الله الذى توعدهم به فى قوله: ﴿ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لَما مَعَكُمْ مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ و بُجُوهًا فَنر دُها عَلَى أَدْبار ها أَوْ نَلْهَنهُمْ كَمَا لَهَنّا أَصْحَاب السَّبْت وَكَانَ أَمْنُ الله مَفْهُولًا ﴾ = على أَدْبار ها أوْ نَلْهَنهُمْ كَمَا لَهنّا أَصْحَاب السَّبْت وَكَانَ أَمْنُ الله مَفْهُولًا ﴾ = في الدنيا ، (١) وأخرت عقوبهم إلى يوم القيامة ، لإيمان من آمن منهم ، وأن الوعيد لمم من الله بتعجيل العقوبة في الدنيا ، إنما كان على مقام جميعهم على الكفر بما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . فلما آمن بعضهم ، خرجوا ها. ١ من الوعيد الذي توعده في عاجل الدنيا ، وأخرت عقوبة المقيمين على التكذيب من الآخرة ، فقال لهم : كفاكم بجهنم سعيراً . (٢)

ويعنى بقوله: «وكنى بجهنم سعيراً»، وحسبكم،أيها المكذبون بما أنزلت على محمد نبيي ورسولى = « بجهنم سعيراً »، يعنى : بنار جهنم ، تسعر عليكم = أى : أتوقد عليكم .

= وقيل: «سعيراً »، أصله «مسعوراً »، من «سُعرت تُسعَر فهي مسعورة »، كما قال الله: ﴿ وَ إِذَا الَّلِحِيمُ سُعِرَت ﴾ [سورة التكوير: ١٢] ، ولكنها صرفت إلى « فعيل » ، كما قيل: «كف خضيب » ، و « لحية دهين » ، بمعنى : مخضوبة ومدهونة — و « السعير » ، الوقود . (٣)

<sup>(</sup>١) هي الآية السالفة من «سورة النساء» رقم : ٧٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما سلف ص : ٥٤٤ س : ٤ وما بعده .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير « السعير » فيما سلف : ٣٠.

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَا يَلْتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْمَذَابَ ﴾ فَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْمَذَابَ ﴾

قال أبو جعفر: هذا وعيد من الله جل ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم بما أنزل الله على محمد من يهود بنى إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار ، وبرسوله . يقول الله لهم : إن الذين جحدوا ما أنزلت على رسولى محمد صلى الله عليه وسلم ، من آيات تنزيله ، ووحى كتابه ، وهى دلالاته وحججه على صدق محمد صلى الله عليه وسلم = فلم يصدقوا به من يهود بنى إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به = « سوف نصليهم ناراً » ، يقول : سوف ننضجهم فى نار يصلون فيها = أى يشو ون فيها (١١) = «كلما نضجت جلودهم » ، يقول: كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت = « بدلناهم جلوداً غيرها » ، يعنى : غير الجلود التى قد نضجت فانشوت ، كما : --

٩٨٣٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن ثوير، عن البن عمر: «كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها»، قال: إذا احترقت جلودهم بد لناهم جلوداً بيضًا أمثال القراطيس. (٢)

٩٨٣٤ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإصلاء» فيما سلف : ٢٧ - ٢٩ ، ٢٣١

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٨٣٣ -- «ثوير » ، هو : ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة الهاشمى . مضت ترجمته برقم : ٣٢١٢ ، ١٤٥ . وفي المطبوعة : «نوير » ، وفي المخطوطة غير منقوط . في المطبوعة : «جلوداً بيضاء» ، وهو خطأ ، والصواب في المخطوطة .

و « القراطيس » جمع « قرطاس » : وهو الصحيفة البيضاء التي يكتب فيها .

بدلناهم جلوداً غيرَها » ، يقول : كلما احترقت جلودهم بدِّلناهم جلوداً غيرَها. ٩٨٣٥ – حدثني المثني قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : « كلما نضجت جلودهم » ، قال : سمعنا أنه مكتوب

في الكتاب الأول: جلد ُ أحدهم أربعون ذراعاً، (١) وسينُّه سبعون ذراعاً، وبطنه لووضع فيه جبل وَسَرِعه . (٢) فإذا أكلت النار جلودهم ُبدَّ لوا جلوداً غيرها .

٩٨٣٦ – حدثني المثني قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك قال: بلغني عن الحسن: « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها » ، قال: ننضجهم في اليوم سبعين ألف مرة.

٩٨٣٧ \_ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو عبيدة الحداد ، عن هشام بن حسان، عن الحسن قوله: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها »، قال : تنضج النار كل يوم سبعين ألف جلد . قال : وغلظ جلد الكافر أربعون ذراعاً ، والله أعلم بأيِّ ذراع ! (٣)

قال أبو جعفر : فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل ثناؤه : «كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها » ؟ وهل يجوز أن يبد لوا جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا، فيعذُّ بوا فيها ؟ فإن جاز ذلك عندك، فأجز أن يبدُّ لوا أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذُّب! وإن أجزت ذلك، لزمك أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار ، غيرُ الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه ، وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب !!

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أن جلده . . . » ، وأثبت ما في المخطوطة . وعني بذلك غلظ الحلد ، كما سيأتى فى رقم : ٩٨٣٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لوسعه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٨٣٧ – «أبو عبيدة الحداد» ، هو : عبد الواحد بن واصل السدوسي . مضت ترجمته برقم : ۸۲۸٤ .

و و هشام بن حسان القردوسي ، مضي برقم : ٢٨٢٧ .

قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك .

فقال بعضهم : العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم ، (١) وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب. وأما الجلد واللحم، فلا يألمان. قالوا : فسواء أعيد على الكافر جلده الذي كان له في الدنيا أو جلد" غيره ، إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معذَّبة ، وإنما الآلمة المعذبة : النفس التي تُحس الألم، ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فغير مستحيل أن يخُلْق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصي عدده ، ويحرق ذلك عليه ، ليصل إلى نفسه ألم العذاب، إذ كانت الجلود لا تألَّمُ .

وقال آخرون : بل الجلود تألم، واللحم وسائر أجزاء جير م بني آدم . وإذاأحرق جلده أو غيره من أجزاء جسده ، وصل ألم ذلك إلى جميعه . قالوا : ومعنى قوله : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها » : بدلناهم جلوداً غير محترقة . ٥١/٥ وذلك أنها تعاد جديدة ، والأولى كانت قد احترقت ، فأعيدت غير محترقة ، فلذلك قيل : « غيرها »، لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا ، التي عصوا الله وهي لهم . قالوا: وذلك نظيرُ قول العرب للصَّائغ إذا استصاغته خاتماً من خاتم مَصُوعْ ، (٢) بتحويله عن صياغته التي أهو بها، إلى صياغة أخرى : «صُغْ لى من هذا الحاتم خاتماً غيره » ، فيكسره ويصوغ له منه خاتماً غيره ، والحاتم المصوغ بالصّياغة الثانية هو الأول ، ولكنه لما أعيد بعد كسره خاتماً قيل : « هو غيره » . قالوا: فكذلك معنى قوله: «كلما نضجت جلودهم بدُّلناهم جلوداً غيرها » ، لما

(١) في المخطوطة : « الذي هو الجلد واللحم » ، وهو لا يستقيم ، وأصاب ناشر المطبوعة الأولى في زيادة «غير » .

<sup>(</sup> ٢ ) « استصاغه خاتما » : طلب إليه أن يصوغ له خاتماً . وهذه صيغة لم تذكرها كتب اللغة ، وهي عربية معرقة ، وقياس صحيح.

احترقت الجلود ثم أعيدت جديدة بعد الإحراق، (١) قيل: «هي غيرها »، على ذلك المعنى.

وقال آخرون : معنى قوله : «كلما نضجت جلودهم » ، (٢) سرابيلهم ، بدلناهم سرابيل من قطران غيرها . فجعلت السرابيل [ من ] القطران للم جلوداً ، (٣) كما يقال للشيء الخاص بالإنسان : «هو جيلدة ما بين عينيه ووجهه » ، لحصُوصه به . قالوا : فكذلك سرابيل القطران التي قال الله في كتابه : ﴿ سَرَ ابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَ ان وَتَعْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴾ [سورة إبراهم : ٠٠] ، لما صارت لهم لباساً لاتفارق أجسامهم ، جعلت لهم جلوداً ، فقيل : كلما اشتعل القطران في أجسامهم واحترق ، بدلوا سرابيل من قطران آخر . قالوا : وأما جلود أهل الكفر من أهل النار ، فإنها لا تحترق ، (٤) لأن في احتراقها = إلى حال إعادتها = فناءها، (٥) وفي فنائها راحتها . قالوا : وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها : أنهم لا يحوتون ولا يخفف غنهم من عذابها . قالوا : وجلود الكفار أحد أجسامهم ، ولو جاز أن يحترق منها شيء فيفني ثم يعاد بعد الفناء في النار ، جاز ذلك في جميع أجزائها . وإذا جاز ذلك ، وجب أن يكون جائزاً عليهم الفناء ، ثم الإعادة والموت ، ثم الإحياء ، وقد أخبر الله عنهم أنهم لا يموتون ، دليل واضح أنه عنهم أنهم لا يموتون ، دليل واضح أنه كل يموتون ، دليل واضح أنه كل يموتون ، دليل واضح أنه كل يموتون ، دليل واضح أنه كروت شيء من أجزاء أجسامهم ، والجلود أحد أتلك الأجزاء .

\* \* \*

وأما معنى قوله: «ليذوقوا العذاب»، فإنه يقول: فعلنا ذلك بهم، ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته، بما كانوا في الدنيا يكذ بون آيات الله و يجحدونها.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «الاحتراق» ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « وقال آخرون : معنى ذلك » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) الزيادة التي بين القوسين ، لا غني عنها .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « لا تحرق » والجيد ما في المخطوطة كما أثبته .

<sup>(</sup> ٥ ) يعنى : أنها عندئذ تفنى حتى تعاد مرة أخرى ، وفناؤه يوجب فترة يخف فيها عنهم العذاب . وهذا باطل كما سترى فى الحجج التالية .

### القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾ ٥

قال أبو جعفر: يقول: إن الله لم يزل (١) = (عزيزاً » فى انتقامه ممن انتقم منه من خلقه، لا يقدر على الامتناع منه أحد أراد من بضر ، ولا الانتصار منه أحد أحل به عقو بة = ( حكيماً » فى تدبيره وقضائه . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَعَمِلُوا ۗ ٱلصَّلْحَلْتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِن تَعَيْمِا ٱلْأَنْهَ رَاكُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا لَهُمْ فِيهَا آزُواج مُطَهَّرَة " جَنَّات يَجْرِي مِن تَعَيْمِا ٱلْأَنْهُ رَاكُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا لَهُمْ فِيهَا آزُواج مُطَهَّرة " وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلًا ﴾ (٥)

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات»، والذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وصد قوا بما أنزل الله على محمد مصد قاً لما معهم من يهود بنى إسرائيل وسائر الأمم غيرهم = «وعملوا الصالحات»، يقول: وأد وا ما أمرهم الله به من فرائضه، واجتنبوا ما حرم الله عليهم من معاصيه، وذلك هو «الصالح» من أعمالهم = «سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار»، يقول: سوف يدخلهم الله يوم القيامة = «جنات»، يعنى : بساتين (٣) = «تجرى من تحتها الأنهار = «خالدين فيها أبداً»، يقول: باقين فيها أبداً بغير نهاية ولا انقطاع، دائماً ذلك لهم فيها أبداً = «لم فيها أبداً = «لم فيها أزواج»، يقول: فيها وصف صفتها = «أزواج»، يقول: فيها أبداً علم فيها أبداً = «الحين فيها أبداً علم فيها أبداً اللهم فيها أزواج»، يقول: فيها وسف صفتها = «أزواج»، يقول المعلم فيها أبداً الحيات الذي وصف صفتها = «أزواج»

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «كان» بمعنى : لم يزل فيها سلف : ٤٣٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير «عزيز » و «حكيم » في فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «جنة» فيما سلف : ٧ : ١٩٤٤ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

مطهرة » ، يعنى : بريئات من الأدناس والرَّيْب والحيض والغائط والبول والحبَل والجُبَل والبُصاق ، وسائر ما يكون في نساء أهل الدنيا . وقد ذكرنا ما في ذلك من الآثار فيا مضى قبل ، وأغنى ذلك عن إعادتها . (١)

\* \* \*

وأما قوله: « وندخلهم ظِلاً ظليلا » ، فإنه يقول : وندخلهم ظلا كنيناً ، كا قال جل ثناؤه: ﴿ وَظِلْ مِ مَدُودٍ ﴾ [سورة الواقعة : ٣٠] ، وكما : ــ

٩٨٣٨ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن = وحدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر = قالا جميعاً ، حدثنا شعبة قال ، سمعت أبا الضحاك يحدّث ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن فى الجنة لشجرة عليه يسير الراكب فى ظلّها مئة عام لا يقطعها ، شجرة الخلد . (٢)

\* \* \*

۲۲۲ ، ۲۲۱ : ٦/٣٩٧ - ٣٩٥ : ١٦٢ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٩٨٣٨ – عبد الرحمن : هو ابن مهدى .

أبو الضحاك البصرى : تابعى ، لم يعرف إلا بهذا الحديث ، ولم يرو عنه أحد غير شعبة . مترجم فى التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٤/٣٥ .

والحديث رواه أحمد في المسند : ٩٨٧٠ ، عن محمد بن جعفر ، وحجاج ، و : ٩٩٥١ ، عن عبد الرحمن ، وهو اين مهدى – ثلاثتهم عن شعبة . (المسند ٢ : ٥٥٥ ، ٢٦٤ حلبي) . وذكر الحافظ المزى في تهذيب الكمال (مخطوط مصور) أنه رواه ابن ماجة في التفسر .

ونقله ابن كثير ٢ : ٤٩٠ ، عن هذا المرضع من الطبرى .

وأصل الحديث ثابت عن أبي هريرة ، من أوجه كثيرة ، فى المسند والصحيحين وغيرهما ، دون زيادة «شجرة الخلد» . انظر المسند : ٧٤٩٠ . وقد أشرنا لكثير من طرقه هناك .

94/0

## القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَن تُوَدُّواْ ٱلْأَمَنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْمَدْلِ ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل فيمن ُعني بهذه الآية .

فقال بعضهم : عنى بها ولاة أمور المسلمين .

\* ذكر من قال ذلك:

٩٨٣٩ — حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن أبى مكين ، عن زيد بن أسلم قال : نزلت هذه الآية : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ، فى ولاة الأمر . (١)

٩٨٤٠ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا ليث، عن شهر قال: نزلت في الأمراء خاصة: « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ».

مدننا ابن إدريس قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا إسمعيل، عن مصعب بن سعد قال: قال على "رضى الله عنه كلمات أصاب فيهن: «حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤد ين الأمانة. وإذا فعل ذلك، فحق على الناس أن يسمعوا، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعوا ». (٢)

٩٨٤٢ ـ حدثنا أبوكريب قال، حدثنا جابر بن نوح قال، حدثنا إسمعيل، عن مصعب بن سعد، عن على بنحوه .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۸۳۹ — «أبو أسامة » هو : حماد بن أسامة بن زيد القرشي ، مضى برقم : ۹۲۹ه . و «أبو مكين » هو : نوح بن ربيعة ، مضى برقم : ۹۷٤۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٩٨٤١ – «مصعب بن سعد بن أبى وقاص الزهرى » . روى عن أبيه ، وعلى ، وطلحة ، وعكرمة ابن أبى جهل ، وغيرهم ، تابعى ثقة ، قال ابن سعد : « كان ثقة كثير الحديث » . مترجم فى التهذيب .

٩٨٤٣ – حدثنى محمد بن عبيد المحاربي قال، حدثنا موسى بن عمير، عن مكحول في قول الله : « وأولى الأمر منكم » ، قال : هم أهل الآية التي قبلها : « إن الله يأمرُكم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها » ، إلى آخر الآية .

٩٨٤٤ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا ابن زيد قال، قال أبي : هم الوُلاة ، أمرهم أن يؤدّوا الأمانات إلى أهلها .

وقال آخرون : أمر السلطان بذلك : أنْ يعيظوا النساء . (١) « ذكر من قال ذلك :

9۸٤٥ – حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « إن الله يأمرُ كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ، قال : يعنى السلطان، يعظون النساء . (٢)

10 - 0 - 1 - 111

وقال آخرون : الذي خوطب بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم في مفاتيح الكعبة ، أمر بردّ ها على عثمان بن طلحة .

ذكر من قال ذلك :

9٨٤٦ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ، قال : نزلت في عُمّان بن طلحة بن أبي طلحة ، قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة ، ودخل به البيت يوم الفتح ، (٣) فخرج وهو يتلو هذه الآية ، فدعا عمّان

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : «أن يعطوا الناس» ، غير ما في المخطوطة ، وهو الذي أثبته ، ولكنه كان في المخطوطة غير منقوط ، فلم يحسن قراءته ، فكتب ما لا معنى له . والمقصود بذلك أن على الأمراء أن يعظوا النساء في النشوز وغيره ، حتى يردوهن إلى أزواجهن . وهو القول المنسوب إلى ابن عباس في كتب التفسير .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : «يعظون الناس » ، وهو خطأً . وافظر التعليق السالف .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مفاتيح الكعبة ، ودخل بها البيت » ، وكان في المخطوطة : « مفاتيح

فدفع إليه المفتاح . قال : وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية : فداه ُ أبى وأمى ! (١) ما سمعته يتلوها قبل ذلك ! ٩٨٤٧ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الخسين قال ، حدثنا الزنجى بن خالد ، عن الزهرى قال : دفعه إليه وقال : أعينوه . (٢)

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندى، قول من قال: هو خطاب من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من و لدوا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وعظ به الرعية (٣)، في: ﴿ أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأُمْرِ مِنْ لَمُ مُ ﴾ ، فأمرهم بطاعتهم، وأوصى الرّاعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة، كما : من من مناهرهم بطاعتهم، وأوصى الرّاعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة، كما : مناهرهم بطاعتهم، وأوسى الرّاعي بالرعية، وأولى الأمْر مِنْ لَكُمْ ﴾ قال : هو الله الله وأمرهم بطاعيوا الله وأطيعُوا الرّاسُولَ وأولى الأمْر مِنْ كُمْ ﴾ قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الذّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرّاسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْ كُمْ ﴾ قال : قال أبي : هم السلاطين. وقرأ ابن زيد : ﴿ يُونِي الْمُلْكُ مَنْ نَشَاه وَتَنْزِ عُ الْمُلْكُ مَنْ نَشَاه وَتَنْزِ عُ الْمُلْكُ مَنْ نَشَاه فَ الذي يُطيفُون على عَمْ نَشَاه الذي يُطيفُون على عَمْ نَشَاه فَ الذي يُطيفُون على عَمْ العلماء الذي يُطيفُون على عَمْ العلماء الذي يُطيفُون على عَمْ العلماء الذي يُطيفُون على الله علماء الذي يُطيفُون على المُنْ قَولُولُ : هم العلماء الذي يُطيفُون على عَمْ العلماء الذي يُطيفُون على المَنْ وَالله الله عَلَيْ الْمُنْ وَالْمَا الله عَلْكُ مَنْ الله الذي يُطيفُون على المِنْ الله الذي يُطيفُون على المُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلْ الله الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الله عَلْكُ الْمُنْ الله عَلْمُ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الل

الكعبة ودخل به البيت » ، و رد اللفظ مفرداً « المفتاح » في هذا الأثر والذي يليه ، وكذلك نقله ابن كثير في تفسيره ٢ : ٤٩٢ « مفتاح الكعبة » بالإفراد ، فصححت نص المخطوطة ، كما في ابن كثير .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فداؤه أبي وأمي » ، وأثبت ما في المخطوطة وابن كثير .

ومن الزنجى تعلم الشافعى الفقه قبل أن يلتى مالكاً . ولكنهم تكلمواً فى حديثه ، فقال البخارى : « منكر الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به » . وذكروا عللا فى ضعف حديثه وهو صدوق . مترجم فى الهذيب . -

<sup>ُ (</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « فدل على ذلك ما وعظ به الرعية » ، وهو كلام فاسد جداً ، أخل بحجة الطبرى ، والصواب ما أثبت .

السلطان، (۱) ألا ترى أنه أمرهم فبدأ بهم ، بالولاة فقال (۲): «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »؟ و « الأمانات »، هى النيء الذى استأمنهم على جمعه وقسمه ، والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها = « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » الآية كلها . فأمر بهذا الولاة . ثم أقبل علينا نحن فقال : ﴿ يَأْمُ اللَّهُ وَالْطِيعُوا اللَّهُ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ .

وأما الذى قال ابن جريج من أن هذه الآية نزلت فى عثمان بن طلحة ، فإنه جائز أن تكون نزلت فيه ، وأريد به كل مؤتمن على أمانة ، فدخل فيه ولاة أمور المسلمين ، وكل مؤتمن على أمانة فى دين أو دنيا . ولذلك قال من قال : مُعنى به قضاء الدين ، ورد حقوق الناس ، كالذى : —

٩٨٤٩ – حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، محدثني عمى قال، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ١٣/٥ إلى أهلها » ، فإنه لم يرخص لموسير ولا معسر أن يمسكها .

• ٩٨٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ، عن الحسن : أن

<sup>(</sup>١) حذف ناشر المطبوعة هذه الجملة إذ لم يفهمها ، وجعل سياق الكلام هكذا : «... من تشاء ، ألا ترى أنه أمر فقال : إن الله يأمركم » ، وهذا فساد شديد ، وهجر للأمانة ، وعبث بكلام أهل التأويل . وقائل هذا الكلام هو اين زيد ، بعد أن ذكر تأويل أبيه زيد بن أسلم .

وقوله : «يطيفون على السلطان » هم الذين يقاربونه ويدنيهم في مجالسه ويستشيرهم . من قوله : «طاف بالشيء وطاف عليه = وأطاف به وأطاف عليه » : دار حوله .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «أنه أمر فقال . . . » كما ذكرت في التعليق السالف . وسياق عبارته أنه أمر العلماء بالولاة – فبدأ بهم ، أي : بالعلماء . والعلماء هم الذين يفتون الولاة في قسمة النيء والصدقات ، لأنهم هم أهل العلم بها . فهذا خطاب العلماء الذين ائتمنوا على الدين . ثم قال الولاة : « وإذا حكم بين الناس » ، كما ترى في سياق الأثر .

نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. (١)

قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذاً = إذ كان الأمر على ما وصفنا = : إن الله يأمركم ، يا معشر ولاة أمور المسلمين ، أن تؤدوا ما ائتمنتكم عليه رعيتكم من فييهم وحقوقهم وأموالهم وصدقاتهم إليهم ، على ما أمركم الله بأداء كل شيء من ذلك إلى من هو له ، بعد أن تصير في أيديكم ، لا تظلموها أهلها ، ولا تستأثروا بشيء منها ، ولا تضعوا شيئاً منها في غير موضعه ، ولا تأخذوها إلا ممن أذن الله لكم بأخذها منه قبل أن تصير في أيديكم = ويأمركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تحكموا بينهم بالعدل والإنصاف ، وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه ، وبينه على لسان وسوله ، لا تعد وا ذلك فتجور وا عليهم .

القول في تأويل قوله جل ثناؤ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَمِظُكُمُ بِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴾ (٥)

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : يا معشر ولاة أمور المسلمين ، إن الله نعم الشيء يعظكم به ، ونعمت العظة يعظكم بها فى أمره إياكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وأن تحكموا بين الناس بالعدل (٢) = « إن الله كان سميعاً » ، يقول : إن الله لم يزل سميعاً بما تقولون وتنطقون ، وهو سميع لذلك منكم إذا حكمتم

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٨٥٠ – قال ابن كثير فى تفسيره ٢ : ٤٩٠ « وفى حديث الحسن ، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » . رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «نما» فيما سلف ه : ٥٨٢ .

بین الناس ولما تحاورونهم به (۱) = « بصیراً » بما تفعلون فیما ائتمنتم علیه من حقوق رعیتکم وأموالهم ، (۲) وما تقضون به بینهم من أحکامکم: بعدل تحکمون أو جور ، لا یخفی علیه شیء من ذلك ، حافظ ذلك كلله ، حتی یجازی محسنکم بإحسانه، ومسیئکم بإساءته ، أو یعفو بفضله .

## القول في تأويل قوله ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۗ ا أَطِيمُوا ٱللهَ وَأَطِيمُوا اللهُ وَأَطِيمُوا اللهُ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فيا أمركم به وفيا نهاكم عنه، وأطيعوا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، فإن فى طاعتكم إياه لربكم طاعة، وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته، كما: \_ طاعتكم إياه لربكم طاعة ، وذلك أنكم تطيعونه يأمر الله إياكم بطاعته، كما: \_ محدثنا بن حميد قال، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاعني فقد عصى ألميري فقد عصاني . (٣)

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : « أطيعوا الله وأطبعوا الرسول » .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «ولم تجاوزوهم به » ، ولا معنى لها البتة ، والصواب ما فى المخطوطة ، ولكنه لم يفهم ما أراد ، فحرفه وغيره .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فيها التمنتكم عليه » ، غير ما في المخطوطة لغير شيء .

 <sup>(</sup>٣) الحديث : ٩٨٥١ – ورواه أحمد في المسند مراراً ، من طرق مختلفة ، منها : ٧٣٣٠ ،
 ٧٢٤٧ ، ٧٩٤٣ . ورواه الشيخان وغيرهما ، كما قصلنا هناك .

وذكره ابن كثير ٢ : ٤٩٧ ، بقوله : « وفي الحديث المتنق على صحته » . وهو كما قال .

فقال بعضهم: ذلك أمرٌّ من الله باتباع سنته .

\* ذكر من قال ذلك :

٩٨٥٧ حدثنا المثنى قال: حدثنا عمرو قال، حدثنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء فى قوله: «أطبعوا الله وأطبعوا الرسول»، قال: طاعة الرسول، اتباع مُسنته.

٩٨٥٣ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا يعلى بن عبيد، عن عبد الملك ، عن عطاء : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ، قال : طاعة الرسول، اتباع الكتاب والسنة.

٩٨٥٤ – وحدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن عطاء مثله .

وقال آخرون: ذلك أمرٌ من الله بطاعة الرَّسول في حياته .

\* ذكر من قال ذلك:

٩٨٥٥ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:
 و أطبعوا الله وأطبعوا الرسول »، إن كان حيًا.

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: هو أمر من الله بطاعة رسوله فى حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته باتباع سنته. (١) وذلك أن الله عم بالأمر بطاعته، ولم يخصص بذلك فى حال دون حال ، (٢) فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجبُ التسليم له . \* \* \*

واختلف أهل التأويل في « أولى الأمر » الذين أمر الله عباد م بطاعتهم في هذه الآبة.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في اتباع سنته » ، وكان في المخطوطة « في ياتباع سنتنا » ، وضرب لي « في » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « لم يخصص ذلك » ، وأثبت ما في المخطوطة .

ولو عمل على بصيرة ، لاكتسب بعمله أجراً ، ولكان له عند الله ذخراً ، وكان على علمه الذي يعمل أقوى ، ولنفسه أشد تثبيتاً ، لإيمانه بوعد الله على طاعته ، وعمله الذي يعمله . ولذلك قال من قال : معنى قوله : « وأشد تثبيتاً » ، تصديقاً ، كما : \_

99۲۲ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً » ، قال : تصديقاً .

= لأنه إذا كان مصد قاً ، كان لنفسه أشد تثبيتاً ، ولعزمه فيه أشد تصحيحاً . وهو نظير قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ لَينْفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُمُ البَّيْعَاءَ مَرْ صَاةِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِمٍ ﴾ [سورة البقرة : ٢٦٥] .

وقد أتينا على بيان ذلك في موضعه ، بما فيه كفاية من إعادته ، (١)

# القول في تأويل قوله ﴿ وَ إِذًا لَأَ تَبْنَـٰهُمْ مِّن لَّدُنَّـآ أَجْرًا عَظِيماً ﴿ وَ إِذًا لَأَ تَبْنَـٰهُمْ مِّن لَّدُنَّـا أَجْرًا عَظِيماً ﴾ ﴿ وَلَهَدَيْنَـٰهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان ١٠٣/٥ خيراً لهم ، لإبتائنا إياهم على فعلهم ما وعيظُوا به من طاعتنا والانتهاء إلى أمرنا = «أجراً » يعنى : جزاء وثواباً عظيماً (٢) = وأشد تثبيتاً لعزائمهم وآرائهم ، وأقوى لهم على أعمالهم ، لهدايتنا إياهم صراطاً مستقيماً = يعنى : طريقاً لا اعوجاج فيه ، وهو دين الله القويم الذي اختاره لعباده وشرعه لهم ، وذلك الإسلام . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية فيم سلف ٥ : ٣٠٥ – ٣٣٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسيره « الأجر » فيما سلف ص : ٣٦٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الصراط المستقيم » فيما سلف ١ : ١٧٠ – ١٧٧ : ١٤٠ : ١٤٠ . ٢ / ١٤١ .

### ومعنى قوله: ﴿ ولهديناهم » ، ولوفَّقناهم للصراط المستقيم . (١)

ثم ذكر جل ثناؤه ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السلام ، من الكرامة الدائمة لديه ، والمنازل الرفيعة عنده ، فقال : ﴿ وَمَنْ يُطِع ِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ ﴾ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ ﴾ الآية .

القول في تأويل قوله ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَلَمِكَ مَعَ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَلَمِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهُ دَآء وَالصَّلْحِينَ وَالسَّلْمِينَ اللهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهُ دَآء وَالصَّلْحِينَ وَكُنِي اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّهِ عَلَيْما ﴾ وحَسُنَ أُوْلَا إِنَّهُ عَلِيما ﴾ نوحسُنَ أُوْلَا إِنَّهُ عَلِيما ﴾ نومن الله وَكُنَى إِنَّهُ عَلِيما ﴾ نومن الله وَكُنَى إِنَّهُ عَلِيما ﴾ نومن

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: « ومن يطع الله والرسول » بالتسليم لأمرهما ، وإخلاص الرضى بحكمهما ، والانتهاء إلى أمرهما ، والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله ، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته فى الدنيا من أنبيائه ، وفى الآخرة إذا دخل الجنة = « والصديقين » وهم جمع « صدِّيق ».

واختلف في معنى : « الصديقين ».

فقال بعضهم: « الصديقون »، تُبتّاع الأنبياء الذين صدّقوهم واتبعوا منهاجهم بعدهم حتى لحقوا بهم . فكأن « الصدّيق » ، « فيعيل » ، على مذهب قائلي هذه المقالة ، من « الصدق » ، كما يقال : « رجل سيكتير » من « السنّكر »، إذا كان مدمناً على ذلك ، و « شيرتيب » ، و « خيّير » .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الهدى » فيما سلف من فهارس اللغة .

وقال آخرون: بل هو « فَعِمِّيل » من « الصَّدَقة » ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو تأويل من قال ذلك ، وهو ما: \_

99۲۳ — حدثنا به سفيان بن وكيع قال، حدثنا خالد بن مخلد، عن موسى ابن يعقوب قال، أخبرتنى عمتى قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أمها كريمة ابنة المقداد، (۱) عن ضباعة بنت الزبير، (۲) وكانت تحت المقداد، عن المقداد قال: قلت النبي صلى الله عليه وسلم: شيء سمعته منك شككت فيه! قال: إذا شك أحدكم في الأمر فليسألني عنه. قال قلت: قولك في أزواجك: «إني لأرجو لهن من بعدي الصديقين» قال: من تعدُد ون الصديقين؟ (۳) قلت: أولادنا الذين يهلكون صغاراً. قال: لا، ولكن الصديةينهم المصدّةون. (١)

وهذا خبر ، لو كان إسناده صحيحاً ، لم نستجز أن نعدوه إلى غيره ، ولو كان في إسناده بعض ما فيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَى الْمُخْطُوطَةُ « كَرَيْمَةُ الْمُقَدَّامُ » ، وهو خطأً ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup> Y ) في المخطوطة : « متاعة بنت الزبير » ، خطأ ، صوابه في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : « من تعنون الصديقين » ، وهو خطأ لا معنى له . والصواب ما أثبت من مختصر هذا الأثر في منتخب كنز العمال ( هامش المسند ) ه : ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) الحديث : ٩٩٢٣ – سفيان بن وكيع بن الجراح – شيخ الطبرى : ضعيف ، كما فصلنا ف : ١٤٣ ، ١٤٣ .

موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود ، الزمعى – يسكون الميم – المدنى : ثقة ، وثقه ابن معين وابن القطان وغيرها . وضعفه ابن المدينى وغيره . مترجم فى التهذيب ، والكبير البخارى ٢٩٨/١/٤ ، وابن أبى حاتم ٤/١/ ١٦٧ – ولم يذكرا فيه جرحاً . بل اقتصر ابن أبى حاتم على ترثيق ابن معين إياه .

قريبة - بالتصغير - بنت عبد الله بن وهب بن زمعة ، عمة موسى بن يعقوب : متر جمة في التهذيب ، دون جرحها بشيء .

أمها: « كريمة بنت المقداد بن الأسود » : تابعية ثقة . ذكرها ابن حبان في الثقات .

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، بنت عم الذي صلى الله عليه وسلم : صحابية معروفة . كانت زوجًا للمقداد بن الأسود . ولها أحاديث عن الذي صلى الله عليه وسلم ، وعن زوجها المقداد . وهذا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢ : ١٨٣ ، مختصراً ، ولم ينسبه لغير ابن جرير .

فإذ كان ذلك كذلك ، فالذى هو أولى بـ « الصديق » ، أن يكون معناه: المصدق قوله بفعله . إذ كان «الفعيل» في كلام العرب، إنما يأتى ، إذا كان مأخوذاً من الفعل ، بمعنى المبالغة ، إما في المدح ، وإما في الذم ، ومنه قوله جل ثناؤه في صفة مريم : ﴿ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ﴾ [سورة المائدة : ٥٠] .

وإذا كان معنى ذلك ما وصفنا ، كان داخلاً من كان موصوفاً بما قلنا فى صفة المتصدقين والمصدقين .

= « والشهداء » ، وهم جمع « شهيد » ، وهو المقتول في سبيل الله ، سمى بذلك لقيامه بشهادة الحق في جنب الله حتى قتل . (١)

= « والصالحين » ، وهم جمع « صالح » ، وهو كل من صلحت سريرته وعلانيته . (٢)

وأما قوله جل ثناؤه : « وحَسَّنُ أُولِنَّكَ رَفِيقاً » ، فإنه يعنى : وحسن ، هؤلاء الذين نعتهم ووصفهم ، (٣) رفقاء في الجنة .

و « الرفيق » في لفظ واحد بمعنى الجميع ، (٤) كما قال الشاعر : (٥)

ولكنه ذكره فى الجامع الكبير ، المسمى «جمع الجوامع » ، كما يدل عليه ذكره فى كتاب « منتخب كنز العمال » للمتتى الهندى ، المطبوع . جامش مسند أحمد -- طبعة الحلبى -- ذكره فيه مختصراً ( ج ٥ ص ١١٣ ) ، ونسبه للطبرانى فى الكبير .

وقد أعجزنى أن أجده فى مجمع الزوائد ، لأنه على شرطه . ولست أعرف إذا كانت روايته عند الطبرانى من طريق سفيان بن وكيع ، أو من طريق راو آخر ، فإن يكن من طريق راو غيره ، كان الإسناد جيداً ، لأن جرح سفيان بن وكيع لم يكن من قبل صدقه ، كا بينا فى ترجمته .

- (١) انظر تفسير « الشهداء » فيما سلف : ٣٦٨ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .
- ( ٣ ) أنظر تفسير « الصالح » فيما سلف : ٣٩٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .
  - (٣) انظر ما كتبته في « حسن » ٤ : ٨٥٤ ، تعليق : ٢ .
  - ( ؛ ) فى المطبوعة : « بلفظ الواحد » ، وأثبت ما فى المخطوطة .
    - ( ٥ ) هو جرير .

دَعَوْنَ الهَوَى ، ثُمُّ ارْ تَمَيْنَ لُقُلُو بَنَا بِأَسْهُم ِ أَعْدَاء ، وَهُنَّ صَدِيقُ (١) بعنى : وهن صدائق

وأما نصب « الرفيق » ، فإن أهل العربية مختلفون فيه .

فكان بعض نحويى البصرة يرى أنه منصوب على الحال ، ويقول : هو كقول الرجل : «كَرُم زيد رجلاً » ، ويعدل به عن معنى : « نعم الرجل » ، ويقول : إن « نعم » لا تقع إلا على اسم فيه « ألف ولام » ، أو على نكرة .

وكان بعض نحويي الكوفة يرى أنه منصوب على التفسير ، (٢) وينكر أن يكون حالاً، ويستشهد على ذلك بأن العرب تقول: «كرم زيد من رجل»و «حسن أولئك من رفقاء »، وأن دخول «مين » دلالة على أن « الرفيق » مفسره . قال: وقد حكى عن العرب: « نعيمتم رجالاً » ، فدل على أن ذلك نظير قوله: « وحسنتم رفقاء ».

قال أبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب ، للعلة التي ذكرنا لقائليه .

(١) ديوانه : ٣٩٨ ، وطبقات فحول الشعراء : ٣٥١ ، والسان (صدق )، وغيرها كثير . من أبيات ذكر فيهن الحجاج ، قبله أبيات حسان ، تحفظ :

وَ بِتُ أَرَائِي صَاحِبَيُ تَجَلَّدًا وَقَدْ عَلَقَتْنِي مِنْ هَوَاكَ عَلُونَ وَلاَ أَنْتَ عَصْرًا عَنْ صِبَاكَ مُفِيقٌ وَلاَ أَنْتَ عَصْرًا عَنْ صِبَاكَ مُفِيقٌ وَلاَ أَنْتَ عَصْرًا عَنْ صِبَاكَ مُفِيقٌ أَتَّ وَمِنْهُ بِأَظْلاَلِ الأَرَاكِ فَرِيقٌ ؟ وَمِنْهُ بِأَظْلاَلِ الأَرَاكِ فَرِيقٌ ؟ كَانْ لَمْ تَرُقْنِي الرَّائِي الْمِرَاقِ وَمِيقٌ وَلَمْ يُمْسِ فِي أَهْلِ الْمِرَاقِ وَمِيقٌ كَانْ لَمْ تَرُقْنِي الرَّائِيكَاتُ عَشِيَّةً وَلَمْ يُمُسِ فِي أَهْلِ الْمِرَاقِ وَمِيقُ أَعْلَى الْمِرَاقِ وَمِيقٌ أَعْلَى الْمِرَاقِ وَمِيقُ أَعْلَى الْمِرَاقِ وَمِيقٌ أَعْلَى الْمِرَاقِ وَمِيقٌ أَعْلَى الْمَرَاقِ وَمِيقٌ أَعْلَى الْمُرَاقِ وَمِيقٌ أَعْلَى الْمُرَاقِ وَمِيقٌ أَعْلَى اللّهُ الْمُرَاقِ وَمِيقٌ أَعْلَى الْمُرَاقِ وَمِيقًا أَوْلَى اللّهُ الْمُراقِ وَمِيقًا أَوْلَى اللّهُ الْمُراقِ وَمِيقًا أَوْلَى الْمُلْقُلُ فَلَى الْمُراقِ وَمِيقًا أَوْلَى الْمُرَاقِ وَمِيقًا أَوْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالَاقُ اللّهُ وَمُنْ أَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

وفي المطبوعة : « نصبن الهوى » ، وهي رواية أخرى ، غير التي في المخطوطة والديوان .

<sup>(</sup> ٢ ) « التفسير » . التمييز ، و « المفسر » : المبيز . كما سلف مراراً . انظر فهرس المصطلحات .

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت ، (١) لأن قوماً حزنوا على فقد رسول الله صلى ١٠٤/٥ الله عليه وسلم حذراً أن لا يروه في الآخرة .

#### ذكر الرواية بذلك:

المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا فلان ، مالى أراك محزوناً ؟ وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا فلان ، مالى أراك محزوناً ؟ قال : يانبي الله ، شيء فكرت فيه ! فقال : ما هو ؟ قال : نحن نغدو عليك ونروح ، ننظر في وجهك ونجالسك ، غداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك ! فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئاً ، فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » . قال : فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبشره .

99۲٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما ينبغى لنا أن نفارقك فى الدنيا، فإنك لو قد ميت رُفِعت فوقنا فلم نرك! فأنزل الله: « ومن يطع الله والرسول » ، الآية .

عن عن عدتنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين » ، فتادة قوله : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين » ، ذكر لنا أن رجالا قالوا: هذا نبى الله نراه فى الدنيا ، فأما فى الآخرة فيرفع فلا نراه ! فأنزل الله : « ومن يطع الله والرسول » إلى قوله : « رفيقاً » .

99۲۷ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم » الآية ، قال : قال ناس من الأنصار : يا رسول الله ، إذا أدخلك الله الجنة فكنت

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « وقد ذكرنا أن . . . » ، والصواب ما في المطبوعة .

في أعلاها، ونحن نشتاق إليك، فكيف نصنع؟ فأنزل الله « ومن يطع الله والرسول ». ٩٩٢٨ – حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : « ومن يطع الله والرسول » ، الآية ، قال : إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضله على من آمن به في درجات الجنة ، (١) ممن اتبعه وصدقه ، فكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضاً ؟ فأنزل الله في ذلك . يقال : (١) إن الأعلين ينحدرون إلى من هم أسفل منهم فيتجمعون في رياضها ، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه ، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به ، فهم في روضه يحبرون ويتنعمون فيه . (٣)

وأما قوله: « ذلك الفضل من الله » ، فإنه يقول: كون من أطاع الله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين = « الفضل من الله »، يقول: ذلك عطاء الله إياهم وفضله عليهم، لا باستيجابهم ذلك لسابقة سبقت لهم . (٤)

فإن قال قائل: أو ليس بالطاعة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من فضله؟ قيل له: إنهم لم يطيعوه في الدنيا إلا بفضله الذي تفضل به عليهم، فهداهم به لطاعته، فكل ذلك فضل منه تعالى ذكره.

وقوله : « وكفي بالله عليها »، يقول : وحسب العباد بالله الذي خلقهم = « عليها »

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « له فضل على من آمن » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فقال » ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « في روضة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الفضل» قيما سلف ٢ : ٣٤٤ ، ١٦٤ ، ١٧٥ / ٢ : ١٦٨ / ٥١٠ / ٢٦٥ /

بطاعة المطيع منهم ومعصية العاصى ، فإنه لا يخفى عليه شىء من ذلك ، ولكنه يحصيه عليهم ويحفظه ، حتى يجازى جميعهم ، جزاء المحسنين منهم بالإحسان ، والمسيئين منهم بالإساءة ، (١) و يعفو عمن شاء من أهل التوحيد .

القول في تأويل قوله ﴿ يَلَـا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ۚ فَا نَفِرُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ۚ فَا نَفِرُواْ جَمِيعاً ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: (٢) « يا أيها الذين آمنوا »، صدَّقوا الله و رسوله = «خذوا حذركم»،خذوا جُنُتَّكُم وأسلحتكم التي تتقون بها من عدوكم لغزوهم وحربهم = « فانفروا إليهم ثُبات».

 $= e^{\alpha}$  وهي جمع « ثبة » ،  $e^{\alpha}$  العصبة .

= ومعنى الكلام: فانفروا إلى عدوكم جماعة بعد جماعة متسلحين.

= ومن « الثبة » قول زهير :

وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثُبَةٍ كِرَامٍ نَشَاوَى وَاجِدِينَ لِمَا نَشَاهِ ٣

لَهُمْ رَاحْ ، وَرَاوُوقْ ، ومِسْكُ ۚ لَعَلَّ بِهِ جُلُودُهُم ، وملَه

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «فيجزى المحسن منهم بالإحسان ، والمسى، منهم بالإساءة » و فى المخطوطة ، «جزاء المحسنين منهم بالإحسان ، والمسى، منهم بالإساءة »، وأثبت ما فى المخطوطة ، وأثبت صواب السياق على ما يقتضيه صدر الكلام .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « يعني بذلك . . . » والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٧٢، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ١٣٢، واللساق (ثبا) و (نشا)، وغيرها. من أبيات وصف فيها الشرب، قد بلغت منهم النشوة، وهم فى ترف من يومهم، لا يفتقدون شيئاً ثم يقول :

وقد تجمع « الثبة » على « تُبيين » . (١)

« أو انفروا جميعاً »، يقول: أو انفروا جميعاً مع نبيكم صلى الله عليه وسلم لقتالهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۰۰/۵ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ،حدثنی معاویة ، ۱۰۰/۵ عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس قوله : « خذوا حذرکم فانفروا ثبات » ، یقول : عصباً ، یعنی سَرایـاً متفرقین = « أو انفروا جمیعاً »، یعنی : کلکم .

• ٩٩٣٠ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « فانفروا ثبات » ، قال : فرقاً ، قليلا قليلا .

عن عن عدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فانفروا ثبات » ، قال : « الثبات » الفرق .

عمر ، عن قتادة مثله .

٩٩٣٣ ـ حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فانفروا ثبات » ، فهى العصبة ، وهى الثبة = « أو انفروا جميعاً » ، مع النبى صلى الله عليه وسلم .

٩٩٣٤ \_ حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا

أَمَشًى بَيْنَ قَتْلَى قَدْ أُصِيبَتْ نَفُوسُهُم ، ولم قَفْر دِماه يَجُرُونَ الْبُرُودَ وَقَدْ تَمَشَّت حُميًّا الْكَأْسِ فِيهِمْ والفِناه

(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ١٣٢ .

عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك بقول في قوله : « فانفر وا ثبات » ، يعنى : عصباً متفرِّقين .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّبَّنَ ۖ فَإِنْ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّبَّنَ ۖ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَة ۚ قَالَ قَدْ أَنْهَمَ ٱللهُ عَلَى اللهِ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: وهذا نعت من الله تعالى ذكره للمنافقين، نعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووصفهم بصفتهم فقال: « وإن منكم » أيها المؤمنون، يعنى: من عداد كم وقومكم، ومن يتشبه بكم، ويظهر أنه من أهل دعوتكم وميلتكم، وهو منافق يبطئى من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم وقتالهم إذا أنتم نفرتم إليهم = « فإن أصابتكم مصيبة » ، (١) يقول: فإن أصابتكم هزيمة، أو نالكم قتل أو جراح من عدوكم = « قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً » ، فيصيبني جراح أو ألم أو قتل ، وسترة ه تخلفه عنكم ، شاتة بكم ، لأنه من أهل الشك في وعد الله الذي وعد المؤمنين على ما نالمم في سبيله من الأجر والثواب ، وفي وعيده . فهو غير واج ثواباً ، ولا خائف عقاباً .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### « ذكر من قال ذلك :

٩٩٣٥ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة » إلى قوله : «فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » ، ما بين ذلك فى المنافقين .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « إصابة المصيبة » فيما سلف : ١٤ ه

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

۹۹۳۷ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة: « و إن منكم لمن ليبطئن » عن الجهاد والغزو فى سبيل الله = « فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً »، قال : هذا قول مكذ ب .

٩٩٣٨ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج قال ، قال الله : «فإن قال ابن جريج : المنافق يبطّى المسلمين عن الجهاد في سبيل الله ، قال الله : «فإن أصابتكم مصيبة » ، قال : بقتل العدو من المسلمين = « قال قد أنعم الله على إذ أكن معهم شهيداً » ، قال : هذا قول الشامت .

٩٩٣٩ ـ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « فإن أصابتكم مصيبة » ، قال : هزيمة ".

ودخلت « اللام » فى قوله : « لمن » ، وفتحت ، لأنها « اللام » التى تدخل توكيداً للخبر مع « إن ً »، كقول القائل : « إن فى الدار كمن يكرمك ». وأما « اللام » الثانية التى فى « ليبطئن »، فدخلت بلحواب القسم ، كأن معنى الكلام : وإن منكم أيها القوم لمن والله ليبطئن . (١)

( ١ ) انظر تفصيل ذلك في معانى القرآن للفراء ١ : ٢٧٥ ، ٢٧٦ .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَـنِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضْلُ مِّنَ ٱللهِ لَيُقُولَنَّ كَأْنَ لَمْ تَكُن يَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُ مَوَدَّة كَيْلَيْتَنِي كَنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: « ولأن أصابكم فضل من الله » ، ولأن أظفركم الله بعدوكم فأصبتم منهم غنيمة ، ليقولن هذا المبطتَّئُ المسلمين عن الجهاد معكم في سبيل الله، المنافق = « كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ياليتني كنت معهم فأفوز » ، بما أصيب معهم من الغنيمة = « فوزاً عظيماً » .

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين: أن شهودهم الحرب مع المسلمين إن شهدوها، لطلب الغنيمة = وإن تخلّقفوا عنها، فللشك الذى فى قلوبهم، وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباً ، ولا يخافون بالتخلف عنها من الله عقاباً .

وكان قتادة وابن جريج يقولان : إنما قال من قال من المنافقين إذا كان الظفر المسلمين : « يا ليتني كنت معهم » ، حسداً منهم لهم .

۱۰۱/۵ عدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا یزید قال ، حدثنا سعید ، عن قتادة قوله : « ولئن أصابكم فضل من الله لیقولن كأن لم تكن بینكم وبینه مودة یا لیتنی كنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً » ، قال : قول حاسد .

ا ٩٩٤١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « ولئن أصابكم فضل من الله » ، قال : ظهور المسلمين على عدوهم فأصابوا الغنيمة ، ليقولن : « ياليتنى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » ، قال : قول الحاسد .

قال أبو جعفر: وهذا حضَّ من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل الكفر به على أحايينهم = غالبين كانوا أو مغلوبين، والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد من جاهدوا من المشركين، (١) [ وأن لهم في ] جهادهم إياهم — مغلوبين كانوا أو غالبين — منزلة من الله رفيعة . (٢)

يقول الله لهم جل ثناؤه: « فليقاتل في سبيل الله»، يعنى: في دين الله والدعاء إليه ، والدخول فيما أمر به أهل الكفر به = « الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة »، يعنى: الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وعد الله أهل طاعته فيها . وبيعهم إياها بها: إنفاقهم أموالهم في طلب رضى الله ، لجهاد من أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه ، (٣) وبدّ لهم مهجهم له في ذلك .

أخبر جل ثناؤه بما لهم فى ذلك إذا فعلوه فقال: « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً »، يقول: ومن يقاتل فى طلب إقامة دين الله وإعلاء كلمة الله أعداء الله = « فيقتل »، يقول: فيقتله أعداء الله، أو يغلبهم

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة « والتهاون بأحوال المشركين » ، والذى يدل عليه سياق التفسير ، هو ما أثبت . ويعنى بذلك ما يقوله المنافق عند هزيمة المسلمين : «قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً » ، وقوله إذا كانت الدولة والظفر للمسلمين : « يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » .

وقوله : « والتَّهاون » عطف على قوله : « وهذا حض من الله المؤمنين على جهاد عدوه » .

<sup>(</sup> ٢ ) كان مكان ما بين القوسين في المخطوطة والمطبوعة : « وقع » وهو كلام لا يستقيم البتة ، فاستظهرت أن يكون صواب سياقه ما أثبت ، أو ما يشبهه من القول .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة والمخطوطة : « كجهاد من أمر بجهاده » ، وصواب السياق « لجهاد . . . . . »
 كا أثبتها .

فيظفر بهم = « فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » ، يقول : فسوف نعطيه فى الآخرة ثواباً وأجراً عظيماً . وليس لما سمى جل ثناؤه « عظيماً » ، مقدار يعرف مبلغة عباد ُ الله  $^{(1)}$ 

وقد دللنا على أن الأغلب على معنى : « شريت » ، فى كلام العرب : بعت ، بما أغنى [ عن إعادته ] ، (٢) وقد : —

۹۹٤٢ ـ حدثنا محمد بن الحسين قال ،حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فليقاتل فى سبيل الله الذى يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ، يقول : يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة .

998٣ ــ حدثني يونس قال ، أخبرنا بن وهب قال، قال ابن زيد : « يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ، ف « يشرى» : يبيع ، و « يشرى» : يأخذ = وإن الحمتى باعوا الآخرة بالدنيا .

القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا لَـكُمْ ۚ لَا تُقَيّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَالْجُعَلِ النَّا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلَ لَنَّا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلَ لَنَّا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ ﴿

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأجر » فيما سلف : ٢٩ه ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

وزدت ما بين القوسين ، جريًا على نهج عبارته فى مئات من المواضع السالفة ، والظاهر أن الناسخ نسى أن يكتبها ، لأن « بما أغنى » وقعت فى آخر الصفحة ، ثم قلب الورقة إلى الصفحة التالية ، وكتب « وقد » .

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: « وما لكم » أيها المؤمنون = « لا تقاتلون في سبيل الله » ، وفي « المستضعفين»، يقول: عن المستضعفين منكم = «من الرجال والنساء والولدان » ، فأمامن « الرجال » ، فإنهم كانوا قد أسلموا بمكة ، فغلبتهم عشائرهم على أنفسهم بالقهر لهم ، وآذوهم ، ونالوهم بالعذاب والمكاره في أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم ، فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدى من قد غلبهم على أنفسهم من الكفار ، فقال لهم : وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله ، وعن مستضعفي أهل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم النه ، وعن مستضعفي أهل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم التغاء فتنتهم وصد هم عن دينهم؟ « من الرجال والنساء والوئدان » = جمع « ولد » : وهم الصبيان = « الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ، يعنى بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والوئدان ، يقولون في دعائهم ربتهم بأن ينجيبهم من فتنة من قد استضعفهم من المشركين : « يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » .

والعرب تسمى كلمدينة « قرية » = يعنى : التى قد ظلمتنا وأنفسهَا أهلُها = وهى في هذا الموضع ، فيها فسر أهل التأويل ، «مكة» .

وخفض « الظالم » لأنه من صفة «الأهل»، وقد عادت « الهاء والألف» اللتان فيه على « القرية ». وكذلك تفعل العرب إذا تقدمت صفة الاسم الذي معه عائد لاسم قبلها ، (١) أتبعت إعرابها إعراب الاسم الذي قبلها ، كأنها صفة له ، فتقول : مررت بالرجل الكريم أبوه » .

= « واجعل لنا من لدنك ولياً »، يعنى : أنهم يقولون أيضاً في دعائهم: يا ربنا ، واجعل لنا من عندك ولياً ، يلى أمرنا بالكفاية مما نحن فيه من فتنة أهل الكفر بك = (1) في الخطوطة : « الذي معه عادر لاسم قبلها » ، وهو سهو من الناسخ ، صوابه ما في المطبوعة .

« واجعل لنا من لدنك نصيراً » ، يقولون : (١) واجعل لنا من عندك من ينصرنا على ١٠٧/٥ من ظلمنا من أهل هذه القرية الظالم أهلها ، (٢) بصد من ظلمنا من أهل هذه القرية الظالم أهلها ، (٢) بصد هم إيانا عن سبيلك ، حتى تظفرنا بهم ، وتعلى دينك .

\* \* \*

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ، قال : أمر المؤمنين أن يقاتلوا عن مستضعفى المؤمنين ، كانوا بمكة .

998 - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» = الصبيان = « الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها »، مكة = أمر المؤمنين أن يقاتلوا عن مستضعفين مؤمنين كانوا بمكة .

٩٩٤٦ - حدثنا عمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ، يقول : وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين = وأما « القرية » ، فكة .

٩٩٤٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصرقال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس فى قوله : « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين » ، قال : وفى المستضعفين .

<sup>(</sup> ١ ) انظر تفسير « الولي » ، و « النصير »، فيما سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في المطبوعة  $_{0}$  من ظلمنا من أهل القرية  $_{0}$  ، والصواب من المخطوطة .

ابن جريج قال ، أخبرنى عبد الله بن كثير : أنه سمع محمد بن مسلم بن شهاب يقول ، « وما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » ، قال : في سبيل الله وسبيل الله على .

معمر ، عن الحسن وقتادة في قوله : « أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ، معمر ، عن الحسن وقتادة في قوله : « أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ، قالا : خرج رجل من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة ، فأدركه الموت في الطريق ، فنأى بصدره إلى القرية الصالحة ، (١) = فما تلافاه إلا ذلك (٢) = فاحتجت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، (٣) فأمر وا أن يقد روا أقرب القريتين إليه ، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة ، شبر = وقال بعضهم : قرّب الله إليه القرية الصالحة ، فنوفيته ملائكة الرحمة .

• ٩٩٥٠ – حدثنى محمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » ، هم أناس مسلمون كانوا بمكة ، لا يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا ، فعذرهم الله ، فهم أولئك (٤) = وقوله : « ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ، فهى مكة .

#### • ٩٩٥ م حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله:

(١) قوله: « نأى بصدره » أى تباعد به . يعنى : تحامل وهو هالك حتى وجه صدره إلى القرية الصالحة ، ابتعاداً وإعراضاً عن القرية الظالمة . ومثله : « نأى بجانبه » .

<sup>(</sup>٢) قوله : « فما تلافاه إلا ذلك » ، أى: فما تداركه وأنقذه من سوه المصير ، إلا هذه الإعراضة التي أعرضها عن القرية الظالمة . وكانت هذه الجملة غير منقوطة في المخطوطة. فآثر ناشر المطبوعة حذفها، لما لم يحسن قراءتها وفهمها .

<sup>(</sup>٣) قوله: «احتجت فيه»، أى: اختصمت فيه الملائكة، وألتى كل خصم بحجته، ولم يرد هذا الوزن بهذا المعنى في كتب اللغة، وهو صحيح عريق، وإنما قالوا: «احتج بالشيء» اتخذه حجة، أما التخاصم والتنازع فقالوا فيه: «تحاج القوم». فهذا من الزيادات الصحيحة على قيد اللغة.

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة: « وفيهم قوله » ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو صواب محض .

« وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ، قال : وما لكم لا تفعلون ؟ تقاتلون لحؤلاء الضعفاء المساكين الذين يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها ، فهم ليس لهم قوة ، فما لكم لاتقاتلون حتى يسلم الله هؤلاء ودينهم ؟ (١) قال : و « القرية الظالم أهلها » ، مكة .

القول في تأويل قوله ﴿ ٱلَّذِينَ عِلْمَنُواْ مُيَقَّتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُيَقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّهْوَتِ فَقَتْلُواْ أَوْلِيَآ الشَّيْطَنِ إِنَّ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ ﴿ كَنْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ ﴿ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: الذين صدقوا الله ورسوله، وأيقنوا بموعود الله لأهل الإيمان به = « يقاتلون فى سبيل الله » ، يقول: فى طاعة الله وههاج دينه وشريعته التى شرعها لعباده (٢) = « والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت » ، يقول: والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وما جاءهم به من عند ربهم = « يقاتلون فى سبيل الطاغوت » ، (٣) يعنى: فى طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذى شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله. يقول الله، مقوياً عزم المؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحرضهم على أعداثه وأعداء دينه من أهل الشرك به: « فقاتلوا » أيها المؤمنون » = « أولياء الشيطان » ، يعنى بذلك: الذين يتولونه و يطيعون أمره ، فى خلاف طاعة الله ، والتكذيب به ، وينصرونه (3) = « إن كيد الشيطان أمره ، فى خلاف طاعة الله ، والتكذيب به ، وينصرونه (3) = « إن كيد الشيطان

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « حتى يسلم لله » ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو الصواب .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « سبيل الله ٰ » فيها سلف من فهارس اللغة ، مادة ( سبل ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الطاغوت » فيما سلف ٣ : ١٦ ٤ - ١٨/٤٢٠ - ٢٦١ - ١٣٥٠ ٧ ٥٤٦٥

<sup>( 3 )</sup> انظر تفسير « ولى » فيما سلف من فهارس اللغة .

كان ضعيفاً » ، يعنى بكيده : ما كاد به المؤمنين ، (١) من تحزيبه أولياءه ١٠٨/٥ من الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به . يقول : فلا تهابوا أولياء الشيطان ، فإنما هم حزبه وأنصاره ، وحزب الشيطان أهل وَهمَن وضعف .

وإنما وصفهم جل ثناؤه بالضعف ، لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب ، ولا يتركون القتال خوف عقاب ، وإنما يقاتلون حمية أو حسداً للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله . والمؤمنون يقاتل من قاتل منهم رجاء العظيم من ثواب الله، ويترك القتال إن تركه على خوف من وعيد الله في تركه ، فهو يقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل ، وبما له من الغنيمة والظفر إن سلم . والكافر يقاتل على حذر من القتل ، وإياس من معاد ، فهو ذو ضعف وخوف .

القول في تأويل قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا ۚ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُواةَ فَلَمَا كُتَبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِينَ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا فَرِينٍ ﴾ فرين عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْ تَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾

قال أبو جعفر: ذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد، وقد فرض عليهم الصلاة والزكاة، وكانوا يسألون الله أن ينفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال شق عليهم ذلك، وقالوا ما أخبر الله عنهم فى كتابه.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الكيد » فيما سلف ٧ : ١٥٦.

فتأويل قوله: «ألم تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم »، ألم تر بقلبك ، يا محمد، فتعلم (۱)=« إلى الذين قبل لهم »، من أصحابك حين سألوك أن تسأل ربك أن يفرض عليهم القتال = « كفوا أيديكم » ، فأمسكوها عن قتال المشركين وحربهم = « وأقيموا الصلاة » ، يقول : وأد وا الصلاة التى فرضها الله عليكم بحدودها (۲)= « وآتوا الزكاة » ، يقول : وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لهم من أموالكم ، تطهيراً لأبدانكم وأموالكم (۳) = كرهوا ما أمروا به من كف الأبدى عن قتال المشركين وشق ذلك عليهم = « فلما كتب عليهم القتال » ، يقول : فلما عنيهم القتال » ، يقول : فلما فرض عليهم (١)= « إذا فريق منهم » ، فرض عليهم القتال الذي كانوا سألوا أن يفرض عليهم (١)= « إذا فريق منهم » ، فرض عليهم أو أشد خوفاً (١) = وقالوا جزعاً من القتال الذي يفرض الله عليهم : « لم كتبت علينا القتال » ، لم فرضت علينا القتال ؟ ركوناً منهم فرض الله عليهم : « لم كتبت علينا القتال » ، لم فرضت علينا القتال ؟ ركوناً منهم وقتالهم = « لولا أخرتنا » ، يغبر عنهم ، قالوا : هلا أخرتنا = « إلى أجل قريب » ، فوقالم = « لولا أخرتنا » ، يغبر عنهم ، قالوا : هلا أخرتنا = « إلى أجل قريب » ، في في منازلهم . (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تفسير : « ألم تر » فيها سلف : ٤٢٦ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير : « إقامة الصلاة » فيما سلف من فهارس اللغة ( قوم ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير : « إيتاء الزكاة ، فيما سلف من فهارس اللغة ( أتى ) ( زكا ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «كتب» فيما سلف ٢٥٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «فريق» سلف ۲ : ۲۶۶ ، ۲۶۵ ، ۲/۲۰۲ : ۳/۵ : ۳/۵ . ۳/۵ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الخشية » فيما سلف ١ : ٥٥٥ ، ٢٥٠ / ٢ : ٢٣٩ ، ٢٤٣ .

 <sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « « وإيثاراً للدعة فيها والحفظ عن مكروه » ، و فى المخطوطة : « والحفظ على مكروه » و كلاهما خطأ فاسد ، والصواب : « والخفض » وهو لين العيش ، وأما قوله : « على مكروه لقاء العدو » فهو متعلق بقوله : « و إيثار للدعة . . . على مكروه . . . » .

<sup>(</sup> A ) انظر تفسير « الأجل » فيما سلف ه : ٧/ د ٣ : ٣٠ ، ٧٢ .

وبنحو الذي قلنا إنّ هذه الآية نزلت فيه ، قال أهل التأويل . \*ذكر الآثار بذلك ، والرواية عمن قاله .

ا ٩٩٥١ - حدثما محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال، سمعت أبي قال ، أخبرنا الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ، كنا في عيز ونحن مشركون ، فلما آمنا صرنا أذيلة! فقال: إنى أمرت بالعفو . فلا تقاتلوا . فلما حوّله الله إلى المدينة ، أمر بالقتال فكفوا . فأنزل الله تبارك وتعالى: « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » ، الآية . (١)

عن الناس = الناس عن عكرمة : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » ، عن الناس = ابن جريج ، عن عكرمة : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » ، عن الناس « فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم » ، نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم = قال : ابن جريج وقوله : « وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » ، قال : إلى أن نموت موتاً ، هو « الأجل القريب » .

990 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة »، فقرأ حتى بلغ : « إلى أجل قريب » ، قال : كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يومئذ بمكة قبل الهمجرة ، تسرّ عوا إلى القتال ، فقالوا لنبي الله صلى

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۹۵۱ - «محمد بن على بن الحسن بن شقيق » مضى برقم : ۱۵۹۱ ، ۲۵۷۵ ، ۲۵۹۶ ، ۲۵۹۷ .

وأبوه: « على بن الحسن بن شقيق بن دينار » مضى برقم : ٩٠٩.

وكان في المطبوعة : « . . . بن الحسين بن شقيق » ، وهو خطأ .

وهذا الحبر ، رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٠٧ مع اختلاف في لفظه ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . ورواه البيهتي في السنن ٩ : ١١ ، ورواه ابن كثير في تفسيره ٢ : ١٨٤ ، من طريق ابن أبي حاتم ، وخرجه في الدر المنثور ٢ : ١٨٤ ، ونسبه إلى النسائي .

خَيْرٌ لِمَنِ اتَّـقَى ﴾.

الله عليه وسلم: ذرُّنا نتَّخذ معاول فنقاتل بها المشركين بمكة! فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قال : لم أومر بذلك . فلما كانت الهجرة ، وأُمر بالقتال، كره القوم ذلك، فصنعوا فيه ما تسمعون، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتَمِيلًا ﴾.

٩٩٥٤ \_ حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط، عن السدى: « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزَّكاة »، قال: هم قوم أسلموا قبل أن يُـفرض عليهم القتال، ولم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة ، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال = « فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » الآية ، إلى « إلى أَجِل قريبٍ » (١) ، وهو الموت ، قال الله : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ ۖ وَالْآخِرَةُ

> وقال آخرون : نزلت هذه وآيات بعدها ، في اليهود. \* ذكر من قال ذلك :

٥٩٥٥ \_ حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إلى قوله : « لا تبعتم الشيطان إلا " قليلا » ، ما بين ذلك في اليهود .

٩٩٥٦ ـ حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم » إلى قوله : « لم كتبت علينا القتال » ، نهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم .

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة والمحطوطة : « الآية إلى أجل قريب » ، والسياق يقتضي « إلى » الثانية .

### القول في تأويل قوله ﴿ أُقَلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا ۖ قَلِيلٌ ۗ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ ۗ لَمَنِ ٱتَّـقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: «قل متاع الدنيا قايل »، قل ، يا محمد، لهؤلاء الآوم الذين قالوا: « ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب »=: عيشكم فى الدنيا وتمتعكم بها قليل، لأنها فانية وما فيها فان (١)= « والآخرة خير » ، يعنى : ونعيم الآخرة خير ، لأنها باقية ونعيمها باق دائم . وإنما قيل : « والآخرة خير » ، ومعنى الكلام ما وصفت ، من أنه معنى به نعيمها – لدلالة ذكر « الآخرة » بالذى ذكرت به ، على المعنى المراد منه = « لمن اتتى » ، يعنى : فل التي الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ، فأطاعه فى كل ذلك = « ولا تظلمون فتيلا » ، يعنى : ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلا .

وقد بينا معنى : « الفتيل » ، فيا مضى ، بما أغنى عن إعادته ههنا . (٢)

## القول في تأويل قوله ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي بُرُوجٍ مُشْيَّدَةٍ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه := حيثًا تكونوا يَمَلكم الموت فتموتوا = « ولو كنتم في بروج مشيَّدة » ، يقول : لا تجزعوا من الموت ، ولا تهربوا من القتال، وتضعفوا عن لقاء عدوكم، حذراً على أنفسكم من القتل والموت، فإن الموت

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «المتاع » فيها سلف ۱ : ۳۹ ه ، ۵۰ / ۳ : ۵۰ / ۵ : ۲۲۲ / ۲ : ۲۰۸

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف : ٥٦ - ٤٦٠ .

بإزائكم أبن كنتم ، وواصل ً إلى أنفسكم حيث كنتم ، ولو تحصَّنتم منه بالحصون المنبعة .

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : « ولو كنتم في بروج مشيدة » . فقال بعضهم : يعنى به : قصور مُحصنة .

\* ذكر من قال ذلك:

٩٩٥٧ ـــ حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ولو كنتم فى بروج مشيدة » ، يقول : فى قصور محصنة .

٩٩٥٨ - حداً ثنى على بن سهل قال، حداثنا مؤمل بن إسمعيل قال ، حداثنا أبو همام قال ، حداثنا كثير أبو الفضل ، عن مجاهد قال : كان فيمن كان قبلكم المرأة ، وكان لها أجير "، فولدت جارية . فقالت الأجيرها : اقتبس لنا ناراً ، فخرج فوجد بالباب رجلا " ، فقال له الرجل : ما ولدت هذه المرأة ؟ قال : جارية ، قال : أما إن " هذه الحارية لا تحوت حتى تبغى بمئة ، ويتزوجها أجيرها ، (۱) ويكون موتها بالعنكبوت . قال : فقال الأجير في نفسه : فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمئة !! فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية ، وعوجلت فبرئت ، فشبت ، وكانت تبغى . فأتت ساحلا " من سواحل البحر ، فأقامت عليه تبغى . ولبث الرجل ما شاء الله ، "م قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير ، فقال لامرأة من أهل الساحل : ابغيني امرأة من أجمل امرأة في القرية أتزوجها ! فقالت : هد قدم رجل له مال كثير ، وقد قال لى: كذا . فقلت له : كذا . فقالت : إنى قد تركت البغاء ، ولكن إن أراد تزوجته ! قال : فتزوجها ، فوقعت منه موقعا . فبينا هو يوماً عندها إذ أخبرها بأمره ، فقالت : أنا تلك الجارية ! = وأرته الشق في بطنها = وقد كنت

<sup>(</sup> ۱ ) « تبغى » من « البغاء » ، « بغت المرأة » : فجرت وزنت .

أبغى ، فما أدرى بمئة أو أقل أو أكثر ! قال : فإنته قال لى : يكون موتها بعنكبوت . (١) قال : فبنى لها برجاً بالصحراء وشيده . فبينا هما يوماً فى ذلك البرج ، إذا عنكبوت فى السقف ، فقالت : هذا يقتلنى ؟ لا يقتله أحد غيرى ! فحركته فسقط ، فأتته فوضعت إبهام رجلها عليه فشد خيته ، وساح سمه بين ظفرها واللحم ، فاسودت رجلها فماتت . فنزلت هذه الآية : « أينا تكونوا يدرككم ١١٠/٥ الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » . (٢)

9909 ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج: « ولو كنتم فى بروج مشيدة » ، قال : قصور مشيدة .

وقال آخرون : معنى ذلك : قصورٌ بأعيانها في السهاء .

« ذكر من قال ذلك :

997۰ - حدثما محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال . حدثنا أسباط ، عن السدى : « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » ، وهى قصور بيض فى سماء الدنيا ، مبنية .

9971 — حدثنى المثنى قال ،، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحن بن سعيد قال ، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ، ، يقول : ولو كنتم فى قصور فى السماء . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بالعنكبوت » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٩٩٥٨ – « كثير أبو الفضل » ، هو : كثير بن يسار الطفاوى ، أبو الفضل البصرى . روى عن الحسن البصرى ، وثابت البناني وغيرهما ـ مترجم في التهذيب .

وهذا الأثر أخرجه ابن كثير فى تفسيره ٢ : ٥١٥ ، من تفسير ابن أبى حاتم ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ٢ : ١٨٤ ، ونسبه أيضاً لابن أبى حاتم ، وأبى نعيم فى الحلية .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٩٩٦١ – «عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ »، مضى برقم: ٢٩٢٩ ، وهذا الإسناد نفسه مضى أيضاً قبله برقم ، ٢٩٢٩ ، وكان فى المخطوطة والمطبوعة هنا «عبد الرحمن بن سعيد »، كما كان فى رقم: ٣٩٢٩ ، ولكنه سيأتى على الصواب فى المخطوطة والمطبوعة بعد قليل رقم: ٣٩٧٧ ، ٩٩٧٢ .

واختلف أهل العربية في معنى « المشيدة » .

فقال بعض أهل البصرة منهم: « المشيدة »، الطويلة. قال: وأما « المشيد ُ »، بالتخفيف، فأنه المزين . (١)

. . .

وقال آخر منهم نحو ذلك القول، (٢) غير أنه قال: « المشيد » بالتخفيف المعمول بالشيد ، و « الشيد » الجيص .

\* \* \*

وقال بعض أهل الكوفة: « المشيد » و « المُشيد » ، أصلهما واحد ، غير أن ما شد د منه ، فإنما يشدد لنفسه ، والفعل فيه في جمع » (٣) مثل قولم : « هذه ثياب مصبعة » ، و « غنم مذبعة » ، فشدد ؛ لأنها جمع يفرق فيها الفعل . وكذلك مثله ، هصبعة » ، و « غنم مذبعة » ، لأن القصور كثيرة تردد فيها التشييد ، ولذلك قيل : « بروج مشيدة » ، ومنه قوله : « وغلقت الأبواب » ، وكما يقال : « كسرت العود » ، إذا جعلته قطعاً ، أى : قطعة بعد قطعة . وقد يجوز في ذلك التخفيف ، فإذا أفرد من ذلك الواحد ، فكان الفعل يتردد فيه ويكثر تردده في جمع منه ، جاز التشديد عندهم والتخفيف ، فيقال منه : « هذا ثوب مخرق » و « جلد مقطع » ، لتردد الفعل فيه و كثرته بالقطع والخرق . وإن كان الفعل لا يكثر فيه ولا يتردد ، ولم يجيزوه فيه وكثرته بالقطع والخرق . وإن كان الفعل لا يكثر فيه ولا يتردد ، ولم يجيزوه إلا " بالتخفيف ، وذلك نحو قولم : « رأيت كبشاً مذبوحاً »ولا يجيزون فيه : «مذا بما أنوب .

وقالوا : فلهذا قيل : « قصر مـَشـيد » ، لأنه واحد ، فجعل بمنزلة قولهم :

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ : ١٣٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « وقال آخرون منهم » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « فإنما يشدد لتردد الغمل فيه . . . » ، غير ما فى المخطوطة ، وهو ما أثبته
 وهو صواب المعنى المطابق السياق .

« كبش مذبوح » . وقالوا : جائز فى القصر أن يقال : « قصر مشيّد » بالتشديد ، لتردد البناء فيه والتشييد ، ولا يجوز ذلك فى « كبش مذبوح » ، لما ذكرنا . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ۖ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَة يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » ، وإن ينلهم رخاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة (٢) = « يقولوا هذه من عند الله » ، يعنى : من قبل الله ومن تقديره (٣) == « وإن تصبهم سيئة » ، يقول : وإن تنلهم شدة من عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم ، (٤) = يقولوا لك يا محمد : وهذه من عندك » ، مخطئك التدبير .

و إنما هذا خبر من الله تعالى ذكره عن الذين قال فيهم لنبيه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ ﴾.

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

وابن أبى جعفر قالا ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية في قوله :

<sup>(</sup>١) هذه مقالة الفراء في ممانى القرآن ١: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الإصابة » فيما سلف : ١٥١٥ ، ٣٨٥ و انظر تفسير « الحسنة » فيما سلف ؛ ٢٠٣ – ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « عند » فيما سلف: ٢ : ٥٠٠ : ٩٥ ، ٩٥ ، ٩٥ ،

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير و سيئة ( فيها سلف: ٢ : ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٧/ د ٢٨٢ ، ١٨٤ ، ١٥٩ .

« وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك»، قال : هذه في السراء والضراء . (١)

٩٩٦٣ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية مثله .

9978 - حدثني يونس قال ، أخبرنا بن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك » فقرأ حتى بلغ : « وأرسلناك للناسرسولا» ، قال : إن هذه الآيات نزلت في شأن الحرب . فقرأ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَ كُمْ فَا نَفْرُوا ثُبَاتٍ أُو النَفْرُوا جَمِيعاً ﴾ ، فقرأ حتى بلغ : « وإن تصبهم سيئة » ، يقولوا : « هذه من عند محمد عليه السلام ، أساء التدبير وأساء النظر ! ما أحسن التدبير ولا النظر » .

### القول في تأويل قوله ﴿ قُل ۚ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «قل كل من عند الله»، قل، يا محمد، لحؤلاء القائلين إذا أصابتهم حسنة: «هذه من عند الله»، و إذا أصابتهم سيئة: «هذه من عندك» : = كل ذلك من عند الله ، دونى ودون غيرى، من عنده الرخاء والشدة ، ومنه النصر والظفر ، ومن عنده الفك والهزيمة ، (٢) كما : -

١١١/٥ - ٩٩٦٥ - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٩٦٢ – انظر التعليق على الأثر السالف رقم : ٩٩٦١ .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « القتل والهزيمة » ، وفي المخطوطة : « العال والهزيمة » غير منقوطة ،
 و رجحت أن صوابها « الفل » ، من قولم : « فل القوم يفلهم فلا . » : هزمهم وكسرهم .

قتادة : « قل كل من عند الله » ، النعم والمصائب .

٩٩٦٦ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله:
 ۵ کل من عند الله »، النصر والهزيمة.

معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « قل كل معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » ، يقول : الحسنة والسيئة من عند الله ، أما الحسنة فأنعم بها عليك ، وأما السيئة فابتلاك بها .

القول في تأويل قوله ﴿ فَمَالِ هَــَوْلُآء ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « فمال هؤلاء القوم » ، (۱) فما شأن هؤلاء القوم الذين إن تصبهم حسنة يقولوا: « هذه من عند الله »، وإن تصبهم سيئة يقولوا: « هذه من عندك » = « لا يكادون يفقهون حديثاً » ، يقول: لا يكادون يعلمون حقيقة ما تخبرهم به ، من أن كل ما أصابهم من خير أو شر ، أو ضر وشدة و رخاء ، فمن عند الله ، لا يقدر على ذلك غيره ، ولا يصيب أحداً سيئة إلا بتقديره ، ولا ينال رخاء ونعمة إلا بمشيئته .

وهذا إعلام من الله عبادًه أن مفاتح الأشياء كلها بيده ، لا يملك شيئاً منها أحد غيره .

<sup>(</sup>۱) قال الفراء في معانى القرآن ۱: ۲۷۸ : « (فال ) ، كثرت في الكلام حتى توهموا أن اللام متصلة بـ «ما » ، وأنها حرف في بعضه » .

### القول في تأويل قوله ﴿ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك »، ما يصيبك، يا محمد، من رخاء ونعمة وعافية وسلامة ، فمن فضل الله عليك ، يتفضل به عليك إحساناً منه إليك = وأما قوله: « وما أصابك من سيئة فمن نفسك »، يعنى : وما أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكروه = « فمن نفسك »، يعنى : بذنب استوجبتها به، اكتسبته نفسك، (۱) كما: -

٩٩٦٨ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، أما « من نفسك » ، فيقول : من ذنبك .

9979 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك » ، عقوبة ، يا ابن آدم بذنبك . قال : وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : لا يصيب رجلاً خد ش عود ، ولا عشرة قدم ، ولا اختلاج عير ق ، إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر .

• ٩٩٧ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ما أصابك من حسنة فهن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، يقول : « الحسنة » ، ما فتح الله عليه يوم بدر ، وما أصابه من الغنيمة والفتح = و « السيئة » ، ما أصابه يوم أحد ، أن شُجّ فى وجهه وكسرت رباعيته .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الحسنة . فيما سلف : ٥٥٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . وانظر تفسير « السيئة » فيما سلف : ٥٥٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

99۷۱ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة: « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك »، يقول: بذنبك = ثم قال: كل من عند الله، النعم والمصيبات.

99٧٢ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد ، وابن أبى جعفر قالا ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية قوله : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، قال : هذه في الحسنات والسيئات . (١)

٩٩٧٣ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية مثله.

٩٩٧٤ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، قال: عقوبة "بذنبك.

99٧٥ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهبقال، قال ابن زيد في قوله: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك »، بذنبك ، كما قال لأهل أُحد: ﴿أَوَلَمَّا أَصَا بَتْ كُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُدْتُم أَنَّى هَذَا قُلُ هُوَ مِن عِنْدِ أَنفُسِكُم ﴾ [سودة آل عران : ١٦٥]، بذنوبكم .

٩٩٧٦ - حدثنى يونس قال ، حدثنا سفيان ، عن إسمعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح فى قوله : « وما أصابك من سيئة فمن نفسك »، قال : بذنبك ، وأنا قد رتبا عليك .

99۷۷ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن إسمعيل بن أبى خالد ، عن أبى صالح فى قوله : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، وأنا الذى قد رتها عليك .

<sup>(</sup>١) أنظر التعليق على الأثرين السالفين : ٩٩٦١، ٩٩٦٢.

۱۱۲/۵ موسى بن عبد الرحمن المسروق قال، حدثنا محمد بن بشر قال، حدثنيه إسمعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، بمثله.

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما وجه دخول « مين » فى قوله : « ما أصابك من حسنة » و « من سيئة » ؟

قيل : اختلف في ذلك أهل العربية .

فقال بعض نحوبي البصرة: أدخلت « من » لأن « من » تحسن مع النبي ، مثل : « ما جاءني من أحد » . (١) قال: ودخول الخبر بالفاء، لأن « ما » بمنزلة « مَن » . (٢)

وقال بعض نحو في الكوفة: أدخلت « من » مع « ما » ، كما تدخل على « إن » في الجزاء ، لأنهما حرفا جزاء . وكذلك ، تدخل مع « من » ، إذا كانت جزاء ، فتقول العرب: « من يزرك من أحد فتكرمه » ، كما تقول : « إن يتزرك من أحد فتكرمه » . قال : وأدخلوها مع « ما » و « من » ليعلم بدخولها معهما أنهما جزاء قالوا: وإذا دخلت معهما لم تحذف ، لأنها إذا حذفت صار الفعل رافعاً شيئين . وذلك أن « ما » في قوله : « ما أصابك من سيئة » رفع بقوله : « أصابك » ، (\*) سيئة = فلم يجز حذف « من » لذلك ، لأن الفعل الذي هو على « فعل » أو سيئة = فلم يجز حذف « من » لذلك ، لأن الفعل الذي هو على « فعل » أو « يفعل » ، لا يرفع شيئين . (٤) وجاز ذلك مع « من » ، لأنها تشبه بالصفات ، (٥) وهي في موضع اسم . فأما «إن »فإن « وي من » لأنها تشبه بالصفات ، (٥) وهي في موضع اسم . فأما «إن »فإن « وي تن » تدخل معها وتخرج ، ولا تخرج مع « أي » ، لأنها تعرب فيبين فيها الإعراب ودخلت مع « ما » ، لأن الإعراب لا يظهر فيها . « أي » ، لأنها تعرب فيبين فيها الإعراب . ودخلت مع « ما » ، لأن الإعراب لا يظهر فيها .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۲ : ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ : ۱۸۰۸ : ۱۸۰۸ . ۲۵۰۰ . ۲/۵۸ : ۱۵۰۰ .

 <sup>(</sup> ۲ ) في المطبوعة والمخطوطة: « ودخول الحبر بالفاء لازما بمنزلة من »، وهو كلام لا معني له البتة ،
 صواب قراءته ما أثبت ، و يعني بدخول الفاء في الحبر قوله : « فن الله » و « فن نفسك » .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة والمخطوطة : « ما أصابك من حسنة » ، والسياق يقتضي ذكر الأخرى كما أثبتها .

<sup>(</sup> ٤ ) « فعل » أو « يفعل » ، يعنى الماضي والمضارع .

<sup>(</sup> ه ) « الصفات » ، حروف الجر ، كما سلف مراراً ، فراجعه في فهارس المصطلحات .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَمِيدًا ﴾ (ن)

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: « وأرسلناك للناس رسولا » ، إنما جعلناك ، يا محمد، رسولا ً بيننا وبين الحلق ، تبلّغهم ما أرسلناك به من رسالة ، وليس عليك غير البلاغ وأداء الرسالة إلى من أرسلت ، فإن قبلوا ما أرسلت به فلأنفسهم ، وإن رد وا فعليها = « وكنى بالله » عليك وعايهم = « شهيداً » ، يقول : حسبك الله تعالى ذكره ، شاهداً عليك في بلاغك ما أمرتك ببلاغه من رسالته ووحيه ، (۱) وعلى من أرسلت إليه في قبولهم منك ما أرسلت به إليهم ، فإنه لا يخنى عليه أمرك وأمرهم ، وهو مجازيك ببلاغك ما وعدك ، ومجازيهم ما عملوا من خير وشر، جزاء المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته .

## القول في تأويل قوله ﴿ مَّن أَيْطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ وَمَن تَوَلَّىٰ وَمَا أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر: وهذا إعذار من الله إلى خلقه فى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، يقول الله تعالى ذكره لهم: من يطع منكم ، أيها الناس ، محمداً فقد أطاعنى بطاعته إياه ، فاسمعوا قوله وأطيعوا أمرة ، فإنه مهما يأمركم به من شيء فمن أمرى يأمركم ، وما نهاكم عنه من شيء فمن نهي ، فلا يقولن أحدكم: « إنما محمد بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا » !

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الشجيد » فيها سلف من فهارس اللغة .

ثم قال جل ثناؤه لنبيه: ومن تولى عن طاعتك ، يا محمد ، فأعرض عنك، (١) فإنا لم نرسلك عليهم «حفيظاً »، يعنى: حافظاً لما يعملون محاسباً، بل إنما أرسلناك لتبين لهم ما نزل إليهم ، وكفى بنا حافظين لأعمالهم ، ولهم عليها محاسبين .

ونزلت هذه الآية ، فيها ذكر ، قبل أن يؤمر بالجهاد ، كما : \_

99۷۹ — حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سألت ابن زيد عن قول الله: « فما أرسلناك عليهم حفيظاً » ، قال : هذا أول ما بعثه ، قال : ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا البَلَاغُ ﴾ [سورة الشورى: ٤٨]. قال : ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم والغلظة عليهم حتى يسلموا .

القول فى تأويل قوله ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۖ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ عِندَكَ عِندَكَ عِندَكَ عَنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَا عَلَاللَّهُ عَنْدَا عَلَا عَنْدُ عَلَّهُ عَنْدَا عَلَا عَنْهُ عَلَا عَلَا عَالْمُ عَنْ عَنْدُوا عَنْ عَنْدَ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَلَالُهُ عَالْمُ عَلَالِهُ عَنْ عَلَالُهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَ

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه بقوله : « ويقولون طاعة » ، يعنى : الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم لما كتب عليهم القتال حَسَّوا الناس كخشية الله أو أشد خشية ، يقولون لنبى الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر : أمرك طاعة ، ولك منا طاعة فيما تأمرنا به وتنهانا عنه = « وإذا برزوا من عندك » ، يقول : فإذا خرجوا من عندك » ، يعنى بذلك جل من عندك ، (٢) يا محمد = « بيت طائفة منهم غير الذى تقول » ، يعنى بذلك جل ثناؤه : غير جماعة منهم ليلا ً الذى تقول لهم .

وكل عمل تُحمِل ليلا ً فقد « بنيت » ، ومن ذلك « بيَّت العدو » ، وهو الوقوع

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « تولى » فيما سلف ٧ : ٣٢٦ ، بَعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « برز » فيا سلف ه : ٣٢٤:٧/٣٥٤ .

بهم ليلاً ، ومنه قول عبيدة بن همام : (١)

أَتُونِي فَلَمْ أَرْضَ مَا بَيْتُوا ، وَكَانُوا أَتَوْنِي بِشَيْء نَكُونُ (٢) لِأَنكِحَ أَيِّمَهُمْ مُنْ لَذِراً ، وَهَلْ يُنْكِحَ الْعَبْدَ دُرُ لِحُرْ ؟! (٢)

يعنى بقوله: « فلم أرض ما بيتوا » ، ليلاً ، أى : ما أبرموه ليلاً وعزموا عليه ، ١١٣/٥ ومنه قول النمر بن تولب العُكُمْليّ :

هَبَّتْ لِتَعْذُلِّنِي مِنَ اللَّيْلِ أَسْمَعِ! سَفَهَا تُبَيِّتُكِ اللَّامَةُ فَأَهْجَمِي (١)

(١) عبيدة بن همام ، أخو بنى العدوية ، من بنى مالك بن حنظلة ، من بنى تميم ، وظنه ناشر مجاز القرآن لأبى عبيدة «عبيدة بن همام التغلي» ، وكلا ، فهذا إسلامى ، وذلك جاهل ! واستظهرت من نسب «يعلى بن أمية » فى جهرة الأنساب : ٢١٧ ، وغيرها أنه «عبيدة بن همام بن الحدث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . وخبر هذا الشعر دال على أنه جاهلى ، فقد ذكر الجاحظ فى الحيوان ٤ : ٣٧٦ خبر هذه الأبيات ، فى خبر النعان بن المنذر ومثالبه ، وذلك أن أخاه المنذر بن المنذر خطب إلى عبيدة بن همام ، فرده أقبح الرد ، وذكر الأبيات .

( ٢ ) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ١٣٣ ، الحيوان ٤ : ٣٧٦ ، الكامل ٢ : ٣٥ ، ١٠٦ ، الأزمنة والأمكنة للمرزوق ١ : ٣٦٣ ، ديوان الأسود بن يعفر النهشلي ، أعشى بني نهشل ، في ديوان الأصفين : ٢٩٨ ، اللسان ( نكر ) . وروى : « فقد طرقوني بشيء » .

« طرقوني » : أتونى ليلا . و « نكر » بضمتين ، مثل « نكر » بضم فسكون : الأمر المنكر المنكر المنكر . الذي تنكره . والبيت يتممه الذي بعده .

(٣) « الأيم » من النساء ، التي لا زوج لها ، يكراً كانت أو ثيباً . و « رجل أيم » ، لا زوجة له . و « منذر » يعنى : المنذر بن المنذر ، أخا النمان بن المنذر . وقوله : « هل ينكح العبد حر لحر » أي : هل ينكح الحر الذي ولدته الأحرار ، عبداً من العبيد ، وذلك تعريض منه بالمنذر وأخيه النمان ، الذي جعل امرأته ظئراً لبعض ولد كسرى ، وسهاه كسرى « عبداً » . وقوله : « حر لحر » ، أى : حر قد ولدته الأحرار ، كما تقول : « هو كريم لكرام ، وحور لأحرار » ، اللام فيه للنسب ، كأنه قال : كريم ينسب إلى آباء أحرار . وهذا الذي قلته لا تجده في كتاب ، فاحفظه .

وكان في المخطوطة : « لأنكح إليهم منذراً » ، وهو فاسد جداً كما ترى ، وفيها أيضاً : « حر بحر »، والصواب ما أثبت .

(٤) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ١٣٣ ، والخزانة ١ : ١٥٣ ، والعيني ( بهامش الخزانة ) ٢ : ٣٦٥، وشرح شواهد المغنى : ١٦١ ، وغيرها . وكان في المطبوعة : « بليل اسمع » ، وهو خطأ ، ومثله في المخطوطة : « بليلي اسمع » ، ولكني أثبت رواية أبي عبيدة فهي أجود الروايات . يقول الله جل ثناؤه : « والله يكتب ما يبيتون » ، يعنى بذلك جل ثناؤه : والله يكتب ما يغيّر ون من قولك ليلاً في كُتب أعمالهم التي تكتبها حَفَظته .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

۹۹۸۰ حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيَّت طائفة منهم غير الذى تقول » ، قال : يغيَّرون ما عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم :

ا ۹۹۸۱ حدثنا نافع بن مالك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله : « بيت قال ، حدثنا نافع بن مالك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله : « بيت طائفة منهم غير الذى تقول » ، قال : غير أولئك ما قال النبى صلى الله عليه وسلم . 
المجه عمد بن الحسين قال ، حدثنى أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » ، قال : غير أولئك ما قال النبى صلى الله عليه وسلم .

99۸۳ — حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ويقولون طاعة فإذا يرزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون » ، قال : هؤلاء المنافقون الذين يقولون إذا حضروا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأمر قالوا : « طاعة » ، فإذا

وقوله: « اسمع »، هذا قول امرأته أو أمه التي كانت تلومه على الكرم والسخاء. ويعنى بذلك أنها كانت تكرم من مقالة « اسمع ، واسمع منى ». وقوله : « سفها » ، أى باطلا وخفة عقل . وقوله « تبيتك الملامة » ليس من معنى ما أراد الطبرى ، وإن كان الشراح قد فسروه كذلك . وهو عندى من قولم : « بات الرجل » إذا سهر ، ومنه : « بت أراعى النجوم » ، أى سهرت أنظر إليها ، فقوله : « تبيتك الملامة » ، أى تسهرك ملامتى وعتابى ، يقول : سهرك المضنى هذا من السفه ، فنامى واهجمى ، فهو أروح لك !

فاستشهاد أبي عبيدة ، والطبرى على أثره ، بهذا البيت ، ليس في تمام موضعه ، وإن كان الأمر قريب بعضه من بعض ،

خرجوا من عنده ، غيرت طائفة منهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم = « والله يكتب ما يبيتون »، يقول : ما يقولون .

عن القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس قوله: « ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول » ، قال: يغير ون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

مه محدثنی عمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله: « ویقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذی تقول » ، وهم ناس كانوا یقولون عند رسول الله صلی الله علیه وسلم : « آمنا بالله ورسوله » ، لیأمنوا علی دمائهم وأموالهم . وإذا برزوا من عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ، (۱) خالفوا إلی غیر ما قالوا عنده . فعابهم الله ، فقال : « بیت طائفة منهم غیر الذی تقول » ، یقول : یغیرون ما قال النبی صلی الله علیه وسلم .

99۸٦ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « بيت طائفة منهم غير الذي تقول » ، هم أهل النفاق .

وأما رفع « طاعة » ، فإنه بالمتروك الذي دل عليه الظاهر من القول وهو : أمرُك طاعة ، أو : منا طاعة . (٢)

وأما قوله: « بيت طائفة »، فإن « التاء » من « بيت » تحر كها بالفتح عامة قرأة المدينة والعراق وسائر القرأة ، لأنها لام « فَعَلَ » .

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : « فإذا برزوا » بالفاء ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٧٨ .

وكان بعض قرأة العراق يسكّنها ، ثم يدغمها في « الطاء » ، لمقاربتها في المخرج . (١)

\* \* \*

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة فى ذلك ترك الإدغام ، لأنها = أعنى « التاء » و « الطاء » = من حرفين مختلفين . وإذا كان كذلك ، كان ترك الإدغام أفصح اللغتين عند العرب ، واللغة الأخرى جائزة " = أعنى الإدغام فى ذلك = حكية ".

## القول فى تأويل قوله ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَنَىٰ اللهِ وَكَنَىٰ اللهِ وَكَنَىٰ اللهِ وَكَنَىٰ اللهِ وَكَلَىٰ اللهِ وَكِيلًا ﴾ (الله والله والل

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: « فأعرض » ، يا محمد ، عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فيا تأمرهم: « أمرك طاعة » ، (٢) فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم به ، وغير وه إلى ما نهيتهم عنه ، وخلهم وما هم عليه من الضلالة ، وارض لهم بى منتقماً منهم = « وتوكل » أنت يا محمد = «على الله » ، يقول: وفوض أنت أمرك إلى الله ، وثق به فى أمورك ، وولها إباه (٣) « وكنى بالله وكيلا » ، يقول : وكفاك بالله = أى : وحسبك بالله = « وكيلا » ، أى : فيا يأمرك ، ووليماً لها ، ودافعاً عنك وناصراً . (٤)

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٧٩ .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « الإعراض » فيما سلف ٢ : ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ : ١٩٨ : ٨/٢٩١

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «التوكل» فيما سلف: ٧: ٣٤٦.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الوكيل » فيما سلف ٧ : ٥٠٥.

## القول في تأويل قوله ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَو ۚ كَانَ مِن ۚ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا ۚ فِيهِ ٱخْتِـالْهَا كَثِيرًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «أفلا يتدبرون القرآن» ، أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم، يا محمد، كتاب الله، فيعلموا حجية الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم ، لاتيساق معانيه ، وائتلاف أحكامه ، وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق ، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه ، وتناقضت معانيه ، وأبان بعضه عن فساد بعض ، كما : —

99۸۷ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » ، أى : قول الله لا يختلف ، وهو حتى ليس فيه باطل ، وإن قول الناس يختلف .

۱۹۸۸ - حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید: إن القرآن لا یکذ بعضه بعضاً، ولاینقض بعضه بعضاً، ما جهل الناس من أمر، (۱) فإنما هو من تقصیر عقوطم وجهالتهم! وقرأ: « ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً ». قال: فحق علی المؤمن أن یقول: « کل من عند الله »، ویؤمن بالمتشابه، ولا یضرب بعضه ببعض = وإذا جهل أمراً ولم یعرفه أن یقول: (۱) « الذی قال الله حق »، ویعرف أن الله تعالی لم یقل قولا وینقضه، (۱) ینبغی

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من أمره » ، وهو خطأ محض ، والصواب ما أثبت من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « إذا جهل أمراً » بإسقاط الواو ، وهو لا يستقيم . وهو معطوف على قوله : « فحق على المؤين أن يقول . . . . » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وينقض » والصواب من المخطوطة .

أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله . (١)

9۹۸۹ ــ حدثني يحيى بن أبي طالب قال ، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قوله : « أفلا يتدبرون القرآن » ، قال : « يتدبرون » ، النظر فيه .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَ إِذَا جَاءَهُم ۚ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به » ، وإذا جاء هذه الطائفة المبيئة غير الذى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم = « أمر من الأمن » ، فالهاء والميم فى قوله: « وإذا جاءهم » ، من ذكر الطائفة المبيئة = يقول جل ثناؤه: وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم = « أو الحوف» ، يقول: أو تخو فهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهم = « أذاعوا به » ، يقول: أفشوه وبثوه فى الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقبل مأتى سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقبل مأتى سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) = من الأمن أو الحوف الذى جاءهم .

يقال منه : « أذاع فلان بهذا الخبر ، وأذاعه » ، ومنه قول أبى الأسود : أَذَاعَ بِهِ فِي النَّاسِ حَتَّى كَأَنَّهُ بِبَعْلَيَاءَ نَارُ ۖ أُوقِدَتْ بِثَقُوبِ (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بحقية ما جاء من الله » ، وأثبت ما في المخطوطة .

وجر مع المطبوعة :  $\alpha$  وقبل أمراء سرايا رسول الله  $\alpha$  وفي المخطوطة :  $\alpha$  وقبل أماءا  $\alpha$  وجر مع الميم شبه الراء ، فاختلطت الكلمة ، ورجحت صواب قراءتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ديوانه (في نفائس المخطوطات ؛ ٣) : ٤٤ ، والأغاني ١٢ : ٣٠٥، مجاز القرآن

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

« لذكر من قال ذلك :

• ٩٩٩ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ، يقول : سارعوا به وأفشوه .

999 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ، يقول : إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم ، أو أنهم خاتفون منهم ، أذاعوا بالحديث حتى يبلغ عدوهم أمر هم .

999 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به » ، يقول : أفشوه وسعوا به . (١)

لأبى عبيدة 1 : ١٣٣ ، اللسان (ذيع) ، من أبيات قالها أبو الأسود الدؤلى لما خطب امرأة من عبد القيس يقال لها أسماء بنت زياد ، فأسر أمرها إلى صديق له ، فحدث الصديق ابن عم لها كان يخطبها ، فشى ابن عمها إلى أهلها وسألهم أن يمنعوها من نكاحه ، ففعلوا ، وضاروها حتى تزوجت ابن عمها ، فقال أبو الأسود :

ولكنة في النَّصْح غَيْرُ مُريبِ بعَلْياء نَارْ أُوقدَت بَقَوُب قَوَارِعُهُ مِن مُغَطِئ وَمُصِيب وَمَا كُلُ مُؤْت نصحة بِلَبِيب فَحُقَّ له مِن طَاعَة بِنَصِيب

أُمِنْتُ أُمْرَءًا فِي السِّرِّ لَمَ ۚ يَكُ حَازِماً أَذَاعَ بِهِ فِي النَّاسِ، حَتَّى كَأْنَهُ وَكُنْتَ مَتَى لَمْ تَرْعَ سِرِّكَ تَلْتَبِسْ فَمَا كُلُّ ذِي نُصْحِ بِمُوْتِيكَ نُصْحَهُ وَلَكِنْ إِذَا مَا اسْتُجْمِعاً عِنْدَ وَاحِدٍ،

وهي أبيات حسان كما ترى ، و « الثقوب » : ما أثقبت به النَّار ، أي أوقدتها . (١) في المطبوعة : « وشنعوا به » ، والصواب من المخطوطة . « سعى بفلان إلى الوالى » ، 999 — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ، قال هذا فى الأخبار ، إذا غزت سرية من المسلمين تخبّر الناس بينهم فقالوا(۱): « أصاب المسلمين من عدوهم كذا وكذا » ، « وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا » ، فأفشوه بينهم ، من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم (۲) = قال ابن جريج : قال ابن عباس قوله : « أذاعوا به » ، قال : أعلنوه وأفشوه . قال ابن زيد فى عرب عباس قوله ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى عرب أن من عرب المن المن المن الله عليه عليه الله عليه المن ويد فى الله عليه من قال ، أمان ابن زيد فى المن أنها من قوله ، قال ابن أنها منه قوله ، قال ابن أنها منه قوله ، قال ابن أنها منه قوله ، قال ابن قوله ، قال ابن أنها منه قوله ، قال ابن قوله ، قال ، قال ابن قوله ، قال ، قال ، قال ، قاله ، قال ، قاله ،

عوله : «أذاعوا به » ، قال : نشروه . قال : والذين أذاعوا به ، قوم : إممّا منافقون، وإما آخرون ضعفوا . (٣)

999ه ــ حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول: أفشوه وستَعَوّا به ، (٤) وهم أهل النفاق .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى ۖ أُولِي الرَّسُولِ وَإِلَى ۖ أُولِي اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ الْأَدْرِ مِنْهُمْ لَمَالِمَةُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾

۱۱۰/۵ قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ولوردوه » ، الأمر الذي نالهم من عدوهم [ والمسلمين] ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و إلى أولى أمرهم (٥) = يعنى : وشي به إليه ، وهذا من مجازه : أي : مثى بالخبر حتى يبلغ العدو ، فكأنه وشي بالسرايا إلى عدوهم وانظر التعليق التالى رقم : ٤ .

(١) فى المطبوعة : «إذا غزت سرية من المسلمين خبر الناس عنها » غير ما فى المخطوطة إذ لم يفهمه ! وقوله : « تخبر الناس بينهم » ، أى تساءلوا عن أخبارهم بينهم : يقال : « تخبر الحبر واستخبر » ، إذا سأل عن الأخبار ليعرفها .

- ( Y ) في المطبوعة : « هو الذي يخبرهم به » ، لا أدرى لم غير ما في المخطوطة .
  - (٣) في المطبوعة : « وإما آخرون ضعفاء » وأثبت ما في المخطوطة .
  - (٤) في المطبوعة : « وشنعوا به » كما سلف في ص ٩٩ه تعليق : ١ .
- ( ه ) قوله: «والمسلمين» هكذا فى المخطوطة والمطبوعة، ولم أدر ما هو، فتركته على حاله، ووضعته بين القوسين، وأخشى أن يكون سقط من الكلام شيء. وبحذف ما بين القوسين يستقيم الكلام على وجهه.

وإلى أمرائهم = وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر ، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ذو و أمرهم ، هم الذين يتولتون الخبر عن ذلك ، (١) بعد أن تثبت عندهم صحته أو بطوله ، (٢) فيصححوه إن كان صحيحاً ، أو يبطلوه إن كان باطلا = « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ، يقول : لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به ، الذين يبحثون عنه ويستخرجونه = « منهم » ، يعنى : أولى الأمر = « والهاء » « والميم » في قوله : « منهم » ، من ذكر أولى الأمر = يقول : لعلم ذلك من أولى الأمر من يستنبطه .

\* \* \*

وكل مستخرج شيئاً كان مستتراً عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب ، فهو له: « مستنبط » ، يقال : « استنبطت الركية » ، (٣) إذا استخرجت ماءها ، « ونتبطتها أنبطها » ، و « النبط » ، الماء المستنبط من الأرض ، ومنه قول الشاعر : (١) قريب مَرّاهُ ، ما يَنَالُ عَدُوه لهُ نَبَطاً ، آبِي الهَوَانِ قَطُوب (٥) يعنى : ب « النبط » ، الماء المستنبط .

\* \* \* و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : « هم الذين يقولون الخبر عن ذلك » وهو كلام مريض ، صوابه ما أثبت ، وهو تصحيف ذاسخ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ثبتت عندهم » أساء قراءة المخطوطة ، لأنها غير منقوطة . و « البطول » مصدر « بطل الشيء » ومثله « البطلان » .

<sup>(</sup>٣) « الركية » : البئر تحفر .

<sup>(</sup>٤) هو كعب بن سعد الننوى ، أو ؛ غريقة بن مافع العبسى ، وانظر تفصيل ذلك في التعليق على الأصمعيات ، وتخريج الشعر هناك .

<sup>(</sup> ٥ ) الأصمعيات : ٣٠٠ ، وتخريجه هناك . وقوله : «قريب الثرى» ، يريدون كرمه وخيره . و «الثرى» : التراب الندى ، كأنه خصيب الجناب . وقوله : «ما ينال عدوه له نبطاً » ، أى لا يرد ماءه عدو ، من عزه ومنعته ، إذا حمى أرضاً رهب عدوه بأسه . «آبى الهوان » لا يقيم على ذل . و «قطوب» : عبوس عند الشر

عدثنا أسباط، عن السدى: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم »، يقول: حدثنا أسباط، عن السدى: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم »، يقول: ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولى أمرهم حتى يتكلم هو به = « لعلمه الذين يستنبطونه »، يعنى: عن الأخبار، وهم الذين يُنقَدّرون عن الأخبار.

999 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم »، يقول: إلى علمائهم = « لعلمه الذين يستنبطونه منهم »، لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمتهم ذلك. (١)

۹۹۹۸ ـ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « ولو ردوه إلى الرسول »، حتى يكون هو الذي يخبرهم = « وإلى أولى الأمر منهم » ، الفقه في الدين والعقل . (٢)

9999 — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : « ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم » ، العلم (٣) = « الذين يستنبطونه منهم » ، يتتبعونه و يتحسسونه .

۱۰۰۰۰ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، أخبرنا ليث، عن مجاهد: « لعلمه الذين يستنبطونه منهم »، قال: الذين يسألون عنه ويتحسسونه.

١٠٠٠١ ــ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسي ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «يفصحون عنه» ، وهو تصحيف ، قدم وأخر .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : «أولى الفقه » زاد «أولى » ، والذي في المخطوطة صواب أيضاً ، على طريقة قدماء المفسرين في الاختصار ، كما سلف آلاقاً من المرات .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « لعلمه » مكان « العلم » ، والذي في المخطوطة صواب ، كما سلف في التعليق السابق ، وهو طريقتهم في الاختصار ، ويعني « أولى العلم » .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله: « يستنبطونه » ، قال: قولهم : « ما كان » ؟ « ماذا سمعتم » ؟

۱۰۰۰۲ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

الربيع ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالمية : « الذين يستنبطونه » ، قال : يتحسسونه .

عمد بن سعد قال ، حدثني عمد بن سعد قال ، حدثني على قال ، حدثني على قال ، حدثني على قال ، حدثني على قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: «لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ، يقول : لعلمه الذين يتحسسونه منهم .

معت أبا معاذ يقول ، الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « يستنبطونه منهم »، قال : يتتبعونه .

قوله: « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به » حتى بلغ « وإلى أولى قوله: « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به » حتى بلغ « وإلى أولى الأمر منهم » ، قال : الولاة الذين يتلكون في الحرب عليهم ، (١) الذين يتفكرون في نظرون لما جاءهم من الحبر : أصدق ، أم كذب ؟ أباطل فيبطلونه ، أو حتى فينظرون لما جاءهم من الحبر ، وقرأ: « أذاعوا به » ، ولو فعلوا غير هذا : وردوه فيحقونه ؟ قال : وهذا في الحرب ، وقرأ: « أذاعوا به » ، ولو فعلوا غير هذا : وردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم ، الآية .

( 1 ) في المطبوعة : « الذين يكونون في الحرب عليهم » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، فغير و يدل .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَرَحْمَتُهُ ۗ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا تَقِلْيلًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: ولولا إنعام الله عليكم ، أيها المؤمنون ، بفضله وتوفيقه ورحمته ، (١) فأنقذ كم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين = الذين يقولون ارسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر: «طاعة » ، فإذا برزوا من عنده بيت طائفة منهم غير الذي يقول = لكنتم مثلهم ، فاتبعتم الشيطان إلا قليلا ، كما اتبعه هؤلاء الذين وصف صفتهم .

وخاطب بقوله تعالى ذكره: « ولو لافضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان»، ما الذين خاطبهم بقوله جل ثناؤه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَا نَفْرُوا ثَالِمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ثم اختلف أهل التأويل في « القليل » ، الذين استثناهم في هذه الآية : من هم ؟ ومن أيّ شيء من الصفات استثناهم ؟

فقال بعضهم : هم المستنبطون من أولى الأمر ، استثناهم من قوله : « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ، ونفى عنهم أن يعلموا بالاستنباط ما يعلم به غيرهم من المستنبطين من الخبر الوارد عليهم من الأمن أو الخوف . (٢)

\* ذكر من قال ذلك :

١٠٠٠٧ ـ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفضل» فيها سلف: ٥٣٥، تعليق: ٤، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) افظر معانى القرآن الفراء ١ : ٢٧٩ ، ويعنى أن الاستثناء من « الاستثباط » لا من

<sup>«</sup> الإذاعة » .

عن قتادة قال : إنما هو : « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » = إلاّ قليلا منهم = « ولولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان » .

۱۰۰۰۸ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة فى قوله: « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا»، يقول: لاتبعتم الشيطان كلّكم = وأما قوله: « إلا قليلا»، فهو كقوله: «لعلمه الذين يستنبطونه منهم»، إلا قليلا.

المبارك قراءة ، عن سعيد، عن قتادة : « ولو لافضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم المبارك قراءة ، عن سعيد، عن قتادة : « ولو لافضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » ، فال يقول : لاتبعتم الشيطان كلكم . وأما « إلا قليلا » ، فهو كقوله : لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا .

١٠٠١ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن
 ابن جریج نحوه = یعنی نحو قول قتادة = وقال : لعلموه إلا قلیلا .

وقال آخرون: بل هم الطائفة الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: « طاعة » ، فإذا برزوا من عنده بيتوا غير الذى قالوا . ومعنى الكلام: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به = إلا قليلا منهم .

« ذكر من قال ذلك :

المعاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولولا فضل الله عليكم معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » ، فهو في أول الآية لخبر المنافقين ، قال : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالحوف أذاعوا به » ، يعنى به « القليل » ، المؤمنين ، وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالحوف أذاعوا به » منى بر « القليل » ، المؤمنين ، وكقوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ اللَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْلُهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

عِوَجاً \* قَيِّماً ﴾ [سورة الكهف: ٢٢١] يقول: الحمد لله الذي أنزل الكتاب عدلاً قيما، ولم يجعل له عوجاً. (١)

۱۰۰۱۲ — حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: هذه الآية مقدَّمة ومؤخرة ، إنما هي: أذاعوا به إلا قليلا منهم ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير .

وقال آخرون: بل ذلك استثناء من قوله : « لاتبعتم الشيطان » . وقالوا : الذين استثنوا هم قوم لم يكونوا هم وا كان الآخرون هم وا به من اتباع الشيطان . فعرَّف الله الذين أنقذهم من ذلك موقع نعمته منهم ، واستثنى الآخرين الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين .

#### \* ذكر من قال ذلك :

المعاذ يقول ، الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : فى قوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا »، قال : هم أصحاب النبى صلى الله عليكم وسلم ، كانوا حد ثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان ، إلا طائفة منهم .

وقال آخرون معنى ذلك: ولولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً .

وقد رجعت أن الذي في المخطوطة من صدر الكلام هو الصواب ، وأن آخر الحبر قد سقط منه ذكر نص الآية من سورة الكهف ، فأثبتها بين الكلامين .

وقوله : « فهو في أول الآية لخبر المنافقين » ، يعنى أنه مردود إلى أول الآية في خبرهم . ثم عتب على ذلك بذكر آية سورة الكهف، وبين ما فيها من التقديم والتأخير . وكأن الذي رجحت هو الصواب .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٠٠١١ - نص هذا الأثر في المطبوعة : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان - فانقطع الكلام ، وقوله : «إلا قليلا» ، فهو في أول الآية يخبر عن المنافقين ، قال : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا يه - إلا قليلا . يعني بالقليل المؤمنين كقول الحمد لله . . . » إلى آخر الأثر . وهو منقول من الدر المنثور ٢ : ١٨٧ . أما في المخطوطة ، فهو كثل الذي أثبته ، إلا أنه قال في آخره : «يتول الحمد لله الذي أنزل الكتاب عدلا قيا . . . » إلى آخر الكلام .

قالوا: وقوله: « إلاّ قليلا »، خرج مخرج الاستثناء في اللفظ ، وهو دليل على الجميع والإحاطة ، وأنه لولا فضل الله عليهم ورحمته لم ينج أحدٌ من الضلالة ، فجعل قوله : « إلا قليلا » ، دليلا على الإحاطة ، (١) واستشهدوا على ذلك بقول الطرِمَّاح بن حكم، في مدح يزيد بن المهلب:

أُشْمُ كُثِيرُ أيدِي النَّوالِ ، قَلِيلُ المَثَالِبِ وَالقَادِحَهُ (٢)

قالوا: فظاهر هذا القول وصف الممدوح بأن فيه المثالب والمعايب ، ومعلوم أن معناه أنه لا مثالب فيه ولا معايب . لأن من وصف رجلا بأن فيه معايب ، وإن وصف الذي فيه من المعايب بالقلة ، فإنما ذمَّه ولم يمدحه . ولكن ذلك على ما وصفنا من نفي جميع المعايب عنه . قالوا : فكذلك قوله : « لا تبعتم الشيطان إلا " قليلا » ، إنما معناه : لاتبعتم جميعكم الشيطان .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول من قال : عنى باستثناء « القليل » من « الإذاعة » ، وقال: معنى الكلام: وإذا جاءهم 111/0 أمرٌ من الأمن أو الحوف أذاعوا به إلا قليلا . ولو ردوه إلى الرسول .

وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب ، لأنه لا يخلو القول ُ في ذلك من أحد الأقوال التي ذكرنا . وغير جائز أن يكون من قوله : « لا تبعتم الشيطان » ، لأن من تفضل الله عليه بفضله ورحمته ، فغير جائز أن يكون من تُبَّاع الشيطان .

(١) انظر ما قاله في معنى « قليل » فيها سلف ٢ : ٣٩١١، ٣٩٩، وما كتبته في الجزء الأول: ؛ ده ، تعلیق : ۱ .

(٢) ديوانه : ١٣٩ . « الأشم » : السيد ذو الأنفة والكبرياء ، من « الشمم » وهو ارتفاع في قصبة الأنف ، مع استواء أعلاه ، وإشراف الأرنبة قليلا . وهو من صفات الكرم والعتق . وقوله « يدى » ( بضم الياء وكسر الدال ، والياء المشددة ) أو ( بفتح الياء وكسر الدال وتشديد الياء ) ، حمع « يد » الأول جمعها على وزن « فعول » ، مثل فلس وفلوس ، والثاني جمعها على وزن « فعيل » مثل عبد وعبيد . كأنه قال : كثير أيدى النوال . وفي دپوانه : « يدى » بفتح الياء والدال وهو خطأ . وفى المخطوطة : « برى النوادى » ، وهو خطأً لا معنى له . و « المثالب » جمع « مثلبة » ، وهي العيوب الجارحة . و « القادحة » يعني بها : العيوب التي تقدح في أصله وخلائقه ، سماها بالقادحة ، وهي الدودة التي تأكل الأسنان ، أو الأشجار ، ووضعها اسما للجمع .

وغير جائز أن نحمل معانى كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب فى كلام العرب ، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب ، سبيل، فنوجته إلى المعنى الذى وجهه إليه القائلون (١١): « معنى ذلك: لا تبعتم الشيطان جميعاً » ، ثم زعم أن قوله : « إلا قليلا » ، دليل على الإحاطة بالجميع . هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل . (٢)

وكذلك لا وجه لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله: « لعلمه الذين يستنبطونه منهم »، لأن علم ذلك إذا رُدَّ إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم، فبيتنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولو الأمر منهم بعد وضوحه لهم، استوى فى علم ذلك كل مستنبط حقيقته ، (٣) فلا وجه لاستثناء بعض المستنبطين منهم ، وخصوص بعضهم بعلمه، مع استواء جميعهم فى علمه .

وإذ "كان لا قول فى ذلك إلا "ما قلنا، ودخل هذه الأقوال الثلاثة ما بينا من الحلل، (٤) فبينً "أن الصحيح من القول فى ذلك هو الرابع، وهو القول الذى قضينا له بالصواب من الاستثناء من « الإذاعة » . (٥)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فتوجيهه إلى المعنى » ، كأنه ابتداء كلام ، وهو فساد فى القول ، والصواب ما فى المخطوطة . ومن أجل هذا الحطأ فى قراءة المخطوطة ، زاد الناشر : « لا وجه له » كما سترى فى التمليق التالى . وهو عمل غير حسن .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المطبوعة : « . . . من تأويل أهل التأويل ، لا وجه له » ، فحذفت هذه الكلمة
 التى زادها الناشر ، ليستقيم له قراءة الكلام . وإنظر التعليق السالف .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « كل مستنبط حقيقة » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والمخطوطة : «فدخل» ، ولا معنى للفاء هذا ، والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٢٧٩ ، ٢٨٠ .

القول فى تأويل قوله ﴿ فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللهِ لَا تُتَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: (١) « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » ، فجاهد ، يا محمد ، أعداء الله من أهل الشرك به = « في سبيل الله » ، يعنى: في دينه الذي شرعه لك ، وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك . (٢)

فأما قوله: « لا تكلف إلا نفسك » فإنه يعنى: لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك ، إلا ما حمَّلك من ذلك دون ماحمَّل غيرك منه ، أى: أنك إنما تُتَّبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك ، وإنما عليك ما كُلَّفته دون ما كُلَّفة غيرك ، وإنما عليك ما كُلَّفته دون ما كُلُّفه غيرك . (٣)

ثم قال له: « وحرض المؤمنين » ، يعنى : وحضهم على قتال من أمرتك بقتالهم معك = « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا »، يقول : لعل الله أن يكف قتال من كفر بالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك، عنك وعنهم، ونكايتهم. (٤٠)

وقد بينا فيما مضى أن « عسى » من الله واجبة ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «يعني بذلك جل ثناؤه » ، والسياق ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « سبيل الله » فيها سلف ٨ : ٣٤٧٠ ، ٥٤٦ ، تعليق: ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «التكليف» فيما سلف ه : ٤٥.

<sup>( ؛ )</sup> سياق الكلام «أن يكف . . . عنك وعنهم » ثم عطف «ونكايتهم » على قوله .: «قتال من كفر بالله » .

<sup>(</sup> ه ) لم أجد هذا الموضع الذي أشار الطبرى ، وأخشى أن لا يكون مضى شيء من ذلك ، وأنه قد وهم .

= «والله أشد بأساً وأشد تنكيلا » ، يقول: والله أشد نكاية في عدوه ، من أهل الكفر به = منهم فيك يا محمد وفي أصحابك ، فلا تنكلكن عن قتالهم ، (١) فإنى راصد هم بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة ، لأوهن كيدهم ، وأضعف بأسهم ، وأعلى الحق عليهم .

و « التنكيل »مصدر من قول القائل: «نكلت بفلان »، فأنا أنكل به تنكيلا »، إذا أوجعته عقوبة ، (٢) كما : \_

۱۰۰۱۵ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثناً بزید بن زریع قال ، حدثنا سعید ، عن قتادة ، قوله : « وأشد تنکیلاً » ، أى عقوبة .

القول في تأويل قوله ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبْ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلُ مِنْهَا ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ، من يصر ° ، يا محمد ، شفعاً لوتر أصحابك ، فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله ، وهو « الشفاعة الحسنة » ( $^{(7)}$  = « يكن له نصيب منها » ، يقول : يكن له من شفاعته تلك نصيب — وهو الحظ ( $^{(3)}$  — من ثواب الله وجزيل كرامته = « ومن يشفع شفاعة سيئة » ، يقول : ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على

<sup>(</sup>١) « نكل عن الشيء » : أحجم وارتد عنه من الفرق . والمعنى : أشد فكاية في عدوه . . . من فكاية عدوه فيك يا محمه

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « النكال » و « التنكيل » فيما سلف ٢ : ١٧٦ ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الشفاعة » فيما سلف ٢ : ٣١٠ ، ٣٨٧ : ٣٨٧ - ٣٨٢ . ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « النصيب » فيما سلف : ٤٧٢ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

المؤمنين به ، فيقاتلهم معهم، وذلك هو «الشفاعة السيئة » = « يكن له كفل منها ».

يعنى: بر الكفل »، النصيب والحظمن الوزر والإثم. وهو مأخوذ من «كفل البعير والمركب »، وهو الكساء أو الشيء يهيّـأ عليه شبيه بالسرج على الدابة. يقال منه: «جاء فلان مكتّـفيلاً »، إذا جاء على مركب قد وطبّىء له \_ على ما بيّنا\_ لركوبه. (١)

杂 辛 恭

وقد قيل إنه عنى بقوله: « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » الآية ، شفاعة الناس بعضهم لبعض . وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت فيا ذكرنا ، ثم عنم الله كل شافع بخير أو شر .

وإنما اخترنا ما قلنا من القول فى ذلك ، لأنه فى سياق الآية التى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بحض المؤمنين على القتال ، فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوعيد لمن أبى إجابته ، أشبه منه من الحث على شفاعة الناس بعضهم لبعض ، التى لم يجر لها ذكر قبل ، ولا لها ذكر بعد .

ذكر من قال : ذلك في شفاعة الناس بعضهم لبعض .

ا ا ۱۰۰۱ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد فی قوله: « من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة »، قال: شفاعة بعض الناس لبعض.

۱۰۰۱٦ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

الحسن قال: « من يُشَفَعُ شفاعة حسنة كان له فيها أجران ، ولأن الله يقول:

111/0

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ١٣٥.

« من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ، ولم يقل « يشفّع » . (١)

١٠٠١٨ ـ حدثنا أبن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن قال : « من يشفع شفاعة حسنة » ، كتب له أجرها ما جرّت منفعتها .

الله : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها »، قال: الشفاعة الصالحة التى يشفع فيها وعمل بها، هي بينك وبينه، هما فيها شريكان = « ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها »، قال : هما شريكان فيها ، كماكان أهلها شريكين .

### \* ذكر من قال : « الكفل » : النصيب .

عن قتادة قوله: « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها »، أى حظ منها = « ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها »، أى حظ منها » و « الكفل » هو الإثم .

۱۰۰۲۱ حدثنا أحمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « يكن له كفل منها » ، أما « الكفل » ، فالحظ .

الله بن أبي عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع: « يكن له كفل منها » ، قال: حظ منها ، فبئس الحظ.

١٠٠٢٣ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد:

<sup>(</sup>١) الآثر : ١٠٠١٦ - كان في المطبوعة : «كان له أجرها وإن لم يشفع ، لأن الله يقول : . . . » وهو قص ما في الدر المنثور ٢ : ١٨٧ . وأثبت ما في الخطوطة . والظاهر أنه تصرف من السيوطي ، وتبعه فاشر المطبوعة الأولى . والصواب ما في الخطوطة ، إلا أنه ينبني أن تقرأ «يشفع » الأولى في قول الحسن مشددة الفاء بالبناء للمجهول . ويعني الحسن : أن الشافع لأخيه إذا استجيبت شفاعته كان له أجران ، أجر عن الحير الذي ساقه إلى أخيه ، وأجر آخر هو مثل أجر المشفوع إليه في فعله ما فعل من الحير .

« الكفل » و « النصيب » واحد . وقرأ : ﴿ يُو ْزِيكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ [سورة الحديد : ٨] .

القول في تأويل قوله ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ ۞

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وكان الله على كل شيء مقيتاً ».

فقال بعضهم تأويله : وكان الله على كل شيء حفيظاً وشهيداً .

ذكر من قال ذلك :

۱۰۰۲۶ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة. عن علی عن ابن عباس: « و کان الله علی کل شیء مقیتاً »، یقول: حفیظاً .

۱۰۰۲٥ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد : « مقيتاً » ، شهيداً .

۱۰۰۲۹ — حدثنا ابن وكيع قال ،حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل اسمه مجاهد ،عن مجاهد مثله .

ابن جريج ، عن مجاهد : « مقيتاً »، قال : شهيداً ، حسيباً ، حفيظاً .

الرحمن بن عمان بن حكيم قال ، حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال ، حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال ، حدثنا أبي ، عن خصيف، عن مجاهد أبي الحجاج : « وكان الله على كل شيء مقيتاً » ، قال : « المقيت »، الحسيب .

. . .

وقال آخرون : معنى ذلك : القائم على كل شيء بالتدبير. . \* ذكر من قال ذلك :

ابن جريج قال ، قال عبد الله بن كثير : « وكان الله على كل شيء مقيتاً » ، قال : « المقيت» ، الواصب . (١)

وقال آخرون : هو القدير :

« ذكر من قال ذلك:

المحدث المحدد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: « وكان الله على كل شيء مقيتاً » ، أما « المقيت » ، فالقدير .

الم ۱۰۰۳۱ ــ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: « وكان الله على كل شيء مقيتاً »، قال: على كل شيء قديراً، « المقيت «القدير .

قال أبو جعفر والصواب من هذه الأقوال، قول من قال: معنى « المقيت » القدير . وذلك أن ذلك فيا يُذكر ، كذلك بلغة قريش ، وينشد للزبير بن عبد المطلب عم وسول الله صلى الله عليه وسلم : (٢)

ه/١١٩ وَذِي ضِفْنِ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءَتِهِ مُقِيتاً (٣) أَى : قادراً . وقد قبل إن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم : -

<sup>(</sup>١) يقال : «وصب الرجل على ماله يصب » (مثل : وعد يعد) : إذا لزمه وأحسن القيام عليه .

<sup>(</sup>۲) لم أجده للزبير ، بن وجدته لأبى قيس بن رفاعة ، مرفوع النافية فى طبقات فحول الشعراء لابن سلام : ۲۶۳ ، ۱۸۸ إلى أحيحة ابن الحلاح الأنصارى .

<sup>(</sup>٣) اللسان (قوت) ، وانظر طبقات فحول الشعراء : ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، والتمليق عليه هناك .

۱۰۰۳۲ - «كفي بالمرء إثما أن يُضيع من يُقيت» . (١)

فى رواية من رواها « يُقيت » ، يعنى : من هو تحت يديه وفى سلطانه من أهله وعياله ، فيقد ر له قوته . يقال = منه . « أقات فلان الشيء ، يقيته إقاتة » و «قاته يقوته قياتة وقُوتا » ، و «القوت » الاسم . وأما « المقيت » فى بيت اليه ودى الذى يقول فيه : (٢)

لَيْتَ شِعْرِى ، وَأَشْعُرَنَ ۚ إِذَا مَا قَرَّ بُوهَا مَنْشُورَةً وَدُعِيتُ (٣)! أَلَى الْفَضْلُ أَمْ عَلَى الْدِسَابِ مُقِيتُ (١) = فإن معناه : فإنى على الحساب موقوف ، وهو من غير هذا المعنى . (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۱۰۰۳۲ – رواه أحمد في مسنده ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رقم : ۱۹۹۹ ، ۱۸۱۹ ، ۱۸۲۲ ، ۱۸۶۲ ، والحاكم في المستدرك ۱ : ۱۵؛ ، وهو حديث صحيح ، وروايته «يقوت» .

<sup>(</sup> ٢ ) هو السموأل بن عادياء اليمودى .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ١٣ ، ١٤ ، والأصمعيات: ٨٥ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ١٣٥ ، وطبقات فحول الشعراء المجمحى : ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، اللسان (قوت) وغيرها . وقوله : « ليت شعرى » : أى ليتني أعلم ما يكون . وقوله : « وأشعرن » استفهام ، أى : وهل أشعرن . وقوله : « قربوها منشورة » يعنى : صحف أعماله يوم يقوم الناس لرب العلين . وفي البيت روايات أخر .

<sup>(</sup>٤) يعنى بالفضل : الحير والجزاء الحسن والإنعام من الله . «أم على » : أم على الإثم المستحق للعقوبة .

<sup>(</sup> a ) هذا المعنى الذى قاله أبو جعفر ، هو قول أبي عبيدة ، وهو أحسن ما قيل فى معنى « المقيت » فى هذا البيت . وانظر اعتراض المعترضين على البيت ، واختلافهم فى تفسيره فى مادة (قوت) من لسان العرب .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم ۚ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا ۚ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۗ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ أَوْ رُدُّوهَا ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وإذا حييم بتحية » ، إذا دعى لكم بطول الحياة والبقاء والسلامة (١) = «فحيوا بأحسن منها أو رد وها » ، يقول : فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم = « أو ردوها » يقول : أو رد وا التحية .

ثم اختلف أهل التأويل في صفّة " (التحية » التي هي أحسن مما حُيتي به المُحتّبي ، والتي هي مثلها .

فقال بعضهم: التي هي أحسن منها: أن يقول المسلم عليه إذا قيل: « السلام عليكم » ، : « وعليكم السلام ورحمة الله » ، ويزيد على دعاء الداعي له . والرد أن يقول: « السلام عليكم » مثلها . كما قيل له ، (٢) أو يقول: « وعليكم السلام » ، فيدعو للداعي له مثل الذي دعا له . (٣)

#### \* ذكر من قال ذلك:

المحدثنا أسباط، عن السدى: « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » ، حدثنا أسباط، عن السدى: « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » ، يقول : إذا سلم عليك أحد فقل أنت : « وعليك السلام ورحمة الله » ، أو تقطع إلى « السلام عليك » ، كما قال لك .

١٠٠٣٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج،

<sup>(</sup> ١ ) وذلك لأن معنى « التحية » : البقاء والسلامة من الآفات .

و م ا في المخطوطة ، مكان قوله : «كا قيل له  $_8 =$  هال قيل له  $_8$  ، ولا أدرى ما هو ، وتصرف الطابع الأول لا بأس به .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فيدعو الداعي له » ، والصواب من المخطوطة ، ولكن أوقعه في الحلطأ ، أن الناسخ كتب : « فيدعوا » بالألف بعد الواو .

عن ابن جريج ، عن عطاء قوله : « و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» ، قال : في أهل الإسلام .

ابن جريج فيما قرئ عليه ، عن عطاء قال : في أهل الإسلام .

١٠٠٣٦ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن سفيان ، عن أبى إسحق ، عن شريح أنه كان يرد : « السلام عليكم » ، كما يسلم عليه .

ابن أبى خالد، عن إبراهيم أنه كان يرد: « السلام عليكم ورحمة الله » .

۱۰۰۳۸ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن عطية ، عن ابن عمر: أنه كان يرد: « وعليكم » .

\* \* \*

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فحيوا بأحسن منها أهل الإسلام ، أو ردوها على أهل الكفر .

#### \* ذكر من قال ذلك :

۱۰۰۳۹ — حدثنى إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال ، حدثنا حميد ابن عبد الرحمن ، عن الحسن بن صالح ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : من سلّم عليك من خلق الله فارد د عليه وإن كان مجوسيًّا، فإن الله يقول : « وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن •نها أوردوها » .

معيد بن أبى عروبة ، عن قتادة فى قوله : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها »، للمسلمين = « أو ردوها » ، على أهل الكتاب .

١٠٠٤١ - حدثناً بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ،

عن قتادة فى قوله: « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها »، للمسلمين= « أو ردوها » ، على أهل الكتاب .

۱۰۰٤۲ -حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها »، يقول: حيوا أحسن منها، أى: على المسلمين = « أو ردوها» ، أى: على أهل الكتاب.

\* ابن زید فی قوله : « و إذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها » ، قال : قال أبی : حق علی کل مسلم حیتی بتحیة أن یحیتی بأحسن منها ، و إذا حیاه غیر أهل الإسلام ، أن یرد علیه مثل ما قال .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بتأويل الآية ، قول من قال : ذلك فى أهل الإسلام ، ووجّه معناه إلى أنه يرد السلام على المسلم إذا حياه تحية أحسن من تحيته أو مثلها . وذلك أن الصّحاح من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واجب على كل مسلم ردّ تحية كل كافر بأخس من تحيته . وقد أمر الله برد الأحسن والمثل في هذه الآية ، من غير تمييز منه بين المستوجب ردّ الأحسن من تحيته عليه ، والمردور عليه مثلها ، بدلالة يعلم بها صحة قول من قال : «عنى برد الأحسن : المسلم ، وبرد المثل : أهل الكفر » .

والصواب = إذ م يكن في الآية دلالة على صحة ذلك، ولا صحة أثر لازم عن الرسول صلى الله عليه وسلم (١) = أن يكون الخيار في ذلك إلى المسلّم عليه: بين رد الأحسن، أو المثل، إلا في الموضع الذي خص شيئاً من ذلك سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مسلّماً لها. وقد خصّت السنة أهل الكفر بالنهي عن رد الأحسن

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ولا بصحته أثر لازم » ، وفى المخطوطة : « ولا بصحة أثر لازم » ، وكلتاهما غير مستقيمة ، فرجحت أن يكون ما أثبت أقرب إلى حق السياق .

من تحييهم عليهم أو مثلها، إلا بأن يقال: « وعليكم »، فلا ينبغى لأحد أن يتعدَّى ما حداً في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أهل الإسلام ، فإن لمن سلم عليه منهم في الرد من الحيار ، ما جعل الله له من ذلك .

وقد روىعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل ذلك بنحو الذي قلنا، خَبَرُ ". وذلك ما : \_

الأنطاكي قال ، حدثنا هشام بن لاحق ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدى ، عن سلمان الفارسي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يا رسول الله . فقال : وعليك ورحمة الله . ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله . فقال له رسول الله : وعليك ورحمة الله ويركاته . غم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ويركاته . فقال له وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال له : وعليك أنت وأي ، أتاك فلان وفلان فسلما وعليك . فقال له الرجل : يا نبي الله ، بأبي أنت وأي ، أتاك فلان وفلان فسلما عليك الم فرددت على أن فقال : إنك لم تدع لنا شيئاً ، قال الله : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » ، فرددناها عليك . (١)

(١) الحديث : ١٠٠٤٤ - عبد الله بن السرى المدائني الأنطاكي : ضعيف ، وكان رجلا صالحاً ، كا قالوا . وقال أبو تعيم : «يروى المناكير ، لا شيء » . وقال أبن حبان في كتاب الضعفاء : « رُوى عن أبي عران العجائب التي لا يشك أنها موضوعة » . مترجم في التهذيب ، وأبن أبي حاتم ٧٨/٢/٢ . ولكنه لم ينفود برواية هذا الحديث عن هشام بن لاحق ، كما سيأتي .

هشام بن لاحق ، أبو عبّان المدائى : مختلف فيه ، قال أحمد ؛ « يحدث عن عاصم الأحول ، وكتبنا عنه أحاديث ، لم يكن به بأس ، ورفع عن عاصم أحاديث لم ترفع ، أسندها هو إلى سلمان » . وأنكر عليه شبابة حديثاً . وهذا خلاصة ما فى ترجمته عند البخارى فى الكبير ٤/٢/٠٠٠ – ٢٠١ ، وفى لسان الميزان أن النسائى قواه ، وأن ابن حبان ذكره فى وابن أبى حاتم ٤/٢/٤ – ٧٠٠ . وفى لسان الميزان أن النسائى قواه ، وأن ابن حبان ذكره فى الثقات وفى الضعفاء . وقال ابن عدى : « أحاديثه حسان ، وأرجو أنه لا بأس به » . فيبدو من كل هذا أن الكلام فيه ليس مرجعه الشك فى صدقه ، بل إلى وهم أو خطأ منه – فالظاهر أنه حسن الحديث .

فإن قال قائل : أفواجب رد التحية على ما أمر الله به في كتابه ؟ قيل : نعم ، و به كان يقول جماعة من المتقدمين .

\* ذكر من قال ذلك :

المبارك ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ما رأيته إلا يوجبه ، قوله : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ». (١)

المبارك ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن قال : السلام تطوع ، والرد فريضة .

\* \* \*

والحديث ذكره ابن كثير ٢ : ٣٢٥ – ٥٢٧ ، عن هذا الموضع من الطبرى. ثم نقل عن ابن أبي حاتم أنه رواه مملقاً من طريق عبد الله بن السرى الأنطاكي ، بهذا الإسناد ، مثله .

ثم قال ابن كثير : «ورواه أبو بكر بن مردويه : حدثنا عبد الباقى بن قانع ، حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبى، حدثنا هشام بن لاحق أبو عبان – فذكر مثله . ولم أره فى المسند » . وهو كما قال ابن كثير ، ليس فى المسند .

ولكن السيوطى ذكره فى الدر المنثور ٢ : ١٨٨ ، وأنه رواه أحمد « فى الزهد » . وزاد نسبته أيضاً لابن المنذر ، والطبران ، وأنه « بسند حسن » .

وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨ : ٣٣ ، وقال : « رواه الطبراني . وفيه هشام بن لاحق ، قواه النسائي ، وترك أحمد حديثه ، و بقية رجاله رجال الصحيح » .

و إطلاقه أن أحمد ترك حديث هشام - ليس بجيد ، فإن النص الثابت عن أحمد عند البخارى وابن أبى حاتم ، لا يدل عل ذلك .

<sup>(1)</sup> أى : يوجب رد السلام .

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ (١٠)

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: إن الله كان على كل شيء مما تعملون، أيها الناس، من الأعمال، من طاعة ومعصية، حفيظاً عليكم، حتى يجازيكم بها جزاءه، كما:

ا ۱۰۰٤۷ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد : « حسيباً » ، قال : حفيظاً .

۱۰۰۶۸ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله .

وأصل « الحسيب » في هذا الموضع عندى ، « فعيل » من « الحساب » الذي هو في معنى الإحصاء ، (١) يقال منه: « حاسبت فلاناً على كذا وكذا» ، و « فلان حاسيبُه على كذا » ، و « هو حسيبه » ، وذلك إذا كان صاحب حسابه .

وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة : أن معنى « الحسيب » في هذا الموضع ، الكافى . يقال منه: « أحسبني الشيء أيحسبني إحساباً » ، بمعنى كفانى ، من قولهم : « حسبي كذا وكذا » . (٢)

وهذا غلط من القول وخطأ . وذلك أنه لا يقال في ﴿ أَحسبني الشَّيِّ ﴾ ، (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «الحسیب» فیاسلف ۷: ۹۹، ۵۹۷ ـ = وتفسیر «الحساب» فیما سلف ٤: ۲۰۷، ۲۷٤، ۲۷۷، ۲۷۹ ـ

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ : ١٣٥ ، وانظر ما ملف ٧ : ٥٩٦ ، ٩٩٥

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « أحسبت » ، والصواب « أحسبني » كما دل عليه السياق .

«أحسبَ على الشيء، فهو حسيب عليه »(١)، و إنما نقال: « هو حسَّنه وحسبه » = والله يقول : « إن الله كان على كل شيء حسيباً » .

## القول في تأويل قوله ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ ۚ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْتَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ حَدِيثًا ﴾ (٨)

قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم » ، المعبود الذي لا تنبغي العبودة إلا له ، (٢) هو الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل طائع . (٣)

وقوله : « ليجمعنكم إلى يوم القيامة» ، يقول : ليبعثنَّكم من بعد مما تكم ، وليحشرنكم جميعاً إلى موقف الحساب الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم ، ويقضى فيه بين أهل طاعته ومعصيته ، وأهل الإيمان به والكفر (١٤) = « لا ريب فيه» ، (٥٠) يقول : لا شك في حقيقة ما أقول لكم من ذلك وأخبركم من خبرى: أنتي جامعكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم  $(^{7}) = (0$  ومن أصدق من الله حديثاً  $(^{3})$  يعنى بذلك : فاعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر ، فإنى جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقيناً ، فلا تشكوا في صحته ولا تمتروا في حقيقته ، (٧)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «أحسبت على الشيء» ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما كتب عن « العبودة » فيها سلف ٣ : ٢٧١ ، تعليق : ١ / ٤٠٤ ، تعليق ۲ / ۹۱۵ ، تعلیق : ۲ / ۲۵۵ ، تعلیق : ۲۰.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « لا إله إلا هو » فيما سلف ٢ : ١٤٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير «القيامة» فيما سلف ٢ : ١٨٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر تفسير « لا ريب فيه » ١ : ٢٢٨ ، ٢٧٨ ، ٢٢١ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) في المطبوعة : « أي جامعكم » ، أساء قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup> ٧ ) في المطبوعة : « في حقيته » ، وأثبت ما في المخطوطة .

فإن قولى الصدق الذي لا كذب فيه ، ووعدى الصدق الذي لا خُلْف له – « ومن أصدق من الله حديثاً ؟ وذلك أن اصدق من الله حديثاً ؟ وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاً ، أو يدفع به عنها ضراً. والله تعالى ذكره خالق الضر والنفع ، فغير جائز أن يكون منه كذب ، لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها [ داع . وما من أحد لا يدعوه داع إلى اجتلاب نفع إلى نفسه ، أو دفع ضر عنها ] ، سواه تعالى ذكره ، (١) فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيراً ، [ فقال ] : «ومن أصدق من الله حديثاً » ، وخبراً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زدت ما بين القوسين على ما جاء في المطبوعة ، لأنه حق الكلام . فإن أبا جعفر قدم الحجة الأولى في الجملة السابقة ، البيان عن استحالة الكذب على الله سبحانه وتعالى . ثم أنبع ذلك بالبيان عن معنى استعمال التفضيل في قوله تعالى : «ومن أصدق من الله حديثاً »، وبين أنه ليس لله سبحانه وتعالى نظير في ذلك .

وكان في المطبوعة ، كما أثبته ، خلا ما بين القوسين وهو كلام غير مستقيم . أما المخطوطة ، فقد كان فيها ما نصه : « لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع ولا دفع ضر عن نفسه أو دفع ضر عنها ؛ سواه تعالى ذكره ، فيجوز أن يكون . . . » وهو كلام مختلط دال على إسقاط الناسخ من كلام أب جعفر . فاجتهدت في وضع هذه الزيادة التي أثبتها ، ليستقيم الكلام على وحه يصح . وزدت أيضاً « فقال » بين قوسين ، لحاجة الكلام إليها .

تم الجزه الشامن من تفسير الطبرى ويليمه الجزء التاسع ، وأوّله :

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَمَا لَـكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئْتَايْنِ وَٱللّٰهُ مُ أَلْمُنَافِقِينَ فِئْتَايْنِ وَٱللّٰهُ مَا كَسَبُوا ۚ ﴾ أَرْ كَسَهُمْ عِمَا كَسَبُوا ۚ ﴾

الفهــــارس الفهـــارس



## فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير

|                   | السورة / الآي | الصفحة    | السورة/ الآية<br>آيات سورة البقرة |
|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| ساء               | آيات سورة الن |           | ایات سوره البقره                  |
| 144               | 7 £           | 249       | ٨٨                                |
| 177               | 40            | ***       | 4.                                |
| Y0V               | 77            | 174       | 41                                |
| 707               | **            | 479       | 124                               |
| YOV               | ٨٨            | 14        | ۱۸۰                               |
| 707               | ٤٠            | 141       | 779                               |
| ٤٨٣               | ٤٧            | 079       | 770                               |
| 707:707:1.1       | ٤٨            | 777       | 710                               |
| 404               | ٥٣            |           |                                   |
| 0V2 : 007         | ٧١            |           | th 10-10                          |
| 0.0 ( 0.1         | ۸۳            | •         | 10 IT IT                          |
| 444               | 94            | ٥         | آیات سورة آل عمرا                 |
| 704.707.1.1       | 117           | 297       | 77                                |
| YoV               | 107           | 701       | VV                                |
| as de             | 48            | 7.7       | . 114                             |
| آيات سورة المائدة |               | ٥٥٩       | 170                               |
| 19.61/96177       | 95 z          |           | 泰 株 株                             |
| 271 6 210         | 7             |           | آيات سورة النساء                  |
| ٤١٢               | (1) 44        |           |                                   |
| ٥١٠               | <b>£</b> 0    | 111 6 140 | ٤                                 |
| 01.               | ۰۰            | 777       | 1.                                |
| ***               | 117           | V7 ( V0   | 19                                |
| * * *             |               | 117       | 71                                |

(١) كتب رقم الآية خطأ (٦) ، والصواب (٣٨) نيصحح

| الآية الصفحة | السورة / ا   | الفصحة    | السورة/ الآية              |
|--------------|--------------|-----------|----------------------------|
|              | آية سورة     |           | آيات سورة الأنعام          |
| ***          | 77           | Y1.       | ١٤                         |
| * * *        |              | 777 C 777 | 74                         |
| رة الإسراء   | آ بات س      | 194       | 01                         |
|              | 44           | 777       | of a                       |
| 709          | ٨٠           | ٧١٠       | ٧١                         |
| * * *        |              | 414       | 9.5                        |
|              | آیات سور     |           | 0 0 0                      |
|              | ا ۱ ۱        |           | آيات سورة الأنفال          |
|              | 01           | 777       | 10                         |
| 401          |              | 777       | 77                         |
| \$ \$ \$     | , T          | 377 - 775 | ٧٥                         |
| ة مريم       | آیات سور     |           | 4 4 4                      |
| YVI          | ٥            |           | آية سهرة التهية            |
|              | ٣٢           | 71.       | آية سورة التوبة<br>٣٢      |
| * * *        |              |           | \$ 0 <b>\$</b>             |
|              | آیات سورة    |           | آية سورة يونس              |
|              | 741          | ££V       | 77                         |
| 701          | 09           |           | 0 0 0                      |
| \$ \$ \$     |              |           | آبة برية هي                |
|              | آية سورة الم | 1 12      | آية سورة هو <b>د</b><br>۷۰ |
| 778 : 777    | 1+1          | **        | V -                        |
| 0 0 0        |              |           |                            |
| النور        | آیات سورة    |           | آیات سورة یوسف             |
| AV 4 A7 4 VE | ۲            | 9.        | **                         |
| 177          | ٤            | 9.        | ۸٩                         |
| 777          | 74           |           | 0 0 0                      |
| 4            | ٥٨           |           | آية سورة إبراهيم           |
| Y1           | 17           | ٤٨٧       | 0 *                        |
| * * *        |              |           | * * *                      |

| الصفحة | السورة / الآية         | الصفحة    | السورة / الآية    |
|--------|------------------------|-----------|-------------------|
|        | آية سورة الحجرات       |           | آبة سورة الفرقان  |
| ٩      | 14                     | 707       | ۸۶                |
|        | * * *                  |           | * * *             |
|        | m m111 m 7.T           |           | آيات سورة الأحزاب |
|        | آية سورة الواقعة<br>٣٠ | 10.       | ٤                 |
| ٤٨٩    | ۳,                     |           | ٥                 |
|        | * * *                  | 441       |                   |
|        |                        | 440       | ٣                 |
|        | آية سورة الحديد        | 177       | ٣٥                |
| ٥٨٣    | ٨                      | 10.       | ٤ ٠               |
|        | 章 秦 秦                  |           | * * *             |
|        | آية سورة الصف          |           | آية سورة يس       |
| ۲۱۰    | آية سورة الصف<br>۸     | 250       | 77                |
|        | * * *                  |           | * * *             |
|        | آية سورة الحمعة        |           | آيات سورة الصافات |
| 227    | آية سورة الجمعة<br>•   | 79        | 175               |
|        | * * *                  | ٤٣١       | ١٦٤               |
|        | آيات سورة التحريم      |           | * * *             |
|        |                        |           | آية سورة الزمر    |
| ٤٢     | ٤<br>١٢                | 201 ( 229 |                   |
| 177    | 14                     | 20        |                   |
|        | * * *                  |           | * * *             |
|        | 1.11 E 2.T             | 1         | آيات سورة الشورى  |
|        | آية سورة المزمل<br>٦   | 7.9       | 10                |
| 247    | 7                      | 770       | ٤٨                |
|        | * * *                  | , ,       | de de de          |
|        | آية سورة النبأ         |           | آية سورة الدخّانُ |
| 477    | ٤٠                     | 709       | ٥١                |
|        | * * *                  | 101       |                   |
|        |                        |           | * * *             |
|        | آية سورة التكوير       |           | آبة سورة محمد     |
| £      | . 17                   | 747       | 40                |
|        | * * *                  |           | * * *             |
|        |                        |           |                   |

| الصفحة      | السورة / الآية       | الصفحة | السورة / الآية       |
|-------------|----------------------|--------|----------------------|
| <b>£</b> 7V | آية سورة الكوثر<br>س | 779    | آية سورة البروج<br>س |
|             | * * *                |        | * * *                |
|             | آيات سورة الكافرون   |        | آية سورة الليل       |
| ۳۷٦         | 7-1                  | 79     | 10                   |
|             | * * *                |        | 0 0 0                |

## فهرس اللغة

هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة ، على أصل الاشتقاق ، وعلى آخر الأصل باباً ، وأوَّله فصلاً.

| (ريب) لاړِيبنيه : ٥٩٢                                 | (بطأ) بطناً ، يبطئ : ٥٣٨   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| (شرب) شریب: ۲۰۰۰                                      | ( ذرأ ) ذرية : ١٩          |
| (صحب) الصاحب بالجنب: ٣٤٠                              | ( me أ ) السوء : ۸۸        |
| 757-                                                  | السيئات : ۹۸ ، ۲۰۶         |
| أصحاب السبت: ٤٤٧                                      | سیئة : ٥٥٥ ، ٥٥٨           |
| (صلب) من أصلابكي: ١٤٩                                 | YOA ( 144 : = Lm           |
| ( صلب) من أصلابكم : ١٤٩<br>( صوب ) أصاب : ١٥٥ ، ٥٣٨ ، | * * *                      |
| ٥٥٨ د ٥٥٥ د ٥٤٠                                       | ( توب ) تاب : ۸۸ ، ۹۳ ، ۹۷ |
| مصيبة : ٥١٤ : ٥٣٨                                     | 717 6 Y 9                  |
| ٥٣٩                                                   | توَّاب : ۸۸ ، ۱۷ه          |
| (ضرب) واضربوهن: ٣١٣–٣١٦                               | التوبة : ۸۸ ، ۹۸           |
| (طيب) الطيب: ٥٠٤                                      | (جنب) الجار الجنب: ۲۳۷_    |
| (غيب) حافظات للغيب: ٢٩٥                               | ٣٤٠                        |
| (قرب) أولو القربي : ٧ – ١٨                            | اجتنبه، تجنبه: ۳۴۰، ۲۳۳    |
| ذو القربي : ٣٣٤                                       | جنابة : ۳۳۹ ، ۲۶۰          |
| الأقربونُ : ٣٧١                                       | الصاحب بالجنب: ٣٤٠         |
| الجار ذو القربي : ٣٣٥                                 | 757 —                      |
| 447                                                   | جُنُب: ۳۷۹                 |
| ٥٠ قريب: ٩٣٠٨٩ ــ ٩٧                                  | (حسب) حسيب: ٩٩١            |
| لا تقربوا الصلاة: ٣٧٥                                 | أحسبي الشي إحساباً: ٩١٥    |
| / (كتب) كتاب الله : ١٦٩                               | حسبي كذا: ١٩٥              |
| (كتب) كتاب الله : ١٦٩<br>الكتاب : ٤٨٠                 | هو حسبُه وحسيه: ١٩٥        |
| ۵٤٨، ٥٢٥ : ميا                                        | (ذهب) ذهب بالشيء : ١١٠     |
| (کسب) اکتسب : ۲۶۷                                     | (ربب) ربيبة ، ربائب : ١٤٧  |
|                                                       | ربیب ، رات : ۱٤٧           |

| ( مسح ) مسح الوجه : ١٠٤      | (نصب) نصیب : ۲۷۵ ، ۲۷۶                       |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| مسح اليلوين : ١٠٤            | 01:12:17:27:40                               |
| (نکح) نکح:۱۳۲–۱۹۲،۱۳۳        | * * *                                        |
| * * *                        | ۱۲٤: ناتي (تير)                              |
| (أبد) أبداً: ٨٨٨             | (بیت) بیت: ۲۲۰ ، ۲۳۰ –                       |
| (جلد) جلود: ٤٨٤ – ٨٨٤        | 770                                          |
|                              | (ثبت) تثبیت : ۲۸ه ، ۲۹ه                      |
|                              | (جبت) الجبت : ٤٦١ – ٤٦٥                      |
|                              | (سبت) أصحاب السبت: ٤٤٧                       |
| (خاله) خاله (۱۲،۷۰ د ۱۲)     | (عنت) العنت: ۲۰۲ – ۲۰۲                       |
| ξ ξ Λ                        | 4                                            |
| (ردد) رد ها على أدبارها: ٤٤٠ | عنت فلان ، واعنته: ۲۰۹<br>(قنت) قانتات : ۲۹۶ |
| ۳۶۶ – ۲۶۶<br>ردّه: ۲۰۵       |                                              |
|                              |                                              |
| رد التحية : ٨٦٥              |                                              |
| رد الأمر إلى كذا: ٧٠٠        | * * *                                        |
| (رود) أراد: ۲۱۰              | (حدث) حديث: ٢٩٥                              |
| ( mhe ) meit : 11 - 22       | **************************************       |
| (شهد) شاهد، شهید: ۱٤٧        | (برج) برج، بروج: ۲۰۵۱ ۴۵۰                    |
| شهید : ۲۸۹ ، ۲۳۸             | (حرج) حرَج: ۱۸۵                              |
| ۹۲۳ ، ۸۳۵                    | (زوج) أزواج مطهرة : ٨٨٨ ،                    |
| ٥٣٧ : داملوش دملوث           | ٤٨٩                                          |
| استشهاد : ۷۳                 | ( نضج ) نضج الجاد : ٤٨٤                      |
| شهد : ۷۳                     | * * *                                        |
| (شيك) مشيّلة، مسَيلة : ٥٥٤   | (جنح) جُناح: ۱۸۰                             |
| 000                          | ( ذبح ) غنم مَذبَّحة : ٥٥٤                   |
| (صدد) صد عنه: ۲۸۱ ۱۳۰۰       | (سفح) مسافح: ۱۷٤                             |
| ( صعد ) الصعيد : ۲۰۸ ، ۲۰۹   | مسافحات: ۱۹۳                                 |
| (عبد) عبد الله: ٣٣٣          | (شحع) الشع: ٣٥١                              |
| (عتل) أعتل: ۱۰۳ ، ۲۰۵        | ( صلح ) الصالحات : ۲۹۳ ، ۲۶۸                 |
| (عقد) عقدت أيمانكم: ٢٧٧_     | الصالح: ٥٣٢                                  |
| 377 2 775                    | lower : 1777                                 |
|                              |                                              |

| ( سکر ) سکران ، سکاری : ۳۷۵    | (عند) عند: ٥٥٥، ٥٥٥                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>*</b> VA —                  | ( هود ) هاد ، يهود : ۲۳۰                             |
| سکیر : ۳۰۰                     | (ودد) ود يود ، مودة : ۳۷۱ ، ٥٤٠                      |
| (شجر) شجر ، تشاجر : ۱۸         | (ولك) ولد، ولدان: ٣٤٥                                |
| ( ضرر ) ضار مضارة ، مضار : ٢٤  | * * *                                                |
| (طهر) أزواج مطهرة: ٤٨٨، ٤٨٩    | (أخذ) خذوا حذركم: ٣٦٥                                |
| (ظهر) أوجعت ظهورها، وظهر مهما: | * * *                                                |
| ا ع                            | (أجر) أجر، أجور: ١٧٥،                                |
| (عبر) عابر سبيل: ٣٧٩_٣٨٥       | 791217919130                                         |
| م الأحدي                       | الأجر العظيم : ٣٦٨                                   |
| عبر النهر : ٣٨٥                | (أخر) اليوم الآخر : ٣٥٩،٣٥٦                          |
| عبر أسفار : ٣٨٥                | 0.4                                                  |
| (عشر) عاشره : ۱۲۱              | الآخرة: ٥٥١                                          |
| (غفر) غفور : ۱۵۰ ، ۲۰۷         | (أمر) أُمرُّ : ١٦٥                                   |
| 773                            | أدا الأدمة                                           |
| غفر يغفر : ٤٤٨                 | أولو الأمر : ٤٩٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| استغفر : ۱۷٥                   | ٠٧٧ _ ٥٧١ ، ٥٧٠                                      |
| (فخر) فخور: ۳۵۰                | أمر الله : ٤٤٨                                       |
| ( قنطرة ) قنطار : ۱۲۳          | (بعر) بعير: ٥٩٥                                      |
| ( كبر ) الكبائر : ٢٣٧_٢٥٤      | (جور) الجارذوالقربي: ٣٣٥_٣٣٧                         |
| کبیر : ۳۱۸                     | الجارالجنب: ٣٣٧ ، ٣٣٧                                |
| (كفر) كفتّر: ٢٥٤               | (حذر) خلوا حذركم: ٣٦٥                                |
| الكافر : ٥٥٥                   | (حضر) حضرهُ الموتُ : ٩٨                              |
| کفر: ٤٨٤،٤٦٦،٣٧١)              | (خبر) خابر،خبیر:۳۳۳،۱٤۷                              |
| ٥٠٧                            | (خمر) خمَّير: ٣٠٥                                    |
| (نصر) نصیر: ۲۳۰، ۲۷۱،          | (خير) خير: ۱۲۲، ۱۵۰                                  |
| 0 % \$                         | (دبر) نردها على أدبارها: ٤٤٠                         |
| ( نظر ) نظر ، انتظر : ٤٣٦      | £ £ 7 —                                              |
| ۲۲۸ عو ۱ النظر ۲۲۸             | تدبير: ٢٧٥                                           |
| (نفر) نفرینفر: ۳۳۵             | (فرر) فرة: ٣٦٠، ٣٦١                                  |
| (نقر) نقير: ٤٧٧ــ٥٧٤           | (سعر) سعير: ۳۰ ، ۲۸۳                                 |
| (هجر) هجره: ۳۱۲_۳۱۲            | سعرت النار : ٤٨٣                                     |
| ( مابر ) معبوه ، ۱۰۱ – ۱۱۱     |                                                      |

| ( فرض ) فريضة : ٥٠ ، ١٧٥ .     | هجر فی کلامه : ۳۰۹                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 141 4 14.                      | هجیراه : ۲۰۹                                           |
| (مرض) مرضی: ۳۸۵                | هجر البعير بالهجار :٣٠٧                                |
| * * *                          | (یسر) یسیر : ۲۳۱                                       |
| (سرط) صراط مستقیم: ۲۹٥         |                                                        |
| ( خوط ) الغائط : ٣٨٨           | \$ <b>\$ \$</b>                                        |
| (نبط) استنبط: ٥٧١              | (برز) برز: ۲۲۰                                         |
| النبط: ٧١ه                     | (عزز) عزیز: ۸۸۸                                        |
| * * *                          | (فوز) الفوز: ۲۰، ۷۱                                    |
| ( حظظ ) حظ : ۳۰                | فاز فوزاً : ٤٠٠                                        |
|                                | (نشز) النشوز : ۲۹۹ ، ۳۰۰                               |
| (حفظ) حافظات للغيب: ٢٩٥        | * * *                                                  |
| عاحفظ الله: ۲۹۳                | ( بأس ) بأس : ٥٧٩ ، ٥٨٠                                |
| حفيظ: ٢٢٥                      | (طمس) طمس يطمس: ٤٤٠،                                   |
| (غلظ) غليظ: ١٢٧ ـ ١٣٠          | 2 2 2                                                  |
| (وعظ) وعظه: ۲۹۹، ۳۰۰،          | طامس الأعلام: ٤٤٤                                      |
| ٥٢٨ ، ٥١٥                      | ( لس ) للس ، لامس : ٣٨٩ –                              |
| * * *                          | ٤٠٦                                                    |
| ( بيع ) البيع : ١٦٧ ، ٢٢٦      | اللمس ، اللماس : ٣٩٩،                                  |
| YYY                            | 2.7                                                    |
| (تبع) اتَّبع يتبع : ۲۱۲        | ليس: ٣٩٩                                               |
| (جمع) جمع يجمع : ۹۲            | د نفس کی در تقتارا گفسیک ۲۷۹۰                          |
| ( ذيع ) أذاعه ، وأذاع به : ٥٦٨ | (نفس) ولا تقتلوا أنفسكم: ٢٧٩<br>(نوس) الناس: ٤٧٦ ، ٤٧٧ |
| (سمع) سمع : ۳۲۴ ، ۲۳۹          | (09)                                                   |
| اسمع غير مسمع: ٤٣٣             | * * *                                                  |
| ٣٩٤ : عميم                     | ( فحش ) الفاحشة : ٧٣ ، ١١٥ ،                           |
| (شفع) شفع یشفع: ٥٨٠            | 7.4. 147                                               |
| شفاعة : ٥٨٠ ، ٥٨٠              | الفاحشة المبينة: ١٢١-١٢١                               |
| ( ضجع ) المضاجع : ٣٠٢          | * * *                                                  |
| ( طوع ) أطاع : ٢٦١ ، ٩٥٥ ،     | ( حرض ) حرض : ٥٧٩                                      |
| 071 (04. (010                  | (عرض) أعرض عنه: ۸۸ ، ٥١٥،                              |
| طاعة : ٢٥٥                     | 770                                                    |
|                                |                                                        |

| 044 : 041 : 04.                         | (متع) استمتع: ۱۷۵          |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| مصدق: ٤٤٠                               | متاع : ١٥٥                 |
| (عتق) العتق : ١٦٧                       | (نزع) تنازع: ٥٠٤           |
| (غلق) غلّق الأبواب : ٥٥٤                | (وضع) مواضع: ٤٣٢           |
| ( فرق ) فریق : ۸۶۸                      | 泰 恭 奉                      |
| ( فوق ) فوق : ۳٤                        | ( بلغ )    بليغ : ١٥٥      |
| (نفق) أنفق: ۳۵۹،۲۹۲،۲۹۲                 | * * *                      |
| المنافقون : ١٣٥                         | (حرف) حرّف الكلم : ٤٣٠     |
| ( وثق ) میثاق : ۱۲۷                     | (خفف) خفف : ۲۱۵            |
| ( وفق ) وفتّق يوفّتق : ٣٣٢              | (خلف) من خلفهم : ١٩ ــ ٢٥  |
| توفيق : ١٤٥                             | اختلاف: ۲۷٥                |
| * * *                                   | (خوف) الخوف: ۲۹۸، ۲۹۹      |
| ( درك ) أدرك : ١٥٥                      | ۵۶۸ ، ۳۱۸                  |
| (شرك) أشرك: ۳۳۳، ۳۳۲،                   | (سلف) سلف : ۱۳۸ ، ۱۵۰      |
| 201 (22)                                | (ضعف) ضعاف: ۱۹ ، ۲۰        |
| (مسك : ٧٣٠)                             | ضعیف : ۲۱۵                 |
| (ملك) ملكت أيمانكم : ١٦٨ ،<br>٣٤٨ ، ٣٤٧ | المستضعفون : ٤٥٣           |
| ۳٤٨ ، ٣٤٧                               | ضاعف : ۲۶۲                 |
| المُلك: ٢٧٤، ١٨٤، ١٨٤                   | (عرف) قول معروف : ۱۳–۱۸    |
| 幸 恭 恭                                   | المعروف : ١٩٢،١٢١          |
| (أجل) أجل: ١٤٥                          | (طوف) طائفة : ٥٦٢          |
| (أكل) أكل الأموال: ٢٦، ٢٦،              | (کفف) کف یکف :۵۷۹،۵٤۸      |
| Y19 -                                   | (كلف) كاتف: ٧٩٥            |
| (أهل) أهل: ١٩٢                          | 泰 泰 举                      |
| (أول) آل: ۲۸۰                           | (خرق) ثوب مخرّق : ٥٥٤      |
| آل إلى كذا: ٥٠٦                         | ( خوق )                    |
| تأويل: ٢٠٥                              | (رزق) رزقه برزقه : ۱۸، ۳۵۹ |
| ( بخل) البخل: ٣٥١                       | (رفق) رفیق: ۳۳۲، ۳۳۰       |
| ( بدل ) بدل : ۱۸۶                       | (شقق) شقاق: ۳۱۹            |
| استبدال : ۱۲۳                           | (صلق) صلدِّيق ، صليقون :   |
| ( بطل ) الباطل : ٢١٦ – ٢١٩              | · Oggina ( O-1+ )          |

| التنكيل : ٨٠٥                | ( نکل )     | مثقال : ۳۲۰                | ( ثقل ) |
|------------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| وكيل : ٥٦١ ، ٢٦٥             | (وكل)       | جهالة : ۸۹ – ۹۳            | _       |
| توكل : ٥٦٦                   |             | الجاهل بالشيء: ٩٢،٩١       |         |
| * * *                        |             | حليلة ، حلائل : ١٤٩        | ( حلل ) |
| الم : ١٢٤ : ١٥٤ ، ٢٤         | ( أُنَّمُ ) | خال يخول خالا : ٣٤٩        |         |
| أليم : ١٠٣                   | (أَلْمُ)    | محتال : ٣٤٩                |         |
| أليم : ١٠٣<br>أم ، يؤم : ٢٠٧ | (أم)        | دخل بالمرأة:١٤٧ ، ١٤٨      | ( دخل ) |
|                              | (حکم)       | مُدُ خُل كريم: ٢٥٧٢٦٠      |         |
| الحكم: ٣٣٠                   | 1           | أرسل ، رسول : ٥٦١          | ( رسل ) |
| الحكمة : ٨٠٤                 |             | سبيل : ۷۳ ، ۱۳۸            |         |
| حکتم : ۱۸۵                   |             | V/Y > PY3 > FF3            |         |
| تعاکم: ۲۰۰                   |             | سبيل الله: ٥٤١، ٥٤٩، ٥٧٩   |         |
| تحاکم: ۷۰۰ د ۲۸۲، ۱۸۲،       |             | ابن السبيل : ٣٤٦ ، ٣٤٧     |         |
| P+Y 3 AA3                    |             | الضلالة : ٢٨٤              | (ضال)   |
| حليم : ۲۸                    | ( حلم )     | ضل"، يضل: ٤٢٩              |         |
| الرحمة : ٤٧٥                 | ( رحم )     | ضلال بعید : ۵۰۷            |         |
| رحم: ۸۸، ۱۵۰ ،۷۰۲،           | 1           | الطوُّل : ۱۸۲–۱۸۰          | ( طول ) |
| ٥١٧ ، ٢٢٩                    |             | ظل ظلیل : ٤٨٩              |         |
| عظیم : ۲۱۲                   | (عظم)       | العدل : ١٩٤                |         |
| علم: ١٥، ١٨ ، ١٨٠            | (علم)       | عضل المرأة: ١١٠            | _       |
| 471 2 8 4 7 2 8 7 7 3        | ı           | فتيل: ٥٥١، ٤٦٠—٤٥٦ ، ١٥٥   | ( فتل ) |
| סדי סדי סדי דיסק ידרד        |             | الفضل: ۲۲۸ ، ۲۲۸           | ( فضل ) |
| ظلم: ۲۲، ۲۲۱، ۲۹۹،           | ( ظلم )     | 075:05:040.570             |         |
| 703 ; V/0 ; /00              | ,           | مفعول : ٤٤٨                | _       |
| ظالم: ٤٢٠                    |             | قلیل : ۲۳۹ ، ۷۷۵           | ( قلل ) |
| قدمت أيديهم: ١٤٥             | (قلم)       | « إلا قليلا » : ٤٧٥ ــ ٨٧٥ |         |
| القسمة: ٧ – ١٨               | (قسم)       | کفل: ۸۱، ۵۸۲، ۵۸۱          |         |
| أقوم: ٤٣٧                    | (قوم)       | كلالة : ٥٣ – ٢١            | _       |
| إقامة الصلاة: ٥٤٨            |             | تكلُّلُه النسب: ٥٣٠        |         |
| قوام : ۲۹۰                   |             | کُل : ۲۹۹                  |         |
| يوم القيامة : ٩٩٧            |             | مال عيل: ۲۱۲ ، ۲۱۳         | ( ميل)  |
|                              |             |                            |         |

| حاصن : ١٦٥                      | صراط مستقيم : ٢٩٥                     |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| حصون: ١٦٦                       | (کرم) کریم: ۲۴۱۰                      |
| درع حصينة : ١٩٦                 | (كلم) كلمة ، كلم : ٣٧١                |
| محصن: ۱۷٤                       | (نعم) آنعم: ۳۰۰، ۲۳۵                  |
| (خلدن) أخلان: ۱۹۳ ـ ۱۹۰         | ٤٩٤ : للمعنا                          |
| مخادن: ١٩٥                      | (يتم) اليتامى: ٧-١٨، ٣٣٤              |
| ( دون ) دون : ۱۶۸               | (مح) عم ، تيمم : ٤٠٧                  |
| ( سكن ) المساكين:٧-٣٣٤،١٨       | th # # #                              |
| (سنن) سنة ، سنن : ٢٠٩           | (أَذَنَ) إِذْ نَ: ١٩٢، ١٥٥            |
| ( ظنن ) الظن : ۲۹۸              | (أمن) آمن: ۲۱۳، ۲۱۳،                  |
| ( قرن )     قرین : ۳۵۸          | 707 , 707 , 6V7,                      |
| (کون) کان: ۵۱، ۸۸، ۹۸،          | ( 277 ( 271 ( 22 )                    |
| ¿ ۲ 7 9 . ۲ 7 9 . 1 7 7 . 1 9 . | د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| د ۳۲۳ د ۲۱۸ د ۲۸۹               | (01/10.4.0.5                          |
| ۹۵۲ ، ۲۲۶ ، ۸۸۶ ،               | ٥٦٨ ، ٥٤٦                             |
| 091 , 017 , 292                 | ایان : ۱۹۱                            |
| کان، یکون: ۲۱۹، ۲۲۰             | المؤمنات : ١٨٥ ، ١٨٦                  |
| (ألدن) من للأنه: ٣٦٨، ٢٩٥)      | الأمانات: ٩٠٠ _ ١٩٤                   |
| ٥٤٣                             | (بین) بَیْن : ۳۱۹                     |
| ( لعن) لعن : ٤٣٩ ، ٤٤٧ ،        | بيتن : ٢٠٩                            |
| 173 2 773                       | ٢٦٠ ، ١٧٤ : نيم                       |
| (هون) مُهين: ۷۷، ۵۵۰            | مبيّنة : ١٢١                          |
| ( يمن ) أيمان : ٢٨١،٢٧٣،٢٧٢     | (جنن) جنات: ۷۰ ، ۸۸۸                  |
| * * *                           | (حسن) حَسُن : ۲۳۵                     |
| (فقه) فقه، يفقه: ٥٥٧            | . 470 - 409 : Zima                    |
| (كره) الكره : ١٠٤               | ٥٨٠ ، ٥٥٨ ، ٥٥٥                       |
| (وجه) وجه، وجوه: ١٤٤            | الإحسان: ٣٣٤، ١٤٥                     |
| * * *                           | (حصن) المحصنات: ١٥١ – ١٦٨             |
| (أتى) أتى كذا ، وأتى بكذا :     | 197 6 111 - 110                       |
| 7.4 ( 110 ( 11                  | الإحصان: ١٦٥، ٢٢١،                    |
| آتی : ۱۲۳ ، ۱۷۰ ،               | 7.7 — 190                             |

| أصلاه النار: ٢٣١         |         | ۲۶۱ ، ۱۸۲ ، ۸۳۳ ،      |           |
|--------------------------|---------|------------------------|-----------|
| الصلاة ، إقامة الصلاة :  |         | ( £71 ( £2 ) ( £7V     |           |
| ۰٤۸ ، ۳۸۲                |         | 6 £ 1                  |           |
| طاغوت: ٢٦١ ـ ٢٦٥،        | (طغا)   | 730                    |           |
| V.0 - 710 ) 730          |         | إيتاء الزكاة : ٨٤٥     |           |
| عدوان : ۲۳۰ ، ۲۳۱        | (عدا)   | أخ ، أخوان ، إخوة : ٤١ | ( أخو )   |
| عسى : ٥٧٩                | (عسى)   | أدى: ٤٩٠               |           |
| عَصَى : ٤٣٣              | (عصى)   | آذاه ، الأذي : ٨٥، ٨٥  |           |
| عفوِّ : ٤٢٦              | (lés)   | آبات : ٤٨٤             |           |
| على : ٣١٨                | (علا)   | بغی یبغی : ۳۱۳ ، ۳۱۷   | ر<br>بغی) |
| تعالوا: ١٣٥              |         | ثبة ، ثبات : ٥٣٦ ، ٥٣٧ |           |
| افتری: ۱۵۱، ۲۹۹          | ( فرى ) | حیتی بحبی : ۵۸۹        |           |
| أفضى: ١٢٥                | ( فضي ) | نحية : ۲۸۰             |           |
| قرية : ٤٣ - ٢٤٥          | ( قري ) | خشی نخشی : ۲۰۶،۱۹      | (خشي)     |
| قضى : ۱۸٥                | ( قضي ) | ٥٤٨                    |           |
| کنی: ۲۹۹ ، ۲۳۹ ،         | (کنی)   | رئاء: ٢٥٦              | (رأى)     |
| ٠ ٢٤ ، ٣٨٤ ، ٥٣٥ ،       |         | ألم تر ؟ : ٢٦٦ ، ٢٧٧   |           |
| 150 3 750                |         | 024.0.4.671.204        |           |
| اللي : ٢٣٥ ، ٢٣٦         | ( لوی ) | تراضی : ۱۸۰ ،۲۱۹ ،     | (رضی)     |
| تمنی : ۲۳۰               | ( منی ) | 177 2 777 2 777        |           |
| هدي، بهدي: ۲۰۹: ۳۰۰      | ( هدی ) | راعنا : ٤٣٥            | ( رعی )   |
| أهدى : ٢٦٦               |         | زکی ، یزکتی : ۲۵۲ ،    | (زکی)     |
| وراء: ۱۷۳                | (ورى)   | آتی الزکاة : ۸٤٥       |           |
| أوصى: ۲۰، ۲۰،            | ( وصي ) | سو"ی یسوی : ۳۷۲        | ( mes )   |
| 16, 76, 37               |         | اشتری : ۲۸             | (شری)     |
| وصية : ٥١، ٥١ ع٢،        |         | شری، بشری: ۲۵۱،۷۶۱     |           |
| ٦٨                       |         | الشهوات : ۲۱۲          | (شها)     |
| اتني: ١٩ ـ ٢٦ ، ١٥٥      | ( وفی ) | یصلی : ۲۷ — ۲۹         | ( صلا )   |
| ولى : ۲۹٤، ۲۹۳، ۵۶۹، ۲۹۰ | ( ولی ) | شاة مصلية : ٢٩         |           |
| مولي موالي : ۲۷۰،۲۲۹     |         | الاصطلاء: ۲۷ – ۲۹،     |           |
| تولتی : ۵۶۲              |         | ٤٨٤                    |           |
|                          |         |                        |           |

## أعلام المرجين في التعليق

الأرقام في هذا الفهرس هي أرقام الآثار ، لا الصفحات

أحمد بن عثمان بن أبي عثمان النوفلي ( ابن أبي الجوزاء) شيخ الطبري: أحمد بن عمرو البصري ( شيخ الطبرى): ٩٨٧٥ أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار: أحمد بن محمد الطوسي ( أحمد بن محمد بن حبيب ) (أحمد بن محمد نیزك بن حبیب ) : ۸۸۷۰ أحمد بن محمد بن حبيب الطوسي ( أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب): ۲۸۸۷۰ أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار ( أحمد بن المغيرة ) ( أبو حميد الحمصي): ۸۹۸٤ أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب الطوسي ( أحمد بن محمد الطوسي ) ( أحمل بن محمد بن حبيب الطوسي ): ۱۸۸۰ أحمد بن المغيرة ( أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار ) أبو الأحوص ( سلام بن سليم ) إدريس بن يزيد الأودى : " 4770 أبو أسامة (حماد بن أسامة بن زيد) آدم بن أبي إياسالعسقلاني : ٩٧٣٢ أبان بن يزيد العطار : ٩٦٥٦ ابن أبجر ( عبد الملك بن سعيد بن حبان بن أبجر ) إبراهيم التيمي : ٩٦٣٢ إبراهيم النخعي ( إبراهيم بن يزيد) : إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف : ٩٢٩٥ إبراهيم بن عطية بن رديح بن عطية : AVY . إبراهم بن عمر ( أبي الوزير) بن مطرف : ۹۵۱۹ إبراهم بن أبي الوزير ( عمر ) بن مطرف : ۹۵۱۹ إبراهم بن يزيد النخعي : ٩٠٨٩ ، ابن أبزى ( سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ) ( عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبزي) أحزاب بن أسيد السمعي ( أبو رهم) : أحمد بن عبدة الضبي ( أبو عبد الله): أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى :

أبو أمامة بن سهل بن حنيف (أسعد ابن سهل . .) : ۸۸۷۰ أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر (أصح الأسانيد) : ٩١٦٤ أبو أيوب العدوى (بشير بن كعب ابن أبي الحميرى) أبوب بن عتبة : ٩١٨٨ أيوب بن عتبة : ٩١٨٨

بحری بن عمرو .: ۱۰۵۹ بحير بن سعد الحمصي : ٩٢٢٤ بدر بن عمرو بن جراد السعدى .: برد بن سنان الشامي : ۹۰۹۷ أبو بردة الأسلمي ( الكاهن ) : 9197 أبو برزة الأسلمي (نضلة بن عبيد): 7847 آبو بشر بن عبد الأعلى ( ؟؟ ) ( يونس بن عبد الأعلى ) : AVEV بشر بن المفضل بن لاحق: ٩٢٩٦ بشير بن كعب بن أبي الحميري (أبو أيوب العدوى): ١٨٥٧ بقية بن الوليد : ٩٢٢٤ بكر بن عبد الله المزنى : ٨٩٣٦ ، أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني : ٩٠٧١ أبو بكير التميمي ( مرزوق ) :

أسامة بن حبيب : ٩٥٠١ أبو إسحق السبيعي : ٨٩٨٤ أبو إسحق الشيباني ( سلمان بن أبي سلیات) إسحق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي (أبو النضر:) : ۸۷۸۸ ، ۹۲۳۶ إسحق بن شاهين الواسطى : ٩٧٨٨ إسحق بن وهب بن زياد العلاف: إسرائيل بن يونس بن أبي إسعق السبيعي : ۸۹۲۱ ، ۸۹۲۲ أسعد بن سهل (أبو أمامة بن سهل ابن حنیف) الأسلع: ٩٦٣٧ إسماعيل بن إبراهيم ( ابن علية ) : إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي: 1384 - 7384 . إسماعيل بن كثير (أبو هاشم المكي): إسماعيل بن مسلم البصرى: ١٨١١ إسماعيل بن موسى السدى (شيخ الطبرى): ٩٦٨٢ إسماعيل بن الهيثم العبدي (أبوالعالية) شيخ الطبرى : ٩٧١٤ الأسود بن خلف بن أسعد بن عامر الخزاعي: ۸۹٤٠ الأسود بن خلف بن عبد يغوث : الأعرج ( عبد الرحمن بن هرمز )

أرو أمامة : ٩٢٢٦

أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى: ٩٦٦٨ الأنصارى: ١٦٦٨ ابن أبي الحوزاء (أحمد بن عثمان بن أبي عثمان النوفلي) شيخ الطبرى:

حاتم بن بكر الضبى ( . . . بن بكير ) شيخ الطبرى : ٩٢٩٤ حاتم بن بكير الضبى ( ... بن بكر )

شيخ الطبرى: ٩٢٩٤ الحارث الأعور (الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني)

الاعور الهمداني) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ( الحارث الأعور ) : ۸۷۳۸ – ۸۷۳۸

حبان بن موسى بن سوار السلمى : ٩٣٧٤ ، ٩٠٥٤

حبیب بن أبی ثابت ( حبیب بن قیس بن دینار ) ( حبیب بن قیس بن هند) (حبیب بنهند):

ابن حبيب بن أبي ثابت (عبد الله بن حبيب) (عبيدالله بن حبيب)، (عبد السلام بن حبيب): ٩٠٣٥

حبیب بن قیس بن دینار ( حبیب بن أبی ثابت )

حبیب بن قیس بن هند ( حبیب بن أبی ثابت )

حبیب بن هند ( حبیب بن أبی ثابت)

حجاج بن أرطاة : ٩٦٣١

۹٤٦٨ ، ٩٤٦٧ ، ٩٤٥٨ ابن البيلمانی (عبد الرحمن بن البيلمانی) \* \* \* أبو تميلة ( يحيي بن واضح الأنصاری)

ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة الهاشمي : ٩٨٣٣

جابر بن نوح: ۹۸۹۳ جبیر بن مطعم: ۹۲۹۵ جدة ابن جدعان: ۹۲۹۳

ابن جدعان (على بن زيد بن جدعان) (عبد الرحمن بن محمد ابن زيد بن جدعان) (جدة ابن جدعان)

أبو جعفر (يزيد بن القعقاع المدنى) ص: ۲۹٦ تعليق: ١ أبو جعفر النحاس (محمد بن عبيد

بو جعفر النحاس ( محمد بن عبید ابن محمد بن واقد) شیخ الطبری: ۱۸۱۰ ، ۹۱۸۰

أبو جعفر النفيلي (عبد الله بن محمد ابن على بن نفيل القضاعي) ابن أبي جعفر (عبد الله بن أبي جعفر الزازي):

جعفر بن الزبير الدمشتی : ۹۲۲۹ جعفر بن عمرو بن حريث : ۹۵۱۹ جعفر بن عون بن عمرو بن حريث المخزومی : ۹۵۰۳

جعفر بن محمد الكوفى المروزى (شيخ الطبرى): ۹۸۰۰

(أبوجهم بن الحارث (أبوجهيم): ٩٦٦٨

حكيم بن جبير الأسدى : ٩٢٥٧ حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى: ٩٣٧٢

حماد بن أسامة بن زيد القرشي (أبو أسامة): ٩٨٣٩ حماد بن مسعدة البصري: ٩٠١٠ أبو حميد الحمصي (أحمد بن محمد

ر . ابن المغيرة بن سيار )

حمید بن عبد الرحمن الحمیری : ۸۷۷۰ حمید بن مسعدة : ۹۲۹۶

الحميدى (عبد الله بن الزبير بن عيبى الأسدى)

حمينة بنت أبى طلحة : ۸۹٤٠ أبو حوشب (؟؟) : ۹۱۵۳ حيى بن أخطب : ۹۰۰۱

\* \* \*

خارجة بن مصعب بن خارجة الحراساني : ٩٦٦٨ خالد الحذاء (خالد بن مهران) :

أبو خالد الزنجى ( مسلم بن خالد ابن فروة )

جالد الطحان (خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن الواسطى)

خالد الواسطى ( خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن )

خالد بن الحارث الهجيمى : ٩٨٧٨ خالد بن عبدالرحمن الواسطى (خالد الطحان): ٩٧٨٨، ٩١٤١

خالد بن معدان الكلاعي : ٩٢٢٤

أبو حريز ( عبد الله بن الحسين الأزدى)

حسان بن ثابت الأنصارى : ۸۷۲٥ حسان بن فائد العبسى : ۹۷٦٦ ، ۹۷٦٧

الحسن بن زریق الطهوی ( شیخ الطبری) : ۹۳۵۸

الحسن بن شبیب بن راشد بن مطر (شیخ الطبری) : ۹٦٤٢

الحسن بن عرفة العبدى البغدادى (شيخ الطبرى): ٩٣٧٣

الحسن بن عطية بن نجيح الكوفي (ابن عطية): ٨٩٦٢، ٨٩٦١

حسين المعلم (حسين بن ذكوان) حسين بن ذكوان (حسين المعلم) : 4۲۹٤

الحسين بن يزيد الطحان ، السبيعي ، ٩١٥٣

أبو حصين (عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى)

حصین بن جندب الجنبی ( أبو ظبیان) : ۹۷٤٥

حطان بن عبد الله الرقاشي : ۸۸۰۵، ۸۸۱۰ ، ۸۸۰۷ ، ۸۸۱۰ ،

أبو حفص (عمر بن المغيرة) حفص بن بغيل الهمداني : ٩٦٣٩ حفص بن عمر العدني : ٩٨٧٥ الحكم بن بشير بن سلمان : ٩٦٤٦

الحكم بن عتيبة الكندى : ۸۷۱۲ ،

أبو رهم ( أحزاب بن أسيد السمعي ) أبو روق ( عطية بن الحارث الهمداني)

زاذان الكندى الضرير: ٩٥٠٨ الزبير بن العوام: ٩٩١٢ أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي: 1171

زكرياً بن أبي زائدة الهمداني: ٩٢٩٥ ابن أبي الزناد (عبد الرحمن بن أبي الزناد)

الزنجى بن خالد ( مسلم بن خالد ابن فروة ) زياد بن كليب ( أبو معشر ):

زیاد بن مخراق المزنی : ۹۱۸۷ أبو زید (عمر بن شبة) زید بن درهم (؟؟) (یزید...) :

زيد بن عبد السلولى : ٨٧٥٣ زينب السهمية (زينب بنت محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص) : ٩٦٣١

زينب بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (زينب السهمية): ٩٦٣١

أبو السائب (سلم بن جنادة) سبرة بن معبد الجهني : ٩٠٤٤ ابن أبي السرى ( محمد بن المتوكل ابن عبد الرحمن) أبو سعد الأرحى (أبو سعيد) : ٨٧٠٠ خالد بن مهران (خالد الحذاء) : ۸۹۸۳

خالد بن أى نوف السجستانى: ۸۹۰۱ خالد بن يزيد الجمحى المصرى : ۸۵۰۷ ، ۹۱۸۰

خلاس بن عمرو الهجرى : ۸۹۵۱، ۸۹۵۲

أبو الخليل (صالح بن أبي مريم)

أبو داود الطيالسي : ٩٥٠٥ داود بن أبي هند : ٨٦٩٩ داود بن أبي عبد الله، مولى بني هاشم: ٢٩٣٣

ابن الدیلمی ( عبد الله بن فیروز الدیلمی)

ذر بن عبد الله المرهبي : ٩٦٥٧ ذكوان ، أبو عمر المدني ، حاجب عائشة : ٩٦٣٩

الربيع بن أنس البكرى: ٩٧٣٠ الربيع بن بلر بن عمر بن جراد السعدى (عليلة): ٩٦٣٧ الربيع بن سبرة الجهيى: ٩٠٤٤ ربيعة الرأى (ربيعة بن أبي عبدالرحن) ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمى (ربيعة الرأى): ٩٦٧٩

رديح بن عطية القرشي السامي : ۸۷۲۰

رزیق : ۹٦٣٧ رفاعة بن زید بن التابو*ت :* ۹۵۰۱ سلم بن جنادة ( أبو السائب ) : 97۷۱ سلم بن سلام ( أبو المسيب الواسطى) : 91۸۸ سلم بن قتيبة ( أبو قتيبة ) : 9۷۱۶ سلم بن قتيبة ( أبو قتيبة ) : 9۷۱۶ سلمان الأغر ، أبو عبدالله المدنى :

سلمة ، من ولد أم سلمة (سلمة) ابن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة) أبو سلمة ( ؟؟ ) شيخ للطبرى : مامة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي

سلمة: ٩٩١٤ سلمة بن كهيل: ٩٦٧٢ سليم بن أخضر البصرى: ٩٦١٣ سليم بن عبد السلولي (سليم بن عبدالله) ٨٧٥٣ — ٨٧٥٣

سليم بن عبد الله السلولي ( سليم بن عبد ): ۸۷۵۳ – ۸۷۵۹ سليمان الأحول ( سليمان بن أبي مسلم الأحول )

الاحول)
سلیمان التیمی: ۹۰۱۰
سلیمان بن ثابت الحراز الواسطی
(شیخ الطبری): ۹۱۸۸
سلیمان بن أبی سلیمان ( أبو اسحق
الشیبانی): ۸۸۲۹
سلیمان بن طرخان ( أبو المعتمر

التيمى): ۸۷۸۹ سليمان بن عبد الجبار بن زريق الخماط: ۹۷٤۵ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : ٩٢٩٥ سعد بن إياس (أبو عمر الشيباني) : ٩٢٢٨

سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري: ٩٢٢٥

سعد بن أبی وقاص : ۸۷۷۰ ، ۸۷۷۲ ــ ۸۷۷۲

أبو سعيد ( أبو سعد الأرحبي) : ۸۷۰۰

سعید بن بشیر : ۹۲۳۲

سعید بن جبیر ص : ۳۲۹ ، تعلیق : ۱

سعید بن أبی سعید المقبری : ۹۳۲۸ سعید بن عبد الرحمن بن أبزی ( ابن أبزی ): ۹۲۷۲،۹۲۵۲ ( ۹۲۷۲

سعید بن عبد العزیز بن أبی یحیی التنوخی : ۹۰۷۱، ۸۹۲۳

سعید بن آبی عروبة : ۸۸۰۳ ، ۸۹۹۷ ، ۸۹۹۸ ، ۹۰۸۸

سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى : ٨٦٨١

أبو سنميان المعمری ( محمد بن حميد اليشكری )

ر سفیان الثوری :۹۲۳۲ ، ۹٤٥٦ ، ۹۲۷۲ ، ۹۲۵۲

√ سفیان بن عیینة : ۹۲۲۷ ، ۹۲۳۲، ۹۹۱۶

سفیان بن وکیع بن الجراح : ۹۰۶۶، ۹۹۲۳

سلام بن سليم ( أبو الأحوص ) :

شیبان بن عبد الرحمن النحوی التمیمی (أبو معاویة) : ۹۲۲۲،۹۲۲۲، ۹۶۵۲

صالح المری ( صالح بن بشیر بن وداع المری)

صالح بن بشیر بن وداع المری (صالح المری) : ۹۲۳۶

صالح بن أبى مريم ( أبو الخليل): ٨٩٦٧ – ٨٩٦٧

صدقة بن أبی سهل : ۹۰۰۸ الصلت بن بهرام التمیمی : ۹۰۰۷ صهیب ، مولی العتواری : ۹۱۸۵ صیفی بن ربعی الانصاری : ۹۳۷۰

ضباعة بنت الزبير : ٩٩٢٣ أبو الضحاك البصرى : ٩٨٣٨ الضحاك بن مخلد ( أبو عاصم ) : ٩٥٠٤

طارق بنشهاب الأحمسى: ٩٧٤٤ أبو الطفيل (عامر بن واثلة) طيسلة بن على المهدى (طيسلة بن مياس): ٩١٨٧، ٩١٨٧ طيسلة بن مياس (طيسلة بن على المهدى): ٩١٨٧، ٩١٨٨

ظبية (؟؟) : ٩١٥٥ أبو ظبيان (حصين بن جندب) أبو عاصم (الضحاك بن مخلد) سليان بن قرم بن معاذ (سليان بن معاذ): ٩١٦٣ معاذ): ٩١٦٣ سليان بن أبي مسلم المكي الأحول (سليان الأحول): ٨٧٦٧ سليان بن معاذ (سليان بن قرم

سلیمان بن معاذ ( سلیمان بن قرم ابن معاذ) : ۹۱۲۳

سماك بن الفضل الصنعاني : ٨٨٨٥ السميط (سميط بن عمير السدوسي)

سمیط بن سمیر السدوسی : ۸۷۶۸ سمیط بن عمرو السدوسی : ۸۷۶۸

سمیط بن عمیر السدوسی : ۸۷٤۸ سهل بن أبی حثمة : ۹۱۷۹

سهل بن ابی حثمة : ۹۱۷۹ سهل بن موسی الرازی : ۹٤۸۲

سوید بن حجیر بن بیان (أبوقزعة): ۹۳۷۲

السيباني ( يحيي بن أبي عمروالسيباني)

شبل بن عباد المكى: ۹۳۷۲ شبيب بن بشرِ : ۹۵۰۶

شعبة بن التوأم الضبي : ٩٢٩١ ، ٩٢٩٢

شعیب مولی ابن عباس (شعیب بن دینار الهاشمی)

شعیب بن دینار الهاشمی (شعیب مولی ابن عباس): ۸۷۳۲ شقیت بن سلمة الأسدی (أبه واتا):

شقيق بن سلمة الأسدى (أبو وائل): ٩٦٧١

شهاب بن عباد العبدى أبو عمر : ۹٦٣٢

شیبان النحوی ( أبو معاویة) ( شیبان ابن عبد الرحمن) الزناد): ۹۲۲۵

عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ : ٩٩٦١

عبد الرحمن بن صالح الأزدى العتكى: ٨٨٧٠

عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب ( مجبر ) : ٩٧٣٠

عبد الرحمن بن غزوان ( قراد ) : ۸۹۳۸

عبد الرحمن بن القاسم : ٩٦٣٥ ،

عبد الرحمن محمد بن زید بن جدعان ( ابن جدعان ) : ۹۲۹۳

عبدُ الرحمنُ بن مهدى : ۸۹۲۱ ،

عبد الرحمن بن هرمز ( الأعرج ) : ٩٦٦٨

عبد الرحمن بن يحيى (؟؟) : ٩٠١٤ عبد الرحمن بن يسار (؟؟) : ٩٦٦٨ عبد السلام بن حبيب بنأبي ثابت: ٩٠٣٥

عبد الكريم بن أبى المخارق: ٩٦٧٩ أبو عبد الله (أحمد بن عبدة الضبى) عبد الله بن إدريس الأودى: ٩٢٧٥ عبد الله بن أبى جعفر الرازى:

۹۷۳۰ ، ۹۲۲۰

عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت :

عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى : ٩٨٥٧ ر أبو العالية (إسماعيل بن الهيثم العبدى) أبو عامر العقدى (عبد الملك بن عمرو)

عامر بن واثلة ( أبو الطفيل ) : ٩١٩٦

عباد بن أبي صالح ذكوان السهان ( عبد الله بن أبي صالح ) : ٩٥١٣

عباد بن عبد الله الأسدى : ٩٥٣٧ عباس بن جعفر بن عبد الله ( عباس ابن أبي طالب ) : ٩٣٧٢

العباس بن أبى سرية : ٩٦٣٧ عباس بن أبى طالب ( عباس بن جعفر بن عبد الله ) : ٩٢٢٥ ،

عبد الجبار بن عمر الأيلى : ٩٠٥٧ عبد الحميد بن سنان : ٩١٨٩ عبد الرحمن (أخو حسان بن ثابت):

أبو عبد الرحمن الحبلي ( عبد الله بن يزيد المعافري )

عبد الرحمن بن أبزى: ٩٦٥٦ عبد الرحمن بن إسحق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامرى: ٩٢٩٦، ٩٩١٣

عبد الرحمن بن البيلماني ( ابن البيلماني ): ٨٨٨٥

عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله ابن عياش بنأبي ربيعة: ٩٢٩٩ عبد الرحمن بن أبي حماد: ٩٢٥٠

عبد الرحمن بن أبي الزناد ( ابن أبي

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهرى ، شیخ الطبرى : ۹۲۲۸

عبد الله بن محمد بن عروة (عبد الله بن محمد بن عروة بن الزبير) عبد الله بن محمد بن على بن نفيل الفضاعي (أبو جعفر النفيلي): 470% ، 470%

عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ابن الزبير: ٩٨٧٦ عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفى (أبو محمد): ٩٦٤٣ عبد الله بن محيريز الجمحى: ٨٧٢٠ عبد الله بن مسلم بن هرمز: ٩٨٥٧،

عبد الله بن معدان (؟؟): ٩٢١٠ عبد الله بن ميسرة الكوفي (أبو ليلي): ٩٢٥٠

عبد الله بن يزيد المعافري ( أبو عبد الله بن يسار : ٩٤٨٣ عبد الله بن يسار : ٩٦٦٨ عبد الملك بن سعيد بن حبان بن أبجر ( ابن أبجر ) : ٩١٩٦ عبد الملك بن عمرو ( أبو عامر العقدي ) : ٩٧٦٢ عبد الواحد بن واصل السدوسي

( أبو عبيدة الحداد ) : ٩٨٣٧ عبدان ( عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد الأزدى ) عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن

عبید بن سعید بن ابان بن سعید العاص : ۹٦۵۷ عبد الله بن الحسين الأزدى ( أبو حريز ) : ٩٢٥٠ عبد الله بن الزبير : ٩٩١٣ ، ٩٩١٣ عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدى ( الحميدى ) : ٩٩١٤ عبد الله بن السائب الكندى : ٩٠٥٩ عبد الله بن السائب الكندى : ٩٠٥٩ عبد الله بن السرى المدائني الأنطاكي :

عبد الله بن سعدان (؟؟): ١٩١٠ عبد الله عبد الله بن سعيد بن يحمد (عبد الله ابن أبي السفر): ١٥٠٠ عبد الله بن أبي السفر الهمداني: ١٥٠٠ عبد الله بن أبي صالح ذكوان السمان (عباد بن أبي صالح): ١٩١٣ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي عبد الله بن عبد الرحمن بن أب

عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة : ٩٦٣٩ ، ٩٦٩٣ ، ٩٦٣٩ وعبد أبي عبد الله بن عبان بن جبلة بن أبي رواد الأزدى (عبدان): ٩٦٤٣ عبد الله بن عبان بن خشم : ٩٦٩٨ عبد الله بن عبر بن حفص بن عاصم عبد الله بن عبر بن حفص بن عاصم العمرى: ٩٦٩٨ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عبد الله بن عمر الرازى (شيخ عبد الله بن عمير الرازى (شيخ عبد الله بن عمير الرازى (شيخ

الطبری): ۹۹۱۶ عبد الله بن فیروز الدیلمی ( ابن الدیلمی): ۸۷۲۰

أم عبيد بنت صخر : ٨٩٤٠

عبيد الله (؟؟): ١٠٠٠

عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد

عبيد الله بن حبيب بن أبي ثابت :

الليبي : ۱۸۱۰ ، ۱۸۱۹ ،

عَمَانَ بن مسلم البصري (عَمَانَ البتي): VFPA - 14PA عروة المزنيُّ : ٩٦٢٩ ، ٩٦٣٠ عروة بن الزبير: ٩٦٢٩، ٩٦٣٠، 9914 6 9914 عزرة بن عبدالرحمن بن زرارة الخزاعي: 9707 : 9077 : 9.1. عطاء بن أبي رباح : ٩٦٣٢ ابن عطية ( الحسن بن عطية بن عطية بن الحارث الهمداني (أبو روق): عطية بن سعد بن جنادة العوفي : 1100 37770 عقبة بن أبي الصهباء: ٨٩٣٦ عكرمة بن خالد بن مسلمة بن العاص ابن هشام المخزومى : ٥٩٥٥ عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المحزومي : ١٩٥٥ \_ أبو العلاء ( يزيد بن درهم ) أبو علقمة الهاشمي : '٨٩٦٧ –

ARVI

على بن الحسن بن شقيق بن دينار:

على بن زيد بنجدعان (ابنجدعان):

على بن زيد بن عبد الله بن أبي

ابن علية (إسماعيل بن إبراهم)

عليلة ( الربيع بن بدر بن عمرو ) عمار بن ياسر ( أبواليقظان ) : ٩٦٧٠

مليكة: ٩٢٩٣

عبيد الله بن سلمان الأغر : ٩٢٢٥ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ابن مسعود : ۹۲۷۰ عبيد الله بن عمر بنحفص بن عاصم ابن عمربن الخطاب : ٩١٦٠، 917 4 417 4 417 عبيد الله بن محمد الفريابي ، شيخ الطبرى: ٩٢٢٧ عبيد الله بن موسى بن آبى المختار 1207 : 9778 : compel أبو عبيدة الحداد ( عبد الواحد بن واصل السدوسي ) عبيدة بن حميد بن صهيب التميمي: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : عتبة بن سعيد بن حبان بن الرحض السلمي ( وجين ) : ١٩٦٦ أبو عثمان الأنصاري ( عمرو بن سالم): ١٩٥٠ عنمان البتي (عنمان بن مسلم البصري) أبو عثمان المدائني ( هشام بن لاحق) عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى (أبو حصين ): ٨٩٦١ ، ٨٩٦٢

عمير مولى ابن عباس ( عمير بن عبد الله الهلالي ) : ١٩٤٤ – ١٩٤٦

عير بن قتادة الليثي : ٩١٨٩ عيسى بن أبي إسحق ( عيسى بن يونس بن أبي إسحق ) : ٨٩٨٤ عيسى بن عبيد بن مالك المروزي الكندى : ٩٠٠٩

عیسی بن یونس بن أبی إسحق السبیعی ( عیسی بن أبی إسحق): ۸۹۸٤

غندر ( محمد بن جعفر )

ابن آبی فدیك ( محمد بن إسماعیل ابن مسلم بن أبی فدیك) فرات القزاز (فرات بن أبی عبد الرحمن التمیمی)

فرات بن أبى عبد الرحمن التميمي (فرات القزاز) : ٩٢٠٠

فراس بن يحيى الهمداني : ۹۲۲۲ ،

أبو الفضل كثير (كثير بن يسار الطفاوى)

الفضل بن سليم ( أبو المنبه ) : ٩٥٧٠

الفضل بن سليم العبدى: ٩٥٧٠

قابوس بن حصین بن جندب (قابوس بن أبی ظبیان): ۹۷٤٥ قابوس بن أبی ظبیان الجنبی (قابوس ابن حصین بن جندب): ۹۷٤٥ عمارة بن جوين ( أبو هارون العبدى): ۸۷۲۳

عمارة بن عبد السلولى : ۸۷۵۳ أبو عمر الشيبانى (سعد بن إياس) عمر بن شاكر البصرى : ۹۹۸۲ عمر بن شبة (أبو زيد) : ۹۳۳۲ عمر بن عبد العزيز : ۸۷۲۰ عمر بن عبد العزيز : ۸۷۲۰

عمر بن المغيرة (أبو حفص): ۸۷۸۸ عمران بن حدير السدوسي: ۸۷٤۸ عمران بن داور القطان: ۹۰۰۵ عمران بن محمد الحداد: ۹۳۳۷ عمران بن موسى الصفار (القزاز):

أبو عمرو (؟؟) : ٩٠٧٨ أبو عمرو الأوزاعي : ٩٠٧١ أبو عمرو التيمي (؟؟) : ٨٧٨٩ عمرو بن بيذق (شيخ الطبري) : ٩٤٧٩

عمروبن جراد السعدى : ٩٦٣٧ عمروبن حريث : ٩٥١٩ عمر وبن دينار : ٩٣٧٢ عمرو بن سالم (أبو عثمان الأنصارى):

عمرو بن سعید القرشی : ۸۷۷۰ عمرو بن شرحبیل : ۹۲۲۸ عمرو بن عبد الله بن وهب ( أبو معاویة النخعی ) : ۹۲۲۸ عمرو بن أبی قیس الرازی : ۹۳٤٦ عمرو بن قیس الملائی : ۹۳٤٦ لاحق بن حميد (أبو مجلز): ٩٠٠٩ الليث بنسعد: ٧٥٠٧ ليث بن أبي سليم: ٩٦٣٢ أبو ليلي (عبد الله بن ميسرة الكوفي)

المثنى بن الصباح الأنبارى : ١٩٥٦ مجاهد : ٩٢٤١ مجبر ( عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الحطاب ) أبو مجلز (لاحق بن حميد) المجمر ( نعيم بن عبد الله ) : ٩١٨٥ محل بن محرز الضبي " : ٩٦١٩ أبو محمد الحنني ( عبد الله بن محمد ابن يزيد) : ٩٦٤٣

محمد بن إسحق: ۱۸۰، ۹۱۸، ۹۱۸۱ محمد بن إسماعيل الأحمسى: ۹۱۵۵ محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ( ابن أبي فديك ) :

محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: ٠٨٨٧

محمد بن جبیر بن مطعم : ۹۲۹۳ محمد بن جعفر (غندر) : ۸۸۱۰، ۸۹۷۳

محمد بن حمید الیشکری ( أبو سفیان المعمری ) : ۸۸۲۹ محمد بن خالد بن عثمة ( محمد بن عثمة ) : ۹۵۸۷

محمد بن رديح بن عطية : ۸۷۲۰ محمد بن سهل بن أبي حثمة: ۹۱۷۹ محمد بن الصلت : ۹۷٤٥ القاسم بن ربيعة بنقانف الثقني : ۸۷۷۲ – ۸۷۷۲

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود : ٩٥١٩

ابن مسعود: ٩٥١٩ القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقني: ٨٧٧٢ - ٨٧٧٥ أبو قتيبة (سلم بن قتيبة) قراد (عبد الرحمن بن غزوان) قرة بن خالد السدوسي: ٩٧٦٢ قريبة بنت عبد الله بن وهب بن

زمعة : ۹۹۲۳ أبو قزعة ( سويد بنجحير بن بيان) أبو قلابة : ۹۱٦۲

قیس بن سعد المکی ، مولی نافع ابن علقمة: ۹٤۱۳

قيس بن مسلم الجدل العدواني : ٩٧٤٤

کبیشة بنت معن : ۸۹۲۰ ، ۸۹۶۰ کثیر أبو الفضل ( کثیر بن یسار الطفاوی )

کثیر بن یسار الطفاوی (أبوالفضل): ۹۹۵۸

أم كجة : ۸۷۲۵ أبو كدينة (يحيى بن المهلب) كردم بن زيد (كردم بن قيس) :

کردم بن قیس ( کردم بن زید): ۹۰۰۱

كريمة بنت المقداد: ٩٩٢٣

\* \* \*

مرزوق ( أبو بكير التميمي ) : ٩٤٦٨ ، ٩٤٦٧

المسعودي ( معن بن عبد الرحمن )

المسعودي ( يحيي بن إبراهيم ) شيخ الطبري .

مسلم الأعور ( مسلم بن كيسان الضبي )

مسلم بن خالد بن فروة ( الزنجى بن خالد ) ( أبو خالد الزنجى ) : ٩٨٤٧

مسلم بن كيسان الضبى ( مسلم الأعور ) : ٩٦٧٣

أبو المسيب الواسطى (سلم بن سلام) مصعب بنسعد بن أبي وقاص: ٩٨٤١ مطرف بن طريف الحارثي: ١٩٠١ أبو معاوية (شيبان بن عبد الرحمن النحوى)

أبو معاوية النخعى ( عمرو بن عبدالله ابن وهب )

أبو المعتمر التيمى ( سلمان بن طرخان ) أبو معشر ( زياد بن كليب ) معمر بن راشد : ۸۸۸۵

معمر بن راشد : ۸۸۸۵ معن بن عبد الرحمن المسعودى :

مغيرة بن مقسم الضبي : ٩٢٩١ ، ٩٢٩٢

مقسم الضبي : ۹۲۹۱ ، ۹۲۹۲ مقسم بن بجرة : ۸۷۱٦

أبو مكين (نوح بنربيعة الأنصارى) ابن أبي مليكة (عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي مليكة) محمد بن عبد الرحمن بن عبيد : ٩٢٨٩

محمد بن عبد الله المخرمي : ١٩٣٨

محمد بن عبد الله الهلالي ( شيخ الطبري ) : ۹۹۳۷

محمد بن عبيد الطنافسي : ٩١٥٥

محمد بن عبید بن محمد بن واقد المحاربی ( أبو جعفر النحاس ) شیخ الطبری : ۹۱۸۱، ۹۱۸۰،

محمد بن عثمة ( محمد بن خالد بن عثمة ) : ٩٥٨٧

محمد بن على بن الحسن بن شقيق : ٩٩٥١

محمد بن الفضل ( أبو النعمان ) : ٩١٤١

محمد بن قيس المدنى : ٨٨٤٨

محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن ( ابن أبي السريّ): ٩٢٢٤

محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازی ( ابن وارة ) : ۹۲۵۳ ، ۹۲۵۶

محمد بن مهزم الشعاب ، الرمام : ٩٢١٤

محمد بن هرون بن إبراهيم الربعى (شيخ الطبرى) : ٩٥١١

محمد بن یزید الرفاعی ( أبو هشام الرفاعی) : ۸۷۹۵

ابن محیریز (عبد الله بن محیریز )

غیرق ( غیریق ) ص : ٤٤٥ ، تعلیق : ه نعیم بن حماد بن معاویة الخزاعی : 977۸ نعیم بن عبد الله المجمر : ۹۱۸۵ نوح بن ربیعة الأنصاری (أبومكین) ۹۸۳۹ ، ۹۷٤۲

نوف الشامى ( نوف بن فضالة الحميرى): 4257 ، 4257

أبو هارون العبدى (عمارة بن جوين)
هارون بن عنترة : ٩٥٠٩
أبو هاشم المكى (إسماعيل بن كثير)
هانئ بن كلثوم بن عبد الله بن
شريك الكنانى : ٨٧٢٠

أبو هشام الرفاعى (محمد بن يزيد) هشام بن حسان القردوسى : ٩٨٣٧ هشام بن لاحق (أبو عثمان المدائني):

همام بن الحارث النخعى : ٩٠٨٩ الهيثم بن جماز البكاء :٩٧٣٢ الهيثم بن رزيق : ٩٦٣٧

أبو واثل الأسدى (شقيق بنسلمة) ابن وارة (محمد بن مسلم بن عثمان ابن عبد الله)

وجين (عتبة بن سعيد بن حبان بن الرحض السلمى) وكيع (سفيان بن وكيع) أبو الوليد (؟؟): ٩٢١٠ الوليد بن مسلم الدمشقى: ٩٠٧١

يحيى بن إبراهيم بن أبي عبيدة المسعودي

(على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة): ٩٦٣٦ أبو المنبه (الفضل بن سليم): ٩٥٧٠ مندل بن على العنزى: ٩٦٣٢ منظور بن زبان بن سيار المازني:

مهزم (ضبطه): ۹۲۱۶ موسى بن عبد الرحمن المسروق (شیخ الطبری): ۸۹۰٦ موسى بن عبیدة الربذی: ۸۹۰٦ موسى بن یعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود: ۹۹۲۳ میمون بن سنباذ: ۹۲۳۷

> نافع بن أبي نافع : ٩٥٠١ النجدات : ٩١٨٧

> > 7847

نصر بن عبد الرحمن الأزدى: ۸۷۸۳ نصير بن أبي الأشعث العرداي الأسدى: ۹۰۳۵

أبو النضر الفراديسي ( إسحق بن إبراهيم بن يزيد) نضلة بن عبيد ( أبو برزة الأسلمي) :

أبو النعمان ( محمد بنالفضل ) النعمان بن عبد الله بن مقرن ( النعمان ابن مقرن )

النعمان بن عمرو بن مقرن ( النعمان ابن مقرن )

النعمان بن مقرن ( النعمان بن عمرو ابن مقرن ) ( النعمان بن عبد الله ابن مقرن ) : ۹۰۸۹ ، ۹۰۹۰

يزيد بن درهم ، أبوالعلاء العجمي: 9A11 4 9VEV يزيد بن سنان الرهاوي : ٩٦٣٣ يزيد بن القعقاع المدنى المخزومي ، أبو جعفر : ص ٢٩٦ ، تعليق: ١ يزيد بن هرون : ٩٢٩٧ \_ ٩٢٩٩ يعقوب بن حميد: ٩٩١٤ یعلی بن مسلم بن هرمز المکی : ۹۸۵۷ ، ۹۸۵۷ یعلی بن نعمان : ۸۸۲۰ أبو اليقظان ( عمار بن ياسر ) يوسف بن سلمان (شيخ الطبري): 19.0 يوسف بن سلمان البصري ( ؟؟ ) ( يوسف بن سلمان ) يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصرى: AVEV

## فهرس المصطلحات

الترجمة : ١٧٤

التصدير: ١٦٩

التفسير : ٧٧ ، ١٧٤ ، ٣٣٥

التوقيت : ٥٠

الخروج: ٥٠، ٦٧

الصفة (حرف الحر) : ۳۱ ، ۲۷۳ ، ۲۰۰

ضمير ( بمعنى : إضار ) : ٣٧٣

الكناية (الضمير): ٥٢٨

المصيدر (المفعول المطلق): ١٣٧، ٦٧

المُصَدَّر ( المفعول المطلق ) : ١٦٩

الموقت : ٥٠

الوقوع : ٣١

## مباحث العربية والنحو وغيرهما

- « إذَ نَ » من حكمها أن تنصب الأفعال المستقبلة ، إذا ابتدئ الكلام بها ، لأن معها « فاءاً » . ومن حكمها إذا دخل فيها بعض حروف العطف أن توجه إلى الابتداء بها مرة ، وإلى النقل عنها إلى غيرها أخرى : ٤٧٥
  - « ﴿ إِلا ﴾ بمعنى ﴿ لكن ﴾ : ١٣٧ ، ١٥٧
- « أن » المعاقبة بينها وبين « كى » و « لام كى » ، ووضع كل واحدة منهن موضع كل واحدة منهن موضع كل واحدة ، أمرتك أن تذهب ، ولتذهب » : ۲۱۰
- « أن » و « كى » يجوز أن تجعل إحداهما مكان الأخرى فى الأماكن التى لا يصحب جالب ذلك ماض من الأفعال ، أو غير المستقبل . فأما ما صحبه ماض من الأفعال وغير المستقبل ، فلا يجوز ذلك . لا يجوز عندهم أن يقال : « ظننت ليقوم » ولا « أظن " ليقوم » بعنى : أظن أن يقوم ، لأن « أن » التى تدخل مع « الظن " » تكون مع الماضى من الفعل ، ومع المستقبل ، ومع الأسماء : ٢١١ ، ٢١٢
  - « « أن » و « لكي »، الجمع بينهما في قوله :
- أَرَدْتُ لِـكَيْمَا أَنْ نَطِيرَ بِقِرْ بَـتِى فَتَـنْرُ كَهَا شَنَّا بِبَيْدَاءَ بَلْقَعِ فجمع بينهن ، لاتفاق معانيهما ، واختلاف ألفاظهن : ٢١٠ ، ٢١٠
  - « اأينا » بمعنى « حيثا » : ١٥٥
  - « أي » تعرب فيبني فيها الإعراب ، فلا تخرج معها « من » : ٥٦٠
- \* ( الباء ») إدخالها وطرحها من الكلام ، نحو ( أتيت أمراً عظيم » ، و ( أتيت بأمر عظيم » ، و ( تكلمت كلاماً قبيحاً » و ( بكلام قبيح » : ٨١ (٠٠)

- » «بئس» و «ساء» : ٣٥٨
- « (الناء » و « الطاء » متقاربا المخرج ، يدغم أحدهما في الآخر : ٥٦٦
  - \* «ساء» و « بئس » : ٢٥٨
  - \* ( عسى ) ، هي من الله واجبة : ٧٩٥
  - « غير » و « لا » النافية ، الجمع بينهما في الكلام للتوكيد : ٢١١
    - « كان »، جعلها مستغنية عن الخبر نحو ، « وقع » : ٥٨
    - \* ﴿ كَانَ ﴾ تامة: لا حاجة بها إلى خبر : ٢١٩ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦
      - « کی » و « أن » الجمع بينها : ۲۱۰ ، ۲۱۰
- \* «كى » المعاقبة بينها وبين «لام كى » و «أن » ، ووضع كل واحدة منهن موضع كل واحدة منهن موضع كل واحدة منهن أن تذهب ، ولتذهب » : ٢١١ ، ٢١٠
- \* « لام كى » المعاقبة بينها وبين « كى » و « أن » ، ووضع كل واحدة منهن موضع كان واحدة من أختها مع « أردت » و « أمرو » مثل : « أمرتك أن تذهب ، ولتذهب » : ۲۱۱، ۲۱۰
  - \* « لا » النافية ، و « غير »، الجمع بينهما في قوله :

قَدْ يَكْسِبُ الْمَالَ الْهِدَانُ الْجَافِي بِغَيْرُ لا عَصْفٍ وَلاَ اصْطِرَافِ

توكيدًا اللَّهِي: ٢١١

- \* « ما » بمعنى المصاس : ٢٩٣ ، ٢٩٦
- « « ما » في كلام العرب لغير بني آدم : ١٣٧
  - \* « ما » بمعنى المصادر : ١٣٧
- \* « ما » بمنزلة « من » ، تدخل « الفاء » فى خبرها ، نحو : « ما أصابك من حسنة فن الله » : ٥٦٠

- « « ما » حرف جزاء : ٥٦٠
- « « ماذا » بمعنى أى شيء: ٣٥٩
  - « « مَن <sup>\*</sup> » لبني آدم : ۱۳۸
- « «مين » تحسن في النهي ، نحو: «ما جاءني من أحد » : ٥٦٠
- " « مين » تدخل مع « مين » إذا كانت جزاء، فتقول العرب: « مين يزرك مين أحد فتكرمه » : ٥٦٠
  - « « نيعتم » لا تقع إلا على اسم فيه « أأنف ولام » ، أو على نكرة : ٣٣٥
    - « « فاعل » صرفه إلى « فعيل » مثل « خابر » و « خبير » : ١٤٧
      - » « فعل » بمعنى الفعل الماضي : ٠٦٠
  - « فعیل » و « فعیلة » صرفهما عن « مفعول » و « مفعولة » نحو « خضیب» ،
     عن « مخضوب » : ۳۰ ، ۱٤۷ ، ۴۸۳
  - ٥ « فعیل » مصروفاً عن « فاعل » مثل « خابر » و « خبیر » ، و « شاهد »
     و « شهید » : ١٤٧
- « « مفعل » المصدر الميمي من « أفعل » ، فتح ميمه وضمها، مثل « متصبّح » و « مُصبّح » : ٢٥٨ ، ٢٥٩
- « فيعبيل » مثل « شرّيب » و « سكّير » ، بمعنى الإدمان على ذلك ، وذلك لأن « الفعيل » فى كلام العرب إنما يأتى – إذا كان مأخوذاً من الفعل – بمعنى المبالغة فى المدح أو الذم ، مثل : « سكير » و « صديق » : ٥٣٥ – ٣٢٥
- « « مفعول » ، و « مفعولة » صرفهما إلى « فعيل » و « فعيلة » ، مثل « ربيبة » و « ربيب » : ۳۰ ، ۱٤۷

\* الواحد يدل على جنسه: ٨٣

- \* لا تستجيز العرب في كلامها أن يقال: «أخواك قاموا »، فيخرج لفظ للخبر عن الجميع ، خبراً عن « الأخوين » ، وهما بلفظ الاثنين ، لأن كل ما جرى به الكلام على ألسنتهم معروفاً عندهم بمثال وصورة ، إذا غيره مغير عما عرفوه فيهم ، نكروه . فكذلك « الأخوان » وإن كانا مجموعين ضم أحدهما إلى صاحبه ، فلهما مثال في المنطق وصورة ، غير مثال الثلاثة منهم فصاعداً وصورتهم ، فغير جائز أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا " بمعنى مفهوم : ٤٤ أ ، ٤٤
  - « « الاثنان » أقل الجمع : ٤٣
- \* « الجمع » الإخبار به عن « المثنى » ، نحو : « ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهما ، وأوجعت ظهورهما » ، وهو المستفيض المنتشر فى كلام العرب ، وإن كان مقولا : « أوجعت ظهريهما » : ٤١ – ٤٢
- \* كل ما كان فى الإنسان واحداً ، إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر ، فصارا اثنين من اثنين ، فالأفصح الأشهر فى كلام العرب ، أن تخرجه بلفظ الجميع نحو : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » : ٤٢ ، ٤٣
- « من شأن العرب التأليف بين الكلامين يتقارب معنياها، وإن اختلف معنياهما: ١ ٤
  - « الاستثناء المنقطع : ١٣٧ ، ١٣٧ »
- « الإغراء » العرب لا تكاد تنصب بالحرف الذي تغرى به، إذا أخرت الإغراء ، وقدمت المغرى به . لا تكاد تقول: « أخاك عليك، وأباك دونك » ، وإن كان جائزاً : ١٧١
- \* ( الفاعل »، لا تحذفه العرب مع المصادر ، من أجل أن الفاعل إذا حذف معها ، لم يكن للفعل صاحب معروف : ٢٩٧
- \* عطف صفة على صفة لموصوف واحد ، وأن الأفصح في كلام العرب ترك ، إدخال « الواو » . فإذا أريد بالثاني وصف آخر غير الأول ، أدخلت الواو : ٣٥٧

- \* إذا أرادت العرب البيان عن الوعيد على فعل ، أو الوعد عليه ، أخرجت أساء أهله بذكر الجميع أو الواحد ، ولا تخرجها بذكر اثنين ، فتقول : « الذين يفعلون كذا فلهم كذا »، « والذي يفعل كذا فله كذا » ، ولا تقول : « اللذان يفعلون كذا فلهما كذا » إلا أن يكون فعلا لا يكون إلامن شخصين مختلفين ، كالزنا ، لا يكون إلا من زان وزانية : ٨٣
- \* ولا يعرف في كلا مها أن يذكر بذكر الاثنين ، والمراد بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كل واحد منهما به ، أو في فعل لا يكونان مشتركين فيه : ٨٣
- \* إلحاق معنى بعض الكلام ببعض ، أولى ــ ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد ، إلا أن تأتى دلالة على انقطاع بعض ذلك عن بعض ، فيعدل به عن معنى ما قبله : ٢٥٥ ، ٢٥٥
- \* توجيه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام من نال بلسانه كتابه ، أولى بنا من توجيهه إلى الأنكر من كلامهم : ٣٥٧
- \* كلام الله الذى خوطب به العرب، غير جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه، إلا أن تأتى دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك، يجب التسليم لها : ٤٨٢
- \* غير جائز أن نحمل معانى كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الحطاب فى كلام العرب ، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل : ٥٧٨ .

## فه\_\_\_رس التفسير

- ٣ تصدير الجزء الثامن.
- تفسير قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولو القربي . . » .
  - ٧ القول بأن الآية محكمة.
    - ٩ القول بأنها منسوخة .
  - ١٠ القول بأنها محكمة من وجه آخر .
  - ١٢ ترجيح أبى جعفر أنها محكمة غير منسوخة .
- ١٢ « النسخ » وأحكامه ، ورد أنى جعفر على من قال إنها منسوخة .
  - ١٤ اختلاف القائلين بأنها محكمة.
  - ١٩ الوصية عند حضور الموت .
- ٢٧ حديث صفة الذين يأكلون أموال البتامي ظلماً ، في ليلة الإسراء.
- ۳۱ خبر أم كجة ، وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الجوارى ولا الصغار والغلمان.
  - ٣٣ خبر جابر بن عبد الله ونزول آية الفرائض.
  - ٣٩ اختلاف أهل التأويل في عدد الإخوة في قوله : « فإن كان له إخوة » .
    - ٣٥ تفسير « الكلالة » ، والأخبار في ذلك .
      - ٦٠ خبر سعد بن أبي وقاص في الوصية .

- م خبر: « الضرار في الوصية من الكبائر » .
- ٧٢ تخليد من عصى الله ورسوله في قسمة الميراث في النار .
  - ٧٣ حد الزاني والزانية.
- ٧٦ حديث : « الثيب بالثيب ، تجلد مئة وترجم بالحجارة ، والبكر جلد مئة ونهى سنة » .
  - ٨٤ معنى أذى الزانين.
  - ٨٦ نسخ أذى الزانيين بالحدود.
  - ٨٩ معنى « الجهالة » في قوله ، « للذين يعملون السوء بجهالة » .
    - ٩٤ التوبة قبل الموت ، والأخبار في ذلك .
    - ٩٨ التوبة عند حضور الموت ، والأخبار في ذلك .
      - ١٠٣ معنى وارثة النساء كرهاً .
- ۱۰۵ كان أهل الجاهلية إذا مات أبو الرجل، تزوج امرأته، أو عضلها، والأخبار في ذلك.
  - ۱۱۲ معنى « عضل النساء » ، والمراد بذلك أولياؤهن .
  - ١١٣ معنى «عضل النساء» ، والمراد بذلك أزواجهن قبل فراقهم إياهن .
    - ١١٥ « الفاحشة المبينة » وأنها الزنا .
    - ١١٦ « الفاحشة المبينة » وأنها النشوز .
    - ١١٨ رأى أبي جعفر في معنى « الفاحشة المبينة » .
- ۱۱۸ حدیث : « اتقوا الله فی النساء . . . و إن لكم علیهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » ، وذلك فی حجة الوداع .

١٢٧ ه الميثاق الغليظ » في أمر النساء ، والأخبار في ذلك .

۱۳۰ الاختلاف في آية: « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» ، أهي محكمة منسوخة .

١٣١ ترجيح أبي جعفر أنها محكمة .

١٣١ ( النسخ ) وأحكامه .

۱۳۲ آیة: « ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء » ، ونکاح أهل الجاهلیة نساء آبائهم ، والآثار فی ذلك .

۱۳۹ قول أبي جعفر أن معناها: ولا تنكحوا مناكع آبائكم في الجاهلية \_ والتعليق على ذلك .

١٤١ بيان ما حرّم من المناكح.

١٤٣ الاختلاف في نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، وإجماع أهل العلم على أنهن من « المبهمات » .

١٤٤ روى عن بعض المتقدمين أنه حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتى لم ندخل بهن ، وأن حكمهن في ذلك حكم الربائب .

١٥١ الاختلاف في معنى « المحصنات » . قول من قال : هن ذوات الأزواج غير المسبيات ، و « ملك اليمين » هن السبايا .

١٥٢ خبر أبي سعيد الحدري في سبايا جيش أوطاس.

۱۰۰ « المحصنات » كل ذات زوج من النساء ، حرام على غير أزواجهن ، إلا ً أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها ، ويبطل بيع سيدها نكاح زوجها .

١٥٦ خبر: ١ بيع الأمة طلاقها ، .

١٥٨ و المحصنات ، العفائف .

١٦٠ ﴿ المحصنات ﴾ العفائف من المسلمين وأهل الكتاب.

١٦٠ ﴿ المحصنات ﴾ ذوات الأزواج ، غير أن الذي حرم منهن ، الزنا بهن .

١٦٣ ﴿ المحصنات ، ، هن نساء أهل الكتاب.

١٦٣ « المحصنات » هن الحرائر .

١٦٤ ﴿ المحصنات ﴾ هن العفائف وذوات الأزواج .

172 أن الآية نزلت في نساء كن يها جرن إلى رسول الله ولهن أزواج ، فيزوجهن بعض المسلمين ، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين ، فنهى المسلمين عن نكاحهم .

١٦٦ ترجيح أبي جعفر في معني ( المحصنات ).

١٦٧ « السفاح » لم يحله الله من حرة ولا أمة ، ولا مسلمة ولا كافرة مشركة .

١٦٧ الأمة التي لها زوج ، لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها أو وفاته ، وانقضاء عدتها منه .

١٦٧ بيع الأمة وعتقها ، لا يحدث لها طلاقاً .

١٦٧ فرق ما بين « العتق » و « البيع » .

١٦٩ بيان معنى حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس ، وكيف كان نكاحهن .

١٧٦ نكاح المتعة.

١٨٤ إجماع الجميع على أن الله لم يحرم شيئاً من الأشياء .. سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة .. فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة المحرم عليه له ، لقضاء لذة .

١٨٦ « المحصنات » الحرائر .

١٨٨ اختلاف أهل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات.

١٩٦ خبر الأمة إذا زنت ، وما وجب عليها من الحد".

199 إحصان الأمة إسلامها.

٢٠٠ إحصان الأمة زواجها.

٢١٦ النهي عن أكل أموالنا بيننا بالباطل.

۲۲۲ حديث: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » .

۲۳۳ الاختلاف في معنى « الكبائر » .

٢٣٣ « الكبائر » من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها .

۲۳٥ « الكبائر » سبع .

۲۳۹ « الكبائر » تسع .

۲٤٢ «الكيائر» أربع.

٢٤٤ « الكبائر » كل ما نهى الله عنه فهو « كبيرة » .

۲٤٦ «الكبائر »، ثلاث .

٢٤٦ « الكبائر » ، كل موجبة ، وكل ما أوعد الله أهله عليه النار ، فهو كبيرة .

٢٤٧ مقالة أبي جعفر في « الكبائر» ، وحديث « الكبائر» .

٢٥٤ حديث عبد الله بن عمرو ، وأن ناساً بمصر قالوا : « نرى أشياء من كتاب الله ، أمر أن يعمل بها ، وارتفاعهم فى ذلك إلى عمر بن الخطاب .

٢٦٠ تمني النساء منازل الرجال ، والنهي عن ذلك .

٢٧٢ معاقدة اليمين ، وكيف كان في الحاهلية .

٢٨١ خبر: « لا حلف في الإسلام، وماكان من حلف في الجاهلية، فلم يزده الإسلام الا شدة ».

· ٢٩ « الرجال قوّ امون على النساء » .

۲۹۸ النشوز ، وكيف عظة الناشز .

٣٠٢ معنى الهجر في المضاجع .

٣١٢ رأى أبى جعفر فى معنى الهجر فى المضاجع ، وغرابته ، ورد" ابن عربى عليه فى التعليق .

٣١٨ الاختلاف في أمر الحكمين في الشقاق بين الرجل وامرأته .

٣١٩ المأمور بإرسال الحكمين ، هو السلطان .

٣٢٠ المأمور بذلك الرجل والمرأة .

. ٣٢ الاختلاف فيما يجوز للحكمين ، وكيف وجه بعثهما .

٣٢٨ مقالة أبي جعفر في أمر بعثة الحكمين ، وما يجوز لهما .

٣٥١ كتمان اليهود اسم محمد صلى الله عليه وسلم وصفته ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل .

٣٦١ حديث: « إن الله لا يظلم المؤمن حسنة » .

٣٦١ حديث مناشدة المؤمنين ربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم وقد أخذتهم النار .

٣٧٠ حديث قراءة ابن مسعود القرآن على رسول الله ، وبكاؤه لما قرأ: « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ».

٣٧٥ الاختلاف في معنى « السكر » الذي عناه الله بقوله: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري » ، وقول من قال: هو سكر الشراب .

٣٧٧ قول من قال: هو سكر النوم.

٣٧٨ مقالة أبي جعفر في ترجيح أنه سكر الشراب.

٣٧٨ فرق ما بين السكران والمجنون في زوال عقله .

٣٨٢ الجنب يمر" في المسجد ولا يجلس فيه.

٣٨٥ الرخصة للمريض والمسافر في التيمير.

٣٨٩ الاختلاف في معنى ملامسة النساء.

٣٩٧ حديث أن رسول الله كان يقبل ولا يتوضأ .

٤٠٠ نزول آية التيمم في سبب عائشة لما فقدت قلادتها .

٤٠٢ حديث صفة التيمم.

٤٠٩ ما يجزى من الصعيد في التيمم.

١١٠ حديث صفة التيمم ، وحد المسح ، والاختلاف فيه .

٤٢٠ اختلاف أهل التأويل في الجنب، هل هو ممن دخل في رخصة التيمم أم لا؟

٤٣٠ تحريف اليهود الكلم عن مواضعه .

٤٤٥ خبر جماعة آمنت من اليهود.

٤٤٦ خبر إسلام كعب الأحبار .

٤٥٠ كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله ، إن شاء عفا ، وإن شاء عاقب ، ما لم
 تكن كبيرته شركاً .

- ٤٥٢ تزكية اليهود أنفسهم .
- ٤٥٣ تقديم اليهود أطفالهم لإمامتهم في صلاتهم ، زعماً منهم أنهم لا ذنوب لهم .
  - ٤٦١ اختلاف المختلفين في معنى « الحبت » و « الطاغوت » .
    - ٤٦٦ مقالة اليهود أن الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا .
  - ٤٧٧ حسد اليهود محمداً صلى الله عليه وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله .
    - ٤٨٥ صفة تبديل جلود أهل النار .
      - . ٤٩٠ تأدية الأمانات إلى أهلها .
    - ٤٩١ خبر عُمَان بن طلحة ، ودفع رسول الله له مفتاح الكعبة .
      - ٤٩٦ اختلاف أهل التأويل في ﴿ أُولِي الْأَمْرِ ﴾ .
        - ٤٩٧ ﴿ أُولُو الْأَمْرِ ﴾ هم الأمراء .
        - ٤٩٨ خبر سرية لحالد بن الوليد .
        - ٤٩٩ ﴿ أُولُو الْأَمْرِ ﴾ هم أهل العلم والفقه .
        - ٥٠١ ﴿ أُولُو الْأَمْرِ ﴾ هم أصحاب رسول الله .
          - ٥٠١ ﴿ أُولُو الْأَمْرِ ﴾ هم أبو بكر وعمر.
      - ٥٠٢ ترجيح أنى جعفر أنهم هم الأمراء والولاة .
  - ٥٠٢ حديث: ١ سيليكم بعدى ولاة ، فيليكم البرّ ببرّه ، والفاجر بفجوره ١
    - ٥٠٣ حديث: « على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره . . . . . .
    - ٥٠٧ خبر الذبن تحاكموا إلى الطاغوت ، وبيان معنى « الطاغوت » .

- ١٩٥ خبر الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار في شراج الحرّة .
  - ٥٣٠ الاختلاف في معنى « الصديقين » .
- ٥٣٤ خبر حزن المسلمين مخافة فقد رسول الله ، وحذرهم أن لا يروه فى الآخرة .
- ٥٤٥ خبر الرجل الذى خرج من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة ، فأدركه الموت في الطريق .
- ٢٥٥ خبر الجارية التي قيل فيها إنها لا تموت حتى تبغى بمئة ، ويتزوجها أجيرها، ويكون موتها بالعنكبوت .
  - ٨٦٥ رد" التحية بأحسن منها أو بمثلها ، والأخبار في ذلك .

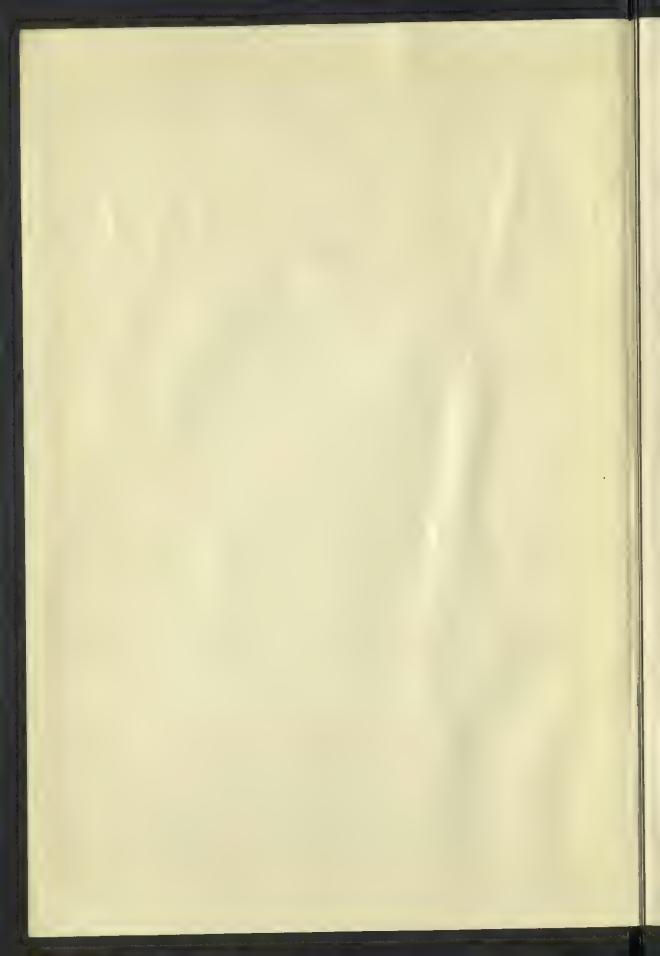

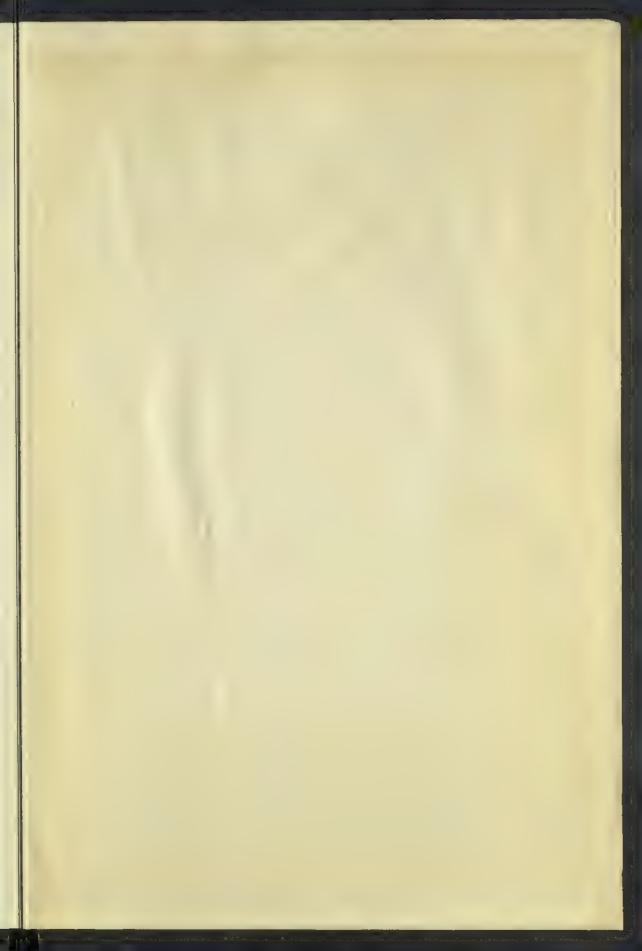

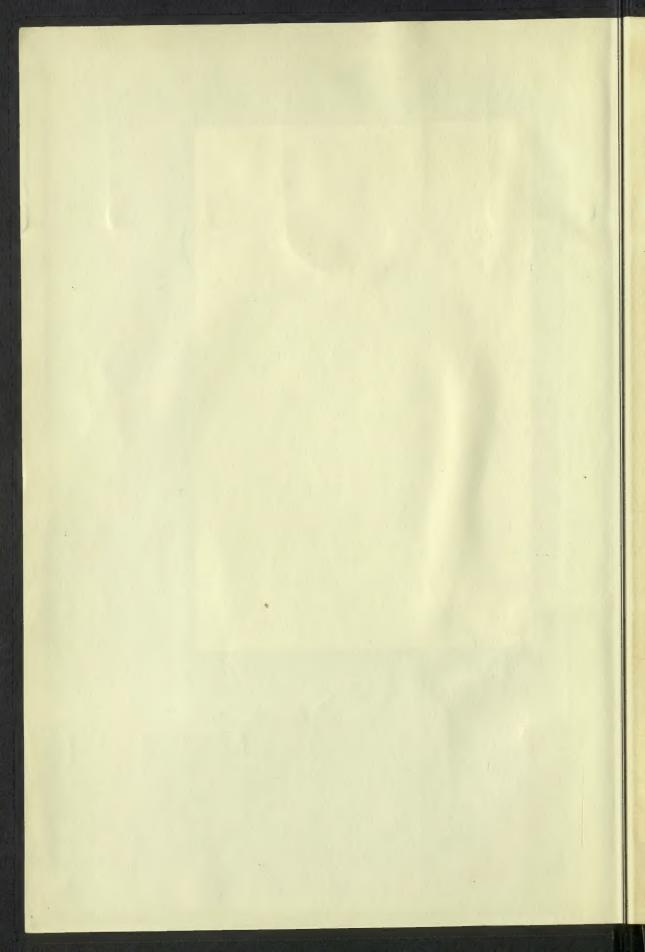

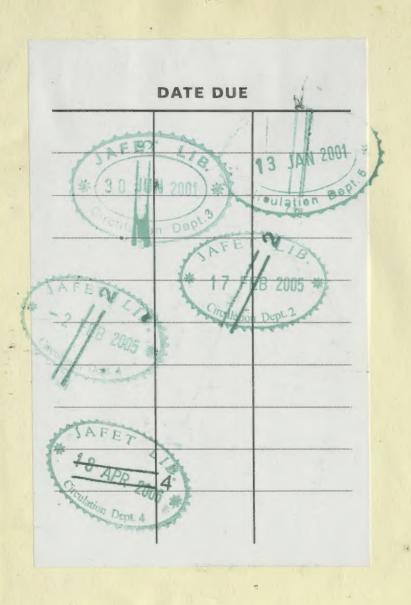

297.207:T11tA:v.8:c.1 شاكر ،احمد محمد تفسير الطبري ، جامع البيان عن تأويل AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



